



# الجرائرية الشعر العربي المعاصر بمنطقة الخليج والجزيرة العربية

الدكتور محمد حسن عبد الله

الكويت

2007

### أشرف على إعداده للطبع عبدالعزيزجمعة

الصف والتنفيذ

قسم الكمبيوتري الأمانة العامة للمؤسسة تصميم الفسلاف

محمدالعسلي

ردمـــــك: 3 - 47 - 72 - 99906 - 978 - ISBN رقم الإيداع: Depository Number: 2007 / 380

إصدار خاص بمناسبة اختيار الجزائر عاصمة للثقافة العربية للعام٢٠٠٧

حقوق الطبع محفوظة *ؠڒؙٳڛۣۜڗؖؠڿ*ڔؙڒٷۼڔٞ(ڵۼۯڒڛٷڮ(ڵٳڵڟڹڹڵڕؠٚڒٳ؏ٚڵۺؙٷڲ هاتف: 2430514 فاكس: 2455039 (00965)

E-mail: kw@albabtainprize.org

#### التصديــر..

رغم بعد المسافة بين أهل المشرق العربي والجزائر وضعف وسائل الإعلام وصعوبة انتقال الخبر في أوائل الخمسينيات من القرن العشرين.. إلا أن أخبار مجاهدي حركة التحرير الوطني الجزائري كانت قد استرعت الانظار، وانتشرت انتشار الشذا والاريج في كل الاسماع.. فهذه أخبار الجميلات الثلاث [جميلة بوحيرد وجميلة بوباشا وجميلة بوعزة] وأخبار القادة المختطفين، وأخبار هجمات الثوار من جانب، والتنكيل الفرنسي بالشعب الجزائري من جانب آخر، تملا صفحات الجرائد وتتصدر أخبار الإذاعات .. وما كان القادة إلا فئة وضعتها أقدارها في المقدمة، وما كانت الجميلات إلا رمزًا لكلّ نساء الجزائر المقاومات اللواتي أذقن المستعمر ما أذاقه لشعب الجزائر الأبي من أذى وقسوة، وكان فرسان حركة التحرير الوطني من المناضلين الذين أبلوا البلاء الحسن قد استعدوا لإعلان استقلال الجزائر الذي توج في العام ١٩٦٢ باندحار الغاصب ورفع راية الجزائر.

وأثناء هذه الثورة الجبارة وقف الشعراء العرب إلى جانب الثورة والثوار الذين أخذوا يحضرون على استمرار الثورة وتأجيجها وإثارة الحماسة في نفوس الأبطال. ويتغنون بالمجاهدين ويتحدثون في أشعار مم عما يتعرض له الجزائريون من عنت وقهر وققل ودمار، وكان لشعراء منطقة الخليج والجزيرة العربية إسهامهم المشهود في اتخاذ ثورة الجزائر مجالاً رئيسياً من مجالات إبداعاتهم والشعرية منها بشكل خاص.

وبوصفي واحدًا من أبناء الكويت فقد عشت هذه المشاعر وتلك الأوقات العصيبة وتابعت عن كثب حماس أبناء الوطن العربي بعامة، وأبناء منطقة الخليج والجزيرة العربية بخاصة، تجاه أشقائنا وما يعانونه، ورغم الألم والغضب فإن الإنسان لا يملك إلا الشعور بالزهر لتلك العزيمة الجبارة والمواجهة الباسلة من جانب إخوتنا في الجزائر وما عاشه

الناس في منطقتنا من حماس بالغ لنصرتهم بكل ما يمكن، ففرض الكويتيون على أنفسهم ضريبة تقدم لإخواننا الجزائريين لأعوام عدة، وعندما جاءت جميلة بوحيرد للكويت عام ١٩٦٢، فرح الشعب الكويتي بها واستقبلها كرمز للكفاح والجهاد الجزائري. إنها الوشائج العربية الإسلامية التي تجمعنا في السراء والضراء.

إنَّ هذا الكتاب الذي انبرى لإعداده مشكورًا الأستاذ الدكتور محمد حسن عبدالله حيث قام باختيار مائة قصيدة وقصيدة من بين مئات القصائد لشعراء منطقة الخليج والجزيرة العربية، وأجرى عليها دراسةً وإحصاءات وتحليلاً بصورة غير مسبوقة، سيجعل القارئ اكثر معرفة واطلاعًا على مواقف شعراء المنطقة بخصوص الثورة الجزائرية، وليعرف مدى تفاعلهم مع أحداث وطنهم العربي الكبير حيثما كانت.

يسعدني عزيزي القارئ قيام مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري بتقديم هذا الكتاب للمتع والمفيد ضمن إسهاماتها في احتفالية الجزائر باختيارها عاصمة للثقافة العربية للعام ٢٠٠٧، فلعله بسد فراغًا في هذا المجال.

والله ولي التوفيق...

#### عبدالعزيز سعود البابطين

الكويست 27 من رمضان 1428هـ الموافيق 9 من أكتوبر 2007م

\*\*\*

## تقـديــم قطرٌ..ثـمَ..يَنهمِـر

(1)

لم يكن مضى على إعلانها أكثر من عشرة أيام حين كتب عباس محمود العقاد -بكل ما يمثله في تجديد بصيرة الفكر العربي - تحت عنوان:«ثورة الجزائر»: مذكرًا بما كان المؤرخ الفرنسي ووزير خارجية فرنسا جبرائيل هانوتو يردده قبل خمسين عامًا من أنهم استطاعوا أن يحولوا قبلة التونسيين من مكة إلى باريس. ويستعيد العقاد مقولة من زعم أن تجربة تصويل القبلة نجحت في الجزائر أضعاف نجاحها في تونس؛ لأن الجزائريين دخلوا في الجنسية الفرنسية، وفتحت لهم أبواب البرلمان الفرنسي، وأصبحوا يتعلمون لغة الدولة الحاكمة قبل لغتهم العربية، ويفرض عليهم في السنوات الأولى أن يلقبوا تلك الدولة بلقب الأم الحنون!! - ويعود العقاد إلى زمن بواكير يفاعته في مدينة أسوان وقد حفزه حسه الوطني أن يقوم بالتدريس - تطوعًا - في مدرسة أهلية، لمقاومة الجهل، وقد فوجيّ - بين التلاميذ الصبية بشاب غريب في كسوة غريبة لم ير لها شبيهًا من قبل، تراجعت موجة الدهشة بعد أن عرف من صاحب المدرسة أن هذا الشاب من المغرب العربي، وأنه الأمين الخاص لنبيل فرنسي، وأنه في صحبته إلى مشتاه في أسوان، وأن الكلام بالفرنسية أيسر على هذا الشاب من الكلام بالعامية الجزائرية، فضلاً عن العربية الفصحى، إذ كان منذ نشأته الباكرة في باريس. ولما كانت له فترة فراغ لا يتقيد فيها بصحبة النبيل، فقد فضل أن يغادر الفندق وملاهيه ليبحث عن معهد إسلامي يطلع فيه على خبر من أخبار الإسلام في هذه الديار!! ويستخلص العقاد من هذه الذكرى القديمة خطأ هانوتو وفساد نبوءته - بالمشاهدة، ودون الرجوع إلى الفلسفة والتاريخ. ثم يجمل العقاد رؤيته، فيجمع بين المقدمات والنتائج في عبارة حاسمة: « للفرنسيين مستقبل واحد في الجزائر طال بهم الزمن أو قصر. مستقبلهم أن يعيشوا فيها جزائريين أو يرحلوا عنها مطرودين، وأما أن تصبح الجزائر الفرنسية في حضن فرنسا - أمها الحنون - فلن يطول الرضاع أكثر من خمسين سنة! وهذه صيحة الطفل الرضيع على أمه الحنون.. إنها لدرس للمستعمرين، وعبرة للمعتبرين، ورجاء لليائسين(١)».

ليس من مهمة هذه الأوراق ان تسجل تاريخ الجزائر البعيد أو القريب، أو أن ترصد ثوراتها الجسور الرائعة ما بين ثورة الأمير عبد القادر الجزائري (١٨٠٧ – ١٨٨٨) الذي ظل على صعوة جواده يقود المعارك خمسة عشر عامًا بعد سقوط النظام الرسمي<sup>(٦)</sup>، وبين صدور البيان الأول لثورة التحرير في الأول من نوفمبر عام ١٩٥٤ - في ذاك اليوم كان البيان الأول عمليًا دامغًا؛ فقد هاجم الوطنيون – الذين لم يكونوا أعلنوا عن هويتهم بعد – المنشات العسكرية الفرنسية في عدة أماكن من القطر الجزائري، في شرقي مقاطعة تسنطينة، وفي منطقة الأوراس، كما أطلقت النار على رجال الدرك الفرنسي.. لهذا التاريخ النضالي المجيد مكان وسياقه، وما يعنينا هنا، وقد أثرنا أن تكون عبارة الاستهلال للعقاد، أنه كتب رأيه النافذ الواثق المحدد، لا يعرف الموارية أو طرح الاحتمالات، يوم ١٢ نوفمبر ١٩٥٤ ختم عبارته بقوله عن هبة الشعب الجزائري:

إنها لدرس للمستعمرين ..

وعبرة للمعتبرين ..

ورجاء لليائسين ..

هل من الضروج على السياق أن نقول إن شعراء الخليج والجزيرة العربية في تعضيدهم، وحفاوتهم، وقراءتهم لفعل الثورة في صداها العالمي، وفي مردودها العربي، كان ينتهي إلى هذه المحاور – الخلاصات الثلاثة: الدرس، والعبرة، والرجاء؟!

(٢)

للوهلة الأولى بدا الموضوع على قدر من الصعوبة لا يستهان به إلا عند من لا يعطي العلم ما يستحقه من العناية، ولقد ظل كذلك عندي حتى الوهلة الأخيرة - إذا جاز القول؛

فان تكتب لتحقق العنوان:«الجزائر في الشعر العربي المعاصر بمنطقة الخليج والجزيرة العربية، فإن هذا بالنسبة لي – على قدر الرغبة في العمل (إضافة دراسة ادبية) والفرح بالموضوع (الجزائر في الشعر) كان ينطوي على قلق من بقية العنوان، بل إن القلق يبدأ من تصديد الجزائر، التي لم أزرها، ولم اتعرف عليها عن كثب، وإن عشت زمن ثورتها التحريرية بحماسة شاب يقارب العشرين، كان له أصدقاء – أعز الأصدقاء – من أبنائها: إبراهيم فخار، وعرابي، وكانا زميلين في الدراسة، وأبو القاسم سعد الله، وكان يسبقنا بعام أو عامين في دار العلوم – أواخر الخمسينيات من القرن العشرين، لم أنس ملامح الوجوه، ولا مجالس القهوة (الفرنسية) ولا أحاديث الشباب عن الحب في القاهرة والثورة في الجزائر.. ولكن غابت الأخبار واختلفت المصائر، فأوشكت الذاكرة أن تفلت أخر خيوطها، وإن ضن القلب بالرشفة الأخيرة من سلافة الحنين..

كانت الجزائر أولى الموجات العالية في مرحلة المد القومي، كانت تأكيدًا لبعث قوي بدأ في منطقة أخرى وراح يمد عروقه يتلمس مواقع تجلياته المحتملة. فقدمت إليه أنقى هذه التجليات وأشرفها وأصدقها دافعًا، ووسيلة وغاية، ولهذا اجتمعت الأمة من المحيط إلى الخليج حول القضية تساندها وتنصهر في بوتقتها بكل ما تملك من وسائل التأثير المادي والصربي والسياسي والأدبي، كما لم تغعل الأمة من قبل، أو من بعد، تجاه أية قضية أخرى مهما كانت درجة تأثيرها على الأمة. لقد أنتج هذا الجو الملتهب بأنفاس الثورة وأشواق الانعتاق عددا غير قليل من شباب الشعراء الذين «تطاولوا» إلى قول الشعر قبل الأوان، كما يتطاول الفتى اليافع إلى مظاهر الشباب والفتوة إذا لاحت في مدى الحس حسناء باهرة في صورة المهرة الحرون تطلب خيالها وتتحدى بجمالها أمنيات الطامحين. في ذالك الزمن وقف الشعراء الشبان على أطراف أصابعهم علهم يبدون في قامة الرجال، وكتبوا قصائدهم بدماء قلويهم حين أعوزهم حبر الشعر، وكان جلالة القصد يمكن أن تكون بديلاً عن إتقان الفن أو عذرًا مقبولاً عن نقص الدرية وقلة الخبرة!!

حين وقعت اتفاقية إيفيان (١٩٦٩مارس ١٩٦٢)، وتوقف إطلاق النار ارتفعت أهازيج النصير على مدى أرض العرب وفاضت أنهار الصحف بأشرعة القصائد التي تنبعث من هياج عصبي كاسح، حتى يقول الشاعر أحمد السقاف في مناسبة قصيدته بعنوان، قبلة إلى أوراس»؛ إنه كان يتابع باهتمام مسرحية صقر قريش (وكانت تعرض على خشبة مسرح ثانوية الشويخ) فإذا بصديق يهمس له أثناء العرض بأنه سمع نبأ توقيع اتفاقية استقلال الجزائر، فما كان منه إلا أن أعرض - وهو في مكانه - عن متابعة المسرحية، وأخذ يكتب قصيدته خلسة على النشرة المسرحية في يده (٢)، كان الشاعر الكويتي يجلس في قاعة المسرح وفي متناوله ورقة خطعليها ما أثارته اللحظة من انفعالات لم يملك كبحها، أما الشاعر العماني أبو سرور (حميد بن عبد الله بن حميد بن سرور) فإن أمره أبعد مدى في غرابته، إذ يذكر أنه تلقى خبر استقلال الجزائر وكان فوق نخلة في أحد بساتينه، يقول إن السرور كاد أن يحلق به من فوق النخلة، وأن هاتف الشعر لم يترفق به حتى اضطر إلى كتابة ما تيسر له على ذراعه، وعلى يده، وأصابعه.. قبل أن يتمكن من النزول.(٤)! هذا بعض ما أفضت به بعض مداخل القصائد التي واكبت اللحظات الفارقة في سنوات الثورة الجزائرية، لقد خرجت عن السيطرة وصدرت عن خصوصية اللحظة في عفويتها وغضارتها، وقد يبدو هذا تقليدًا عربيًا متوارثًا بفعل الثقافة الشفاهية ومواجهة المواقف التي تستدعي الارتجال، وليس بين ايدينا الآن ما يحدد المسار الذي مضت فيه تلك البوادر الهاجمة في قاعة العرض المسرحي أو فوق النخلة لنعرف ماذا تبقى منها وماذا ذهب وماذا تبدل، وهذا أمر غير ميسر لدراستنا هذه ولعله غير مطلوب أيضًا (°). إن ما حدث لشاعرين ناضجين لابد قد حدث مثله لعديد من الشعراء المتطاولين على اطراف أصابع أقدامهم من الشباب الذين أشرنا إليهم، ولنا أن نتوقع أن هؤلاء - في جملتهم أو في غالبيتهم - كتبوا ما تيسر لقدراتهم، فلما استقرت الجزائر باستقلالها، وأصبحت قطرًا من الأقطار العربية مشغول بأموره الداخلية تراجعت درجة الاهتمام أو الأهمية الخاصة، ومع الزمن تقدمت التجربة واستوى فن الشعر أو قارب.. وهنا خفت القصيدة/ الجمرة في ميزان صاحبها، من ثم لم يضمها إلى متخيره في ديوانه الذي جمع نتاجه الشعري المبكر<sup>(۱)</sup>. ليس هذا اعتذارًا عن تقصير يمكن أن ينسب إلينا في تعقب القصائد التي صنعها شعراء الخليج والجزيرة العربية في إطار الجزائر ومن أجلها، وما أبرئ نفسي، ولكنه اعتراف بأن ما قاله الشعراء يتجاوز ما أمكن جمعه بكثير قد يصل الضعف وقد يقارب الضعفين، وتقوم شواهد متعددة على إمكان هذا. لم نرد بالإشارة السابقة أن ننوه عن قدر الجهد المبذول في جمع النصوص، وهو على أية حال – لم يكن لنا فيه غير الصبر على المتابعة، فقد نهض به أساتذة فضلاء من خيرة التلاميذ والاصدقاء، وما يعنينا في المقام ما يترتب على المادة المجموعة من اختيار منهج العرض. إن «الشعر العربي المعاصر» تفترض درجة من التسامح مع قيد المعاصرة من الناحية الزمنية بين أشخاص أو أحداث تنفتح على اتجاهين: الجزائر (حتى وإن يكن المضمر: الثورة الجزائرية أو الجمهورية الجزائرية لأن المعاصر للجزائر يصعب تصوره بغير هذا التأويل أو التقدير) أو المعاصر لنا، الذي نعايشه راهنا حاضرًا، وقد جمعنا بين المعنيين، فانفسح الدى لكل ما قيل عن الجزائر اليوم")، ولاننا ندرك أن موجات الزمن متصلة غير منفصلة، ولاننا نعرف أن الشعر أحد أساليب التعبير الجمالي عن موقف إنساني، فقد اتسع الامتداد لشيء من شعر ما قبل، أولإشارات عن فنون وجهود مصاحبة، لتكتمل صورة العصر كما نراها، وكما نرجو أن تغي بها الكلمات.

كان المرجع لدينا – أول الأمر – أن نقدم دراسة أدبية، تقوم على انتقاء عدد مناسب من النصوص الشعرية القادرة على تمثيل عصرها الأدبي في استجابتها لكوناته ومستحدثاته الفنية، وهذا الانتقاء مقبول من الوجهة المنهجية، والمهم ألا يقوم على نوع من الانحياز المسبق (مع أو ضد) لتكون الصورة منبئة في صدق، معبرة عن واقع، تحمل أهم ملامح زمنها وليس إبراز ما نرتضيه أو نرى أنه «ملائم»، دون غيره. ولكي يتم هذا الانتقاء لابد من تحقيق شرطه وهو توافر عدد كبير (من الافضل أن يكون شاملاً) كي نتخير منه ما يفي بالغرض. كان الغالب على الظن أنه في زمن الإنترنت، وفهرسة الدوريات، وإقامة المكتبات النوعية المستوعبة.. لن يكون في الأمر عقاب يصعب اجتيازها، غير أن المتحقق لم يكن كذلك، فقد تكون الوثيقة موجودة ولكن دون الحصول عليها عوائق لم تخطر بالبال، بل قد يضن بها صاحبها، أو لا يستكمل توثيقها .. إلخ. كانت هذه فاصلة التحدي، حتى لقد

تراءى لي (بسبب ما عانيت في جمع ما جادت به قرائح الشعراء عن الجزائر) أن تجميع القصائد التي اتخذت من الجزائر موضوعًا وتنسيقها يصلح أن يكون غاية في ذاته، تفي بالمطلوب، وبخاصة مع ما يتهدد هذه القصائد من احتمالات التأكل والضياع، فإذا كنا نجد صعوبات شتى في استعادتها ولم يمض على أكثرها ما يجاوز نصف القرن، فكيف ومتى وأين يمكن «الإمساك» بها بعد قرن أو قرنين قادمين؟ لقد أيقنت – بعد هذه المعاناة أن ما يتهدد وجودنا العربي الآن هو تراجع الذاكرة والوعي بالماضي، في عصر انفجار المعرفة التي لم نسهم بعد في إحداثها، ولم نئل منها غير رذانها وغبارها الذي يعمي علينا ماضينا دون أن يحملنا على أجنحته إلى المستقبل. هكذا أصبح جمع القصائد غاية في نفسه، أو يوشك أن يكون، واحتلت الدراسة النقدية موقعًا ثانيًا، وليس ثانويًا، لأن مثل هذه الدراسة يمكن أن يجري في أي زمن قادم بمناهج قد تكون أدق وأوفى مما نصنع اليوم.

لقد دلتنا الدراسات القلائل التي آتيح لنا الإطلاع عليها - على شعراء وقصائد كثر قيلت في الموضوع الجزائري، ولم نتمكن من الإطلاع عليها، لقد عوضنا شعراء آخرون أضافوا عددًا من القصائد المهمة مثل سعد البواردي، وحسن عبد الله القرشي، واحمد السقاف، وعبد الله سنان، وصالح الأحمد العثيمين، وعبد الله الخليلي، وعدنان النحوي (الذي كتب ملحمة خاطب بها الراهن الجزائري) وغيرهم، وإذ كنا نذكر بالفضل هذا الرعيل من الشعراء الذين أعطوا الجزائر ما هي اهل له من الولاء القومي والإيمان بوحدة المصير - على تنائي الديار - فإننا - مع الاحتفاء بالقصائد التي حصلنا عليها كاملة بتوثيقها، ودراسة بعض منها دراسة وافية - لن نغفل حق من ذكر الجزائر أو بعض رموزها في وثبة (مقطع) أو بيت، أو صورة، فلعل يومًا سيأتي تستكمل فيه المادة ويؤتى بها من مظان لم يتح لنا التعامل معها.

(٤)

إن تأمل مكونات هذه الدراسة من القصائد تثير اسئلة وتصحح بعض المفاهيم السائدة أو نظنها كذلك. ولعلنا نتفق سلفًا على أمرين – قبل أن ندخل إلى شيء من النسائدة الأوضوع الجزائري بطبيعته، بالنسبة لشاعر ليس من أبناء الجزائر،

يدخل في نطاق الشعر القومي، ويكتبه شعراء بدافع الشعور الجائش تجاه أحداث معينة أو في مناسبات، فمن حقنا أن نتوقع – معتمدين على تجارب غير قليلة – أنه في جملته يدور في عدة مقولات ويتمحور حول عناصر تتصل بالمعنى والقضية، وأن مجال الإبداع الفني فيه محدود جداً، وسيكشف الجانب الأسلوبي من دراستنا هذه عن هذا الانحسار/ الفني فيه محدود جداً، وسيكشف الجانب الأسلوبي من دراستنا هذه عن هذا الانحسار/ الانحصار في مكونات القصائد، وهذا التشابه في بناها، بدرجة تكاد توهمنا باننا عبر هذا العدد غير القليل من القصائد كانما نقرأ القصيدة ذاتها، مع بعض الاختلاف في البحر الشعري وحرف الروي. إننا أبعد من أن ننتقد على شعراء الخليج والجزيرة العربية هذا، حتى حين لا نجد الملمح ذاته فيما قرانا من قصائد شعراء مصر، أو سورية.. على سبيل المثال\(^\alpha\). قد يلتقي الفريقان أو «الفرقاء» على أنهم يستمدون الذاكرة في استجلاب صور البطولة ونزال الأعداء، ويفكرون في التاريخ اكثر مما يفكرون في المستقبل، وأن هؤلاء وأولئك – في كثرتهم الكاثرة – لم يروا الجزائر، ولم يسمعوا أحاديث ناسها، لم يعاينوا الصورة، وأيضا – لم يشاركوا في حرب: أية حرب يمكن أن تقرب إليهم بالخبرة يعابشرة ما كان يعنيه الشاعر زهير بن أبي سلمى منذ سنة عشر قرئا:

#### ومـــا الحـــرب إلا مـــا علمـــتم ونقـــتم ومــــا هو عنهــــا بالحــــديث المرجم

وهكذا انفردت الذاكرة بإمداد القصيدة بمكوناتها، يساندها بعض ما تنشره الصحف أو يذيعه المذياع. من ثم يتجلى الغرق في ثقافة الشاعر، في اتساع معرفته بفنون الأداء الحديثة وإفادته منها، في قراءته في الشعر العربي (الحديث) ومحاولة استيعاب منجزاته الجمالية وجسارته التصويرية وتنوعه الموضوعي في نطاق المحور الجزائري. لقد حاول عدد من شعراء الموزون المقفى في الخليج والجزيرة العربية أن بجاري نزعة التجديد في القالب، تلك النزعة التي واكبت استهلال الثورة الجزائرية نفسها، بجهود بدر شاكر السياب، ونازك الملائكة، وصلاح عبد الصبور، واحمد عبد المعطي حجازي، – بأن نظموا على نسق قصيدة التفعيلة، ولكن المنجز الذي قدمه هؤلاء الشعراء لم يحقق أكثر من حسن النية، ولم يثبت أكثر من عجز الآلة، فظلت قصائدهم «التقليدية» أقرب إلى الوفاء بمطالب الشعر. وهنا من الواجب أن ننوه عن قصائد حققت – مع هذه التقليدية – درجة عالية من الشعرية، استحقت بها أن تكون محوراً الفصل خاص بها في هذه الدراسة.

الأمر الثاني أن أدب الخليج والجزيرة العربية لم تمهد سبله الدراسات العلمية، والمتابعات النقدية إلا في زمن قريب قد لا يتجاوز الربع الأخير من القرن العشرين، أي مع تأسيس الجامعات الحديثة، وعكوف أبنائها على إجراء بحوث الدراسات العليا سواء في تلك الجامعات أو في أنحاء العالم. إن مراحل من الجمع والتوثيق والتصنيف كان ينبغي أن تسبق إجراء الدراسات، وهذه المراحل ابتسرت أو اختصرت، وإن ما تجريه مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري، وما توجه الباحثين إليه في هذا المتجه هو بمثابة تصحيح وتأسيس لمنهج علمي لم يتح له الفرصة الهادئة المتدرجة المتجددة التي تساعد على وضوح صورته والاطمئنان إلى جدارته، إلا في حالات قليلة، متقطعة، وهذه الحالات قد أثرت اختيار نماذج الشعر الأقرب زمنًا وتشكيلاً من مبادئ الحداثة من ثم تستجيب لأدوات النقد وترضى نزوع الناقد إلى عرض مهاراته. لا يلام ناقد على اختياره، وما أردنا قوله هو أن الشعر في الخليج والجزيرة العربية يتجاوز ما أمكن للدراسات الانبية والنقدية أن تقوم به، فهو أكثر تنوعًا وامتدادًا وغزارة، وفيه مساحات مسكوت عنها.

وإنني لاعترف في ختام هذه المقدمة بأن بعض مقاصد الإشارة إلى المسكوت عنه يحمل معنى الاعتذار عن التقصير في تحقيق الأهداف المتوخاة من إجراء هذه الدراسة، ومرة أخرى: ليس المنهج هو المقصود، فالمناهج تتعدد، ويختلف عليها، ومع هذا تظل مؤدية لغرضها مخاطبة لقرائها، أما الشعر الغائب (!!) فإنه الحلقة المؤلة وبخاصة حين تشير الدلائل إلى أنه غائب وليس معدومًا، فبقدر ما بث شعراء الحجاز ونجد والكويت من حيوية شعرائه، ولم أجد ما أبحث عنه في دواوين كبار الشعراء مثل عبد الله البردوني، ومحمد شعرائه، ولم أجد ما أبحث عنه في دواوين كبار الشعراء مثل عبد الله البردوني، ومحمد محمود الزبيري ومحمد عبده غائم وعبد العزيز المقالح ولم يتح لي أن أظفر بديوان إبراهيم الحضراني: «القطوف الدواني» قرأنا اسمه وبلغنا خبره ولكنه لم يقرأ في مصر إلى الأن، ومع هذا لم يخالجني شك في أن في كل قرية يمنية شاعر، وفوق كل جبل شاعر، وفي كل واد من أوديته شاعر، هذه ثقة صنعها ويصنعها تاريخ اليمن الثقافي، ولكن: لماذا لم ينشر هذا الشعر وتيسر سبله إلى القراء؟ من بين ما اعتذرت به النفس أن سنوات الجمر في

الجزائر هي بذاتها سنوات الغليان في اليمن، وفي عام ١٩٦٢ حصلت الجزائر على استقلالها، وفي العام نفسه حصلت اليمن على انعتاقها من ربقة العصور الوسطى، فقد كان لدى كلِّ ما يشغله عن الآخر. أقول هذا وينكره ضميري وإيماني القومي.. واعتقادي بأن في اليمن شعرا عن الجزائر من حقه أن يظهر وأن يبرئ ساحة الإبداع اليمني، وأن يعلي من شأن الحس القومي في الشعر اليمني كما هو العهد به، ولعل هذه الإشارة توجه المشتغلين بالثقافة وبالبحث الأدبي في البلاد السعيدة إلى العناية بهذا الموضوع.

نعم.. لا يتصور أن يكون ديوان البردوني - على امتداده (تجاوز ١٨٠٠صفحة) وقرميته، وحدته، لا يتصور أن يكون خالياً من ذكر الجزائر إلا في بيت واحد يتيم، استدعته القافية حين قال محيياً قدوم الدكتور عبد الوهاب عزام إلى اليمن فزار دار العلوم، وهنا تغنى البردوني:

صـــافـــحـــتك القلوب قـــبل النواظر واســـتطارت إلى لقــــاك الخــــواطر

قد رأى مصوطني بمراك مصصصراً
منبت الفن والإبا والعصباقسر
مصدر أم الحجاز والبمن السسام أم الجسزائر

ولا يختلف الأمر في شيئاً بالنسبة للشاعر عبد العزيز المقالح وقد قلبنا ديوانه (دار العودة ١٩٧٧) فوجدنا قصيدة واحدة ورد فيها ذكر الأوراس وهي قصيدة «الشمس تسقط في المغرب» إلى الصديق الزميل المحمدي بن فرج في محنته الأليمة. والقصيدة حوار درامي بين الجوقة والصوت وفيه ذكر طارق وموسى وعقبة بن نافع، ثم يقول الصوت:

بكت سهول فاس وأجهش الأوراس والجامع الكبير في دمشق غاضب حزين (ص ٢٤٤) فهل كتبوا.. ثم حجبوا، لسبب فني أو سياسي؟ أم غلبهم الشأن اليمني فنظروا إلى دنيا العروبة من أعالي القلاع اليمنية مكتفين بالحديث إلى من يمكنهم سماعه وإسماعه؟!

هذا الشأن اليمني يتكرر - بدرجة ما - في أقطار اخرى من الخليج - وإن شاعرًا مشهودًا له بالقومية المتحمسة هو الشاعر الإماراتي سالم العويس على غزارة شعره لا يخرج عن هذا النطاق فيما يتصل بالجزائر خاصة.

(0)

وإذا .. فقد انتهى بنا السعي إلى الاقتناع بأن تكوين مختارات تصنع ديوانًا من الشعر الذي قيل في موضوع الجزائر يبدو على المدى الطويل أعلى درجة في الأهمية من إنجاز دراسة أدبية أو نقدية، تنشغل بإبراز خصوصية ما تنتقي من هذا الشعر في جانبيه: الموضوعي والجمالي، ليس لأن الخطوة النقدية مترتبة - منطقياً - على وجود القصائد وحسب، وإنما - أيضًا - لأن عملية الجمع - في الزمن الآتي - ستبدو قريبة من المحال، والدليل فيما نعاني راهنًا على قرب المسافة الزمنية، في حين تبقى الدراسة الأدبية والنقدية اقتراحًا مفتوحًا جاهزًا مستقبلاً بغير قيد زمني. إننا ندرك أن الجمع بين الخطوتين ممكن، بل لعله «الواجب» في مثل هذا المقام، وليس هذا حق الجزائر وحدها، وإنما حق الخليج والجزيرة العربية أيضًا، فقد كان الموقف نبيلاً وجليلاً وراسخًا يصدر عن إيمان تغذيه أشواق «تاريخية» للاكتمال. لقد كانت «زخات القصائد» في تتابعها النشط، وتوحد غاياتها، مثارًا لاهتمام الباحثين، وبخاصة حين يقرن الشعر في حرب التحرير الجزائرية إلى الشعر في الحروب الفلسطينية. لقد طرح هذا التساؤل بكري شيخ أمين إذ لاحظ (وإن أعطى الاهتمام الأدبي (السعودي) بقضية فلسطين موقعه المتقدم زمنياً) أن ما قاله السعوديون في هذه المعركة كان ضخمًا، متنوعًا (قصيدة وقصة ومقالة) حتى ليخيل إليه أن القضية الجزائرية سعودية بحتة، وأن الشعب السعودي هو صاحب الجرح وحامله، وكذلك حين أعلن استقلال الجزائر صدح الشعراء غناءً ونشيدًا، كأنهم الذين انتصروا، وكأن الفرحة فرحتهم قبل فرحة الجزائريين أنفسهم، وكان شعورًا رائعا<sup>(١)</sup> ليس في القول مبالغة أو تعميم، وقد حاول شيخ أمين رصد العوامل المؤثرة التي

جعلت الجزائر صاحبة الحظ الأوفر من حظ فلسطين، فيذكر نضج الوعي القومي في السعودية، وقصر الزمن الذي شغلته الثورة (سبعة اعوام ونصف العام) وكثافة التضحيات وتتابع البطولات، دون هدنة، أو مفاوضات، أو استنجاد بهيئة الأمم، أو إلقاء التبعة على غير أبناء القضية الذين لم يطلبوا من المساعدة غير إمدادهم بالسلاح، أما موقفهم الأوحد والنهائي فقد كان التجذر في أرض الوطن، لا هجرة ولا لجوء حتى وإن أحرقت عليهم بيوتهم. غير أن الباحث يكون أقرب إلى استيعاب الأسباب حين يضيف التنخل الدولي ومواقف القوى الكبرى، كما يشير إلى الطابع «العقيدي» الذي جعل من «الله أكبر» شعارا للمعارك في حرب الجزائر('')، حتى لقد عد باحث أخر حرب التحرير الجزائرية «من القضايا الإسلامية الضالصة»(''). وهنا نضيف أمرين: أن هذا القدر الطاغي من الحماسة والفرح، كان قاسمًا مشتركًا وليس وقفًا على الشعراء في الملكة السعودية، وهذا واضح في قصائد الخليج، وعليه شواهد في كل أقطار العرب، وأن الإثارة الإعلامية، مع ظهور راديو الترانزستور وانتشاره، ومواقف الحكومات العربية – في المنائلة التي رأت في هذه الحرب مارب أخرى يمكن أن تخدم أوضاعها.. قد أطلق العنان للشعراء، ولإذاعة الشعر، ونشره، وعقد الندوات والمؤتمرات في ذات الاتجاه... بعكس الموقف من قضية فلسطين.

بعد..

فقد أمكننا أن نجمع نحو مائة وثلاثين قصيدة، شدا بها شعراء الخليج والجزيرة العربية، وهم يضعون الجزائر وحربها التحريرية في قلوبهم ومل، أبصارهم، ومع حرصنا الذي أبدينا أسبابه على توثيق هذا العدد من القصائد، فقد رأينا أن هذا مما يمكن أن يعد إسراقًا في جانب التوثيق، من ثم نزلنا بعدد القصائد التي سجلت كاملة إلى «مائة قصيدة وقصيدة»، على أننا لم نغفل هذا الفيض من القصائد، فعرفنا بها، ويأماكنها واقتبسنا في فقرة خاصة تحت عنوان «إشارة في الاتجاه»، وفي فقرة أخرى سجلنا نص مسرحية تعليمية قصيرة، منظومة، ونقدناها نقدًا رفيقًا، إذ هي الوحيدة التي كسرت نمط القصيدة الغنائية، إلى التشكيل الدرامي. وعرضنا لرسالة قدمت إلى كلية اللغة العربية بالرياض

(جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) تحت عنوان: «الكفاح الجزائري في الشعر السعودي: دراسة موضوعية وفنية» – أعدها الباحث عبد الله بن عودة بن عياد العطوي، وقد أفدنا من هذه الرسالة إفادة طيبة، وتعرفنا من خلالها على كثير من ثمرات شعراء الملكة، وعددنا هذا وما يشبهه بمثابة شبكة من الطرق تقود إلى الموضوع الرئيسي، وهو ما أنتج شعراء الخليج والجزيرة العربية من شعر عن الجزائر، كما كان هذا بمثابة الإضاءات الفرعية الكاشفة لاتجاه القراءة النقدية لهذه المختارات (مائة قصيدة وقصيدة) التي تلتزم القراءة النقدية بضفافها.

وبالله التوفيق

\*\*\*\*

#### الهوامش

- ١ عباس محمود العقاد: يوميات دار المعارف. القاهرة، ٢٠٠٥ جـ١ ص ٥٥، ٥٨ .
- ٢ أوجز الزركلي تعريف هذه الشخصية العظيمة بقوله: عبد القادر بن محيي الدين بن مصطفى الحسيني الجزائري، أمير، مجاهد، من العلماء الشعراء البسلاء.. بايعه الجزائريون وولوه القيام بأمر الجهاد فنهض بهم، وقاتل الفرنسيين خمسة عشر عاما، ضرب في أثنائها نقودًا سماها المحمدية، وأنشأ معامل للأسلحة والأدوات الحربية وملابس الجند. وكان في معاركه يتقدم جيشه ببسالة عجيبة... الأعلام دار العلم للملايين بدوت 2014.
- ٣ القصيدة وهامشها في الديوان وقد عرضت مسرحية صقر قريش بإخراج الفنان زكي
   طليمات ومثلها شباب المسرح العربي(الكويتي) في ١٨ مارس ١٩٦٢ ينظر: الحركة
   المسرحية في الكويت الناشر: مسرح الخليج العربي(ط٢) ١٩٨٨ .
- ٤ القصيدة وهامشها في الديوان، وهي بعنوان «مليون النصير» والمليون تشيير إلى عدد الشعراء.
- ه هذا المبحث الذي يقوم على موازنة بين مراحل إنشاء القصيدة وما تتعرض له من إثبات ومحو وتبديل يدخل في نطاق دراسات سيكولوجية الإبداع على النحو الذي صنعه الدكتور مصطفى سويف في كتابه: الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة وهذا يختلف عن التفسير النفسي أو المدخل النفسي في نقد الشعر، والمنهجان على اختلافهما لا تستجيب لهما النصوص التي بين أيدينا لانها قصائد مفردة، بعثتها مناسبة، وليست تعقبًا رأسياً في تجربة شاعر.
- آ لنا مع هذا الجانب بعض المحاولات الطريقة، فغي مرحلة البحث عن القصائد في كافة مظانها المكنة دلنا كتاب عبد الله الطائي: «الادب المعاصر في الخليج العربي» على قصيدة يدل ما كتب عن صاحبتها بأنها كانت فتاة صغيرة أو غير معروفة حتى عند تآليف الطائي كتابه (١٩٧٣) إذ يقول: «وقد أثارت قضية الجزائر نفس فتاة بالبحرين اسمها بهية الجشي، فهبت تخاطب جميلة بوحيرد..» إلغ ص ٥٥، لم يورد الطائي نص القصيدة، اكتفاء بأسطر من مطلعها، ولكني صممت على العثور عليها كاملة، ولم أجد بين من أعرف من أدباء البحرين

من يحفظها وإن كان يعرف صاحبتها، وبعد الامتداء إلى هاتف تلك الفتاة التي اصبحت الدكتورة بهية الجشي، اتصلت بها ورجوتها أن تبعث إلى بالقصيدة التي ستكن الوحيدة – المتاحة في هذا الباب – من الشعر النسوي، وكلما الححت في الرجاء الحت في الاعتذار بأن القصيدة – المدعاة – لا تستحق، وإن الطائي ترخص في الاقتباس منها، وإنها لا تحفظها ولم تحتفظ بنصها! وبعد تكرار البحث حصلت على القصيدة، أرسلها إلي من البحرين الدكتور عبد الحميد المحادين، وهذا اعتراف بفضله وشكر له، ومثل هذا يمكن أن يقال عن الشاعر (السعودي) أحمد صالح الصالح – الذي اتخذ لقب «المسافر» فقد سجل في صفحة على الإنترنت أن له قصيدة عن الجزائر، وقد بذلنا جهدًا متجاوزًا في الاتصال به، ولكنه تمسك بأن القصيدة من شعره المبكر الذي لا يرقى، وأنها ليست في متناوله لائه مسافر، فضلاً عن أنه لا يعرف من الذي وضع عنوانها على النت!!

وجدير بالذكر أنه بعد الشاعرة البحرينية أمكن الحصول على قصيدتين لشاعرة سعودية (ثريا قابل) وقصيدة لشاعرة سعودية أيضاً (فوزية أبو خالد) وقصيدة خامسة لشاعرة كريتية (جنة القريني)!!

- ٧ في مقدمة كتابها: شوقي في عيون معاصريه اجتهدت الدكتورة سعاد عبد الوهاب اجتهادًا موفقًا في محاولة التحديد الزمني لما يراد بالمعاصرة - ص٧ .
- ٨ عن شعراء مصر ينظر كتاب: «ثورة الجزائر في إبداع شعراء مصر» إعداد حسن فتح الباب الدار المصرية اللبنانية القاهرة ٢٠٠٥ . و عن شعراء سورية تنظر الأطروحة المقدمة من الباحث عثمان سعدي إلى جامعة الجزائر (معهد اللغة والأدب العربي قسم الأدب المعاصر) تحت عنوان: الثورة الجزائرية في الشعر السوري (مخطوطة) وقد اطلعنا على صورتها المودعة بمعهد الدراسات العربية العالية (جامعة الدول العربية) بالقاهرة.
- ٩ بكري شيخ آمين: الحركة الأدبية في الملكة العربية السعودية(ط خامسة) دار العلم للملايين
   بيروت ١٩٨٦ ص ٢٥٥، ٣٥٥ .
  - ١٠ السابق ص ٣٥٦ ٣٥٧ .
- ١١ حسن بن فهد الهويمل: النزعة الإسلامية في الشعر السعودي المعاصر مطابع الناشر العربي - الرياض ١٩٩٩ .

\*\*\*\*



\_ 14 \_



المحلكة العربية السعودية وزارة التعليم العالم جامعة الإسام محمد بن سعرد الإسلامية كلية اللغة العربية بالرياض قسم الأدب

# الكفاح الجز ائري في الشعر السعودي دراسة موضوعية وفنية

رمالة أعدت لنيـــل درجة الماجستير في قسم الأدب

أعــداد الطالب عبد الله بن عــــو دة بن عياد العطومي

A Y . . . -- A 157 -

اقامت وزارة المعارسة الثانويين حفالت وقد المعارسة الثانويين وقد المعارف السعو وزير المعارف وذلك بمناسة وقف الحسلاق النسار بالجزائر وقد الهي الاستاذ عبد الرحمي المعارده هذه القصيدة وقد الهي الاستاذ عبد الرحمي المعارده هذه القصيدة تصاوا الدى الخطب او وذا جبيع بني الدنيا بعزم الجباسر ومن رام عزا في الحبية توقعت به النفي عن كل الامور المعالسة ومن دام عزا في الحبية توقعت به النفي عن كل الامور المعالسة والمعارفة المعارفة المعار

بسم لملهالمرهم المرهم < بي في ١٩ مارس ٧٠٠> الاستاذ الكبير د محدمسه عبيرلد لموتر تحسر لهسترمياركة .. وشكرا على رسالتكم لمؤرجة ؟ ١١٧٠٠ وارفعديكم فيقيدة كالميلث عراليني كبسطي محدلقان رحمه الله (١٩١٨ - ١٩٧٩) وكانت قد نشرت المان لثورة الجزائرية ثم في ديوانة هديرلقا فله وفي كما بي (نزي عفيوة ها ته ومختارات مرشعره) في في اعاله للعرية الأملة. اما والدي لا عالم المحملي أو وعده عام رو ولله ( ١٩١٢ - ١٩٩٤) فقد كن كثيرًا عمر لتفسط لغل طيسة ولكسه أجدله قصيرة بإصفا لزائر وبالسية لي ( وأنا ساعرا ماراتي منذ أكثرم بهعام وكنة ولدت في عِدن ) فقد شرة به كتابا منها ٨ ﴿ وادبه شعرية وميها الكشرسما لشعر النومى والولهن وعد ملسقيه ولنبان ولكس لسن لدى قصدة خاصة الجرائر والمكات لي مصائد ماصه بالبوسنه والصومال وكوسونو الخ وأذكر أننا النقينا منذ أعوام لموسلة في ندوة لبقامة والعلوم مدني وكان أيضا الاستاذ مصففي هداه جهافها فو ا خوم کی در شها ب عام صرب ۱۱۶۱۷ دنی منون ۱۱۶۷۶ - ۱۹۷۱۵ می ۱۲۱۷ دنی منون ۱۹۷۱۵ - ۱۹۷۱۵ میلی ۲۵۸۲۸۲۵ - ۱۹۷۱۵ میل Shihabo ghanem@gmail.com is July 1



والتوزيع الشروالتوزيع المسويد الصاحبها: عبد الرحمن بن زيد السويداء

Al-Riyadh - P.O. 80x 8492 Riyadh 11482 - Tel. 4769108 Prop.:Abdul Rahman Bin Zaid Al-Suwaida

Date ... C ... V/ C/10

التاريخ : ٧٩٠٨ ﴿ مِ مُ مُعْدِينًا

ا المسلمان في الأستاذ الدُّستود محدهس عبدا الله السلام عقيق ورجمة إلله وربيًّا ثه

المسلام عليت ورصة الله وسي مهد الله المسلام عليت وراسة أوسية على المسلام عليت ورصة الله وسي الله وسي الله وسية الله والمتعادم والمتعادم والمتعادمية من متعادمات المتعادمية الله والمتعادمية المتعادمية المتعادمية الله والمتعادمية المتعادمية يومناك و لكن كندً مركا لها مغرفس و مرس من راست سيد. يومناك و لكن كندً مركا لها مغرفس و خنر ذان الوقت كندَ ف الخاسسة عشرمه عن وكنت اسهرا فاوا قراني عندا لمزياج الدسيلة الوجدة الته نعرفها N 53 9 عشرمه عمري وتنت تا مهم آنا وا وراى عدا لمذياع الدسيدة . توسيد من سوب الأهبار السهرج ثما الساعة الواجدة لبد دمنت جدف الليل مؤفيت الفاهرة الثانية ميتوقيت بلدنا و ذلك للشيج الدصوت العرب ما لقاهرة المخبار الشورة الخزافرية ) منترح لانتصاراتها أيما فرح ونحون إذا سمعنا السووها ر ۴ حدر الديما ف سرائلويش مط و! **جل**س الليل ووقى عهرصا <sup>ا</sup>كا النفودة الجزاؤية ؛ معرج لامعه ديه الميام مرح ومود إدر ععله يسوؤها كان هذا وأبنا لمدة كهن مواج حق نالمدّ استقلال ؟ فقلت إول فعيدة وكانت مدم كودة ما خلت وحيه موقعة صورته ، كذلك موفق صورة العقيدة ، التي قلته عندزيا رق بيرا وبعد ذلك ، هذا كليماليه عالجزائر ؛ ما كفاح المعبد ان صله مدروره بور بسدست معد ما سیاسه برد و العرب العلم با العلم ب مع الفها بيه عام ۱۹۷۷ تا ۱۹۷۶ م ۱۹۸۶ عرب دبيان وميرس در ۱۹۷۷ فلت حقيدة حطايم؛ الله كرتزجيه حفاجرن يعيم العبورو والموت يكتطم و بعده سيخ تمييل وسيعة / بيات و منها ضاعة العفرون دقية مدوية نارى بركينينا بالموت تشتق ومنها: 

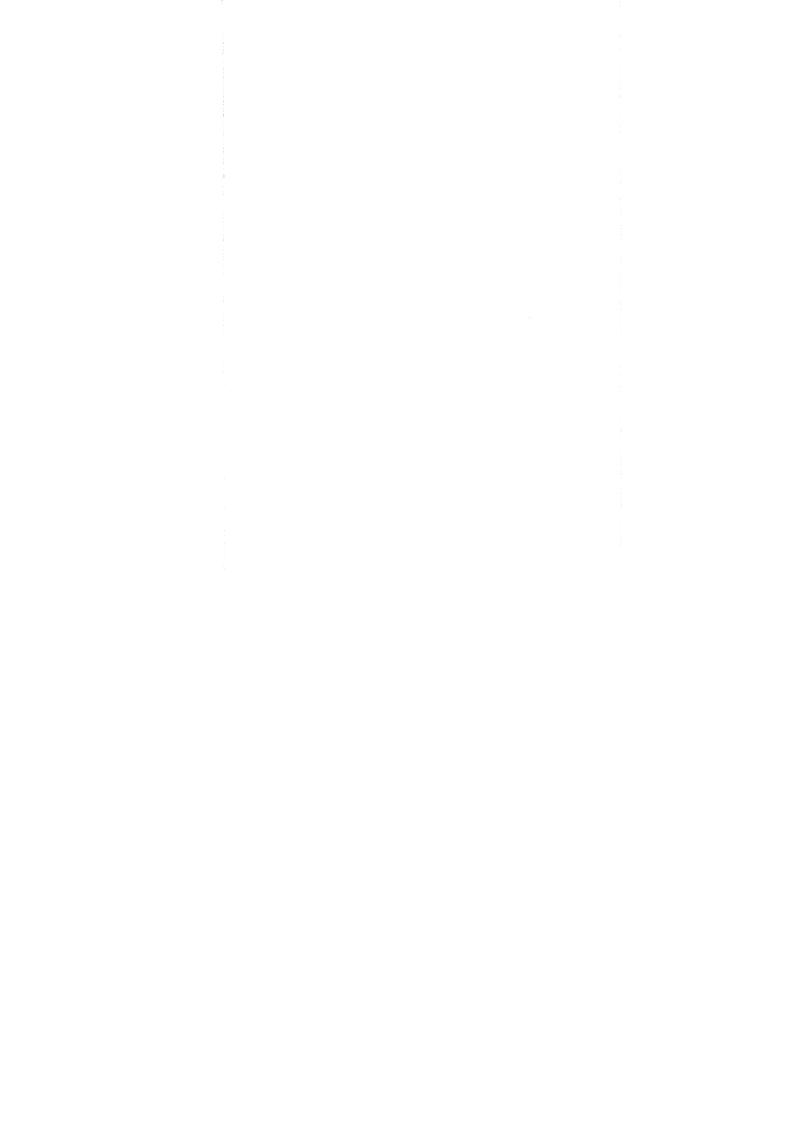

# القسم الأول

خمسة مداخل إلى الديوان المختار (مائة قصيدة وقصيدة)



#### ١ - شريان تحدي المسافات

تتعدد أسئلة الباحثين في تاريخ الأدب العربي (الحديث) حول تعليل ما يتوهمه بعض منهم من محدودية أو ضعف التجاوب في أقصى المشرق العربي (في الجزيرة العربية والخليج) مع ما يجري في أقصى المغرب العربي الكبير، وربما ذكرت الجزائر - تحديدًا -في هذا السياق، إذ يلاحظ أن حالة من الانتعاش قد حدثت طوال زمن ثورة التحرير، ما بين إعلان قيامها (أول نوفمبر ١٩٥٤) وحتى وقعت اتفاقية إيفيان (١٩ مارس ١٩٦٢) على إثرها توقف إطلاق النار، تمهيدًا لإعلان الاستقلال (٣ يوليو ١٩٦٢) ليتبعه إعلان قيام الجمهورية الجزائرية (٢٥ سبتمبر١٩٦٢) - وكان هذا بمثابة خاتمة ليالي وأيام المجد الجزائري الفذ، الذي امتد تسعة وثمانين شهرًا كاملة، متوهجة بدماء الشهداء. حين اكتملت ليالي الأفراح بصدور الدستور الجزائري (سبتمبر١٩٦٣) أصبحت الجزائر -شأن أقطار الشمال الإفريقي تأخذ سمتها العادي، فلا يكاد يشار إليها فيما يتجاوز أخبارها الداخلية، التي كانت سعيدة حينًا، وعكس ذلك حينًا آخر، وكان هذا يمثل حافزًا محدودًا للمشاركة بالشعر، كثيرًا ما أخذ هذا الحافز زاوية الوسيلة الإعلامية التي تسوق الأخبار وتتولى تحليلها وترتيب السياق الذي يسوغها لدى المتلقي، وفي حالات أخرى تتدخل نزعة الشاعر المذهبية الدينية، أو السياسية، أو العرقية، لتدفعه إلى تبني موقف معين.. وحتى هذه الأحداث القلقة المقلقة ما لبثت أن استقرت، وأخذت سمت الحياة اليومية التي يعطيها من يعيش في حومتها درجة من الاهتمام تناسب تأثره بها، أو مشاركته فيها، أما البعيدون فعلى قدر البعد يكون التسمع على الصدى، وفي اقصى البعد يغيب الصدى تمامًا، إلا أن يحدث ما يطوي المسافة من جانب أحد الطرفين.

هذا هو الشأن العام الذي يفسر لنا مساحات الاهتمام ودرجة التفاعل مع الحدث، وقد يستدعى هذا الشأن العام تصورًا أخر يعتمد التحليل الفلسفي، وتصورًا غيره يعنى بالرصد المرحلي وتحليل الواقع. من نوع التحليل الفلسفي ما كتبه الدكتور تركي الحمد تحت عنوان: «إشكالية المراكز والأطراف في الثقافة العربية - محاولة للفهم» - وفي صدارة بحثه يرفض ما يطلق عليه خرافة التنميط بالنسبة للشخصية العربية في الذهن الغربي، كما يرفض تنميط الشخصية الخليجية في الذهن العربي - خارج الخليج والجزيرة العربية، ويمهد لتفسير هذا التحريف بإعادة تأمل خارطة المركزية الثقافية، وكيف تحركت هذه الخارطة خارج الجزيرة العربية بعد أن كانت هذه الجزيرة قلب الوطن العربي في عصر النبوة والراشدين، فبانتقال الخلافة إلى دمشق، ثم إلى بغداد، وظهور القاهرة تحولت الجزيرة من مركز إلى طرف، ولم تعد تعني للمناطق الأخرى أكثر من رمز ديني وقومي، ومحل فرض ديني في مكة والمدينة، وكان شأن بلاد المغرب العربي لا يختلف عن شأن الجزيرة والخليج، في كونها طرفًا متلقيًا لما يخرج من المراكز الثلاثة المشار إليها. إن الباحث لم ينشئ دراسته ليفسر نوع العلاقة بين اقطار شمالي أفريقيا العربية وبين أقطار الجزيرة العربية والخليج، ولكنه أوضح مجمل الملابسات التي جعلت كلاً منهما طرفًا قصيّاً مهمشّاً، يستقبل دون أن يرسل، لأزمنة طويلة (١). لن نناقش صحة هذا التصور، ونميل إلى تقبل وصف «الأطراف» ، وتناظر أدوار الأطراف، دون أن نحصر هذا في جوانبه السلبية، ففي تصورنا أن الأطراف، التي نفضل عليها وصف «حافة القومية»، كثيرًا ما تكون أقوى حسناً، وإنقى إيمانًا بالقومية، من تلك الأقطار التي لا ترى في مرأتها غير ذاتها، وتعيش حالة من الاطمئنان على الهوية القومية لا يقلقها تعدد الأعراق وسعي الجار المختلف قوميّاً إلى الإخلال بالتوازن التاريخي الذي استقرت عليه المنطقة، إن الجزيرة العربية وأقطار الخليج جميعًا في مقابل القومية الفارسية، لا يفصل بين الفريقين غير خط مائي (وهمي) أو شريط حدودي لا يمثل عائقًا أمام التطلعات الملحة، ولا يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة لأقطار الشمال الإفريقي العربية، في جوارها لإفريقيا السوداء من جانب، ووجود قوميات أخرى غير عربية، شديدة الاعتزاز بأعراقها وتاريخها الخاص

ولغتها وتحيزها المكاني.. من جانب اخر، فكان هذا من العوامل المنشطة للانتماء القومي والحرص على إشباعه بالتواصل، وما يترتب عليه من التعرف، والتوحد في المشاعر؛ وسنجد على هذا شاهدًا وثقته الاشعار يعود إلى أوائل القرن الماضي، ففي العقد الثالث من القرن العشرين بصفة خاصة سعى فريق من الفكرين الإصلاحيين من أقصى المغرب، من شنقيط وترنس وطرابلس إلى أقطار الخليج، بدوافع مختلفة كالحج، أو تدعيم مناهجهم الإصلاحية بالاتصال بدول المركز، غير أن الرحلة ساقت بعضًا منهم إلى الخليج، الذي اكبر الشخص، وقدر المسعى، واحتفى بالضيف بدرجة لا نجد ما يشبهها في زيارة هؤلاء الاشخاص أنفسهم للاقطار الموصوفة بأنهم دول المركز، وغني عن التذكير ما ينبغي في عامبار (المشارقة) - في مقابل (المغاربة) - أنهم لا يفصلون في ضمائرهم أو تقديرهم أو عواطفهم بين قطر مغربي وقطر مغربي أخر، وقد لا يرد اسم الجزائر – تحديدًا – في هذا السياق، والزعيم الجزائري الوحيد الذي غادر وظنه منفيًا هو الأمير عبد القادر الجزائري والسعر إبانها، فإن هذا الأمير قصد دمشق واختار الإقامة بها (بعد زيارة للمدينة المنورة وبغداد) ولا نظن أنه – في ذاك الزمن المبكر – كانت المعرفة بأقطار الخليج، أو إمكان وبغداد) ولا نظن أنه – في ذاك الزمن المبكر – كانت المعرفة بأقطار الخليج، أو إمكان الرحلة إليها، مما يشجع على القيام بها.

لقد احتفى شعراء الخليج بصفة خاصة بهذا الرعيل القادم إليهم من الطرف البعيد، وكان السابق في هذا الاتجاه سليمان باشا الباروني (الطرابلسي) – (١٨٧٠ – ١٩٤٠) الذي تصدى للغزو الإيطالي لبلاده (طرابلس) وأظهر بطولة وتصميمًا، فهذا البطل القومي قام برحلة لاداء فريضة الحج (عام ١٩٤٢) ثم أكمل رحلته إلى سلطنة عمان، وقد مدحه الشعراء العمانيون بقصائد كثر اشادت ببسالته ومجدت جهاده في مواجهة الغزو الإيطالي لوطنه، ونكتفي بالاقتباس من قصيدتين مما قيل في هذا الاتجاه، إذ يقول الشاعر محمد بن عيسى بن صالح الحارثي (توفي عن خمسين عامًا سنة ١٤٥٥ ه) واصفًا مظاهر الحفاوة بإقبال الضيف إلى المنطقة الشرقية ليجعلها توطئة لمدحه بصفات النبل والبطولة:

العِـنُّ في الشرق فانزل أكرمَ النُّزلِ بُلِّغْتَ مِا تبتعي من غاية الأملِ إن البــشــائر وافــتنا بطلعــتكمْ فـــالدهرُ في زَجَلٍ والكلُّ في جــــذل حُـيَّيتَ من موكب حُفَّتْ جوانبُـهُ بعِـثْ يَـرِ النقع بين الخـيل والإبل وللفوارس فوق الخيل هينمة وللمـــدافع رنّاتٌ على القُلَل تحركث هممُ الدنيا باجمعها واستيقظت لقدوم القائد البطل أعني سليمانَ باشا من به شسرُفَتْ عُـمانُ حـتى علتْ فـخـرًا على زحل قد قام محتسبًا لله منتدبًا للدين منتــصــراً في اوضح الســبل مــشــمـــرأ ســاعـــدأ للحـــرب ذا هِمَم تسنمت ذروة الجــوزاء والحــمل تروي مـــفــاخـِـــرَهُ اقـــرانه سنداً عن صهوة الخيل والهندية الذبل فاسالٌ هُديتَ بني الطليان ما وجدوا يومَ الكفاح ويومَ الروعِ والفسسُل ينبئك مُنخبِرُهمْ أن الهمامَ له قلبٌ يُرى غـــيـر رعـددولا وكل تروي الرمـــاخ يداه حين يـوردُهـا بيهضا ويصدرُها حسمراً بلا وجل

### خــــيــــــولُه للقنا حلتْ قـــــلائدها لكن عليـــهـــا حــــرامُ حــــوزةُ الكفل ٥٥٥٥

ويختم الشاعر أبو الفضل الحارثي قصيدته المعجبة ببطولة الباروني بأبيات ترفعه إلى أعلى ذرى البطولة:

من ذا الذي كسليسمان الهربر إذا دارث رحا الحرب فهو القطبُ كالجبل تراه يقسمها يمنى وميسرة ويورث القلبُ منها طعنة الأجل ذاك الذي خطب العليا فادركها بالمشرفي وبالخطيسة الذبل

إن الشاعر لفرط حماسته للممدوح استغنى عن المقدمات المألوفة المستقرة في صدر قصائد المديح حتى ذاك الزمن، وربما إلى الآن، وكذلك نلاحظ أنه جعل مدحته خالصة للباروني، مع أنه كان ضيفًا على البلاد، فلما أراد السلطان استبقاءه عينه مستشارًا لحكومته (عام ١٩٣٥) ولعل من تقاليد المدانح لمن يعيشون في كنف الملوك من الكبراء، أن يمدحوا برضاء هؤلاء الملوك عنهم، من ثم يأتي تقدير التابع – مهما علت درجته – عبر تقدير المتبوع له وإسباغ نعمته عليه، وهذا ما لا نجد له ظلاً في هذه القصيدة<sup>(١)</sup>.

أما القصيدة الأخرى التي نتوقف عندها فهي للشاعر» العلامة الورع الشيخ محمد بن صالح الطائي أحد قضاة مسقط» ، وقصيدته أسبق – زمنًا – من قصيدة أبي الفضل الحارثي، لأن القاضي أنشدها بين يدي إمام المسلمين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخليلي الخروصي وقت ملاقاته لحضرة المقدام العلامة الهمام سليمان باشا الباروني – في موكب مهيب من العلماء وقادة الجيش، وذلك يوم ١٨ ربيع الأول ١٣٤٢ه – والعبارات

كما صاغها المصدر الذي أمدنا بالقصيدة، ولكننا أخرناها لأنها أقل فنية، وأقل حماسة وأقرب إلى المدائع التقليدية السائدة في عمان ذاك الوقت، وهذا نصها:

أهلاً بليث الجصحصفل الجسرار

مروي العدا بحسامه البتار

أهلاً بمنصبور اللوا عسالي الذرى

جلد لكل كريهاة صبار

كهف الندى غيث إذا ضَنَ الحيا

جـــادتْ يداه بديمة مـــدرار

أهلاً بمن شــهـدتْ له أعــداؤه

والري مستثل الوابل الفسوار

حــتى غَــدَوا من باســه في حــســرةٍ

وتشتت وكابة ودمار

فلئن اتيحَ لهم مـــرامٌ في الذي

قـــد أمُّلوا بـســوابـق الأقــدار

لا يطم ....ئنوا أمنين فيسانما

تحت الرماد بقية من نار

إيه بني الطليان كيف قسراركم

في أرض قــوم كـالأسـود ضـَـوار

آلَ البَـروني شـِـدتمُ صـرحَ الهـدى

ورفعتمُ منه رفيعَ منار

فخراً سليمانَ بنَ عبد الله قد

بَهَ رت صفاتُكَ ناظمَ الأشعار

حُـــيِّـــيتَ يا بطلَ العلى من زائر

انزل بخير حسمى وخير مسزار

هذي عسمانُ دارُ قسومك طالما
عبطت نفوس فيك مد إعصار
غبطت نفوس فيك مد إعصار
بجوار فخر الغرب خير جوار
اعني إمام المسلمين محمدا
عين الزمان وصفوة الابرار
من بعد ما شرفت مسقط نازلا
بجمى مليكرسيت رمي دائما
هذا وخير صلاة ربي دائما
لنبيه وحبيبه المختار

وليس بين هذه القصيدة وسابقتها، مما يتعلق بالتشكيل الفني غير أن كلاً منها تبدأ بإظهار الحفاوة دون توسل أو توصل بالقدمات، ولكن هذه الأخيرة تنتهي إلى مديح إمام المسلمين، وتختم بالصلاة على النبي ﷺ فضلاً عن جهارة العبارة وطابع اللافتات الجاهزة المعدة سلفًا للترحيب بأي قادم، مع هذا يبقى لهذا الإقبال الشعري دلالته الصافية، المائلة في تقدير الدور الوطني الجهادي الذي قام به الباروني باشا<sup>(4)</sup>.

وقد لقي الزعيم التونسي عبد العزيز الثعالبي (١٨٧٤ – ١٩٤٤) في رحلته الخليجية حفاوة وتقديرًا كبيرين، يتجاوز ما تلقاه الباروني في عمان، لأن استقبال الثعالبي في الكويت والبحرين خاصة أخذ شكلاً اجتماعياً عامًا، وبعدًا سياسياً نهضويًا يقدر دور الرجل في بلاده، ورسالته الوطنية التي أدخلته سجون المستعمر الفرنسي. إن هذه الحفاوة الخاصة تبدو في تخصيص فقرة بعنوان: «الزعيم التونسي في الكويت» لتصف استقبال الأدباء له، وهذه الفقرة تتصدر ما كتبه عبد العزيز الرشيد عن «الحركة الفكرية والعلمية اليوم» في الكويت<sup>(0)</sup>، ونعرف من عبارات الشيخ الرشيد أن الثعالبي زار الكويت عام ١٩٤٣ه ( ١٩٢٥) وإنه نزل ضيفًا كريمًا على آل خالد الكرام، فمد الكويت «بسلك كهرباء الحياة، وأجرى فيها روح الحركة والنشاط، وتركها متحفزة لنهوض مدهش وتقدم غريب» ...الخ، فإذا كان أسلوب الرشيد مجاملاً أو مجملاً، فإنه لن يجاوز الحقيقة كما تبدو له في رضائه عن أفكار الشيخ الثعالبي وتقديره لتاريخه ومشروعه الحضاري<sup>(١)</sup> فضلاً عن أن استضافة آل خالد له يعطي وجوده في الكويت بعدًا شعبياً، وليس حكومياً، وكذلك احتفل به النادي الأدبي، فألقى عبد العزيز الرشيد قصيدة بالمناسبة، قد تدخل في نظم العلماء، والشيخ الرشيد لم ينتحل يومًا صفة الشاعر، ولكن قيمتها الاحتفالية تظل ترسل ومضها الصافي على حضور الثعالبي في الكويت، وتقديرًا لهذا المعنى الرمزي فإننا نسجل نص القصيدة:

هذا احت فال قد حُسبي بجمال فلمن اقسيم على ربى الإجسلال؟ ولمن انيسر سسماؤه في ساحة ولمن انيسر سسماؤه في ساحة المحالم المتسلالي؟ العبالم ملك القلوب بهسيبة الاسساد والاشببال أم قسد اقسيم لمصلح مساعسابة الاسساد والاشببال والا الثببات وصالح الاعمال يا المن عالم متن الزعامة مسدركا وسالم الزعامة مسدركا وسالم الزعامة مسدركا وسالم النعامة مسدركا وسالم النعامة المسلو وسواك يحسبها حلى ولالي؟ وسواك يخطبُها ليسرفع قسدرة

ما للزعامة أنْ تُشْنَرُفَ سيِّداً ساد الأنامَ بفخره المتوالي يا من تصارع والخطوب بهمها هي همَّـــةُ من قـــائلٍ فــعــال إن الكويتَ تزيُّنَتْ بـقــــــدومكـم يا زينة الأقصوان والأبطال انظرْ إليها قد بدتْ في وَشْـيها تمشي ابتهاجاً مِشْيَة المختال حَظِيَتْ بعسيد، يوم زرت ربوعسها وزيارةُ الأبطال عـــيـــدُ غــال في كل نادر من نوادي أهلهــــا خبيرٌ يَسُرُ عن الزعيم العالي هذا يقول ألا ابشروا قد زاركم أسَــــدُ العـــرين وغــايةُ الأمـــال وسواه يهتف بالمسرة قائلاً إن الجـــهـالة أذنت بروال أهلَ الكويتِ فَعَظَّمُ وا مِن ضيفكم بظلاله في المكرمات عاللي بظلاله يومَ النزال مـــهــابةً منها الجموع تُصابُ بالإجفال وله إذا ما الأمسرُ أصبح مسشكلاً رأيُّ يحلُّ غـــوامضَ الإشكال

ولم يكن الشيخ الرشيد الشاعر الفرد في ليلة النادي الأدبي السمحاء، فقد القى سليمان أفندي العدساني - كما وصفه تاريخ الكويت - قصيدة وصفها الرشيد بالبديعة، وهو إجمال لإدراك غير مالوف، واستجابة غير مسبوقة لاسلوب قصيدة تسري فيها نضارة الجديد وطرافته، وهي جديرة بهذا وبخاصة حين نعرف أن زيارة الثعالبي للكويت كانت عام ١٩٢٥، ومن حق سليمان العدساني الذي توقف عن نظم الشعر تمامًا بعد تلك الفترة أن نحتفظ بقصيدته:

انا لا استطيعُ اتي بشيعير ' صُبُ في قـــالب بديـع الـنظـام لا ولا أستطيع القي خطابًا غسير أني وقفت يومي اضطرارًا لا اختيارًا وما جهلتُ مقامي انت عبيد العيزيز اعلى مقاميا كلمــــا رمتُ وصـــفَكم في كـــــلامي فاغسضض الطرف لا تلمني إذا ما جـــاء وصـفي لكم بدون المرام يا حكيمًا إذا أفساض بيانًا نكُسَ الخـــمنمُ طرفَـــهُ وهُو دام وخطيب اإذا افاض حماسا دفع القـــومَ للوغَى والصِّـدام وجسريئساً إذا تقدَّمَ قسومًا شَـــمُـــرَ الخـــصمُ ذيلَهُ لانهـــزام وزعيما إذا يهراغا وقف السيفُ باهتًا باحستسرام كلمـــا رمتُ ان اذيعَ عـــلاكمْ جفٌّ حسبسري ومسا بلغتُ مسرامي

يا لقومي وما عهدتُ كرامًا الفقومي وما عهدتُ كرامًا الفقوا باعترام الفقوا الذلّ فانهمضوا باعترام منْ لجِمعُلِ اللوا وصددُ الاعادي من لصنون الجمعَى ورَعْي الزمام ليس عيشُ الجبان يا قوم عيشًا فدعوا الجبن وانهضوا للامام إن هذي الحسياة دارُ عسراكر عاش فيها منَ الانام العصامي

إن نفحة من التجديد تسري في عروق هذا الشعر البسيط كانما صنع عفو الخاطر 
– المسبوك كانما عرض على محك التجويد: «أنا لا أستطيع... لا ولا استطيع .. غير أني... 
هذه الأبيات المطلع اصطادت الآذن بنسقها الصوتي، ونبهت الذهن بالنفي ثلاث مرات 
اعقبها استثناء فكانما ترك النفي معلقًا، والتوقع منتظرًا ليستكمل المعنى في البيت الثالث. 
وفي المقطع الثاني يستخدم وسيلة صياغية أخرى في تعميق الحس الإيقاعي بتكرار 
النسق في الأبيات الأربعة المتتالية التي تبدأ بالبيت:

يا حكيهما إذا أفاض بيانًا نكس الخسم طرفهه وهو دام

إذ تبدا بالنداء الظاهر أو المقدر بالعطف + صيغة فعيل (حكيم/ خطيب/ جريء/ زعيم) + أداة الشرط إذا يعقبها الفعل (الماضي أو المضارع) وبعد الفاعل المضمر يأتي التمييز أو المفعول، ليبدأ الشطر الثاني بجواب الشرط المكون من فعل وفاعل ومفعول. لقد أدى هذا التثبيت للنسق وظيفة صوتية إيقاعية، كما أضاف إلى شعور المتلقي بقوة التماسك في نص القصيدة $^{(V)}$ .

وما فعله أدباء الكويت احتفاءً بالثعالبي فعله أدباء البحرين حفاوة به كذلك، وكان الشاعر خالد الفرج مقيمًا في البحرين فألقى مطولة حيًا فيها الزعيم التونسي، ثم توسع بطرح هموم الأمة العربية بسبب تنافر أقطارها وتقطع أوصالها، وكأنه يلتمس الشفاء بفكر الزعيم المستنير، على الرغم من أن الشاعر في أثناء قصيدته قدم تصوره التغلب على صور التخلف التي يشكر منها، والقصيدة حديث إلى الثعالبي وليست حديثا عنه<sup>(٨)</sup>.

وقد حظي الشيخ محمد الشقنيطي بحفاوة مناسبة في حفل اقامة النادي الأدبي (الكويت) كذلك، وأنشد فيه سليمان أفندي العدساني إحدى قصائده أيضاً. وفي البحرين احتفي بقدوم الشقنيطي باجتماع الأدباء حوله، وبقصائد كبار الشعراء تشيد بذكره، وقصيدة عبد الله الزائد ذات نهج فريد في إظهار الحفاوة بالقادم، فقصيدته في المناسبة صورت التخلف بازغًا ونجم المجد مخسوفًا ومكسوفًا مكسور الجناح طعيئًا، ثم يعدل الشاعر عن مخاطبة نفسه إلى مخاطبة بني العرب، وكيف أنهم لا يأنفون لذلة ويرضون من دون الخلائق – بالدون، حتى يسمي العصر: عصر المضحكات. وفي نهاية القصيدة يعيد كل سلبيات الواقع العربي إلى علة واحدة هي الجهل، وهذا ما يمكنه من الاستدراك والتحول ببنية القصيدة من اليأس إلى الرجاء، ومن الوصف إلى المديح الذي كان ختامًا للقصيدة:

وقد أشار الدكتور خليفة الوقيان، في الفصل الثالث من كتابه:» القضية العربية في الشعر الكويتي»<sup>(١٠)</sup> إلى احتفاء أهل الكويت بالقادمين إليهم من أنصاء الوطن العربي، ويستدل من هذا على قوة ارتباطهم بالقضية القومية (التحرر والوحدة)، ويحدد الوقيان

زيارتين - وليس واحدة - قام بهما الثعالبي للكويت: (١٩٢٥ - ١٩٢٧ و ١٩٢٧ - ١٩٢٩)، ويسبط في الزورة الأولى أن مدرسة السعادة أقامت بالمناسبة حفلة تبارى الشعراء خلالها في تكريمه، ويذكر أبياتا من قصيدة محمود شوقي الأيوبي(١١)، وينبه إلى أخرى في الزورة الثانية صنعها صقر الشبيب وقد أناب الشاعر عبد اللطيف النصف في إلقائها، وفي ختامها وصف الثعالبي بأنه "واحد تونس" (١١). إن لعبد اللطيف النصف مطولة عن الجزائر قصدًا، ولكننا في هذا الموضع نتعقب الشرايين المعتدة تتحدى المسافات والزمن في عصر لم تكن سبل الاتصال متاحة أو ميسرة، وفيما نحن بصدده تفاجئنا قصيدته في عصر لم تكن سبل الاتصال متاحة أو ميسرة، وفيما نحن بصدده تفاجئنا قصيدت التي قالها حين هب أبناء الريف المغربي بقيادة الأمير عبد الكريم الخطابي لقاومة الاحتلال المزدوج الإسباني الفرنسي ما بين عامي ١٩٢١ و ١٩٢٦، لقد ترددت أصداء تلك الثورة الباسلة في الكويت، فسجلها عبد اللطيف النصف في قصيدته "إلى أسد الريف» لتي أشاد فيها بالخطابي وبطولته قبل أن يضطر إلى الاستسلام (١١)، وإن من حقها أن نحتفي بها، ونعدها ذخيرة تاريخية لما نحن بصدده، لأنها مجدت الكفاح المغاربي في إبان صحوته المبكرة، وعمقت الوعي بمعاني البطولة وقيم الجهاد: – يقول عبد اللطيف النصف عن أسد الريف المغربي:

ارى الشرق بالاغلال يرسف باكسيا على حين بات الغرب جنلان يبسم على حين بات الغرب جنلان يبسم حنانيكم يا ساسة الغرب حسبكم فيا طالما أجرم تمو وظلمت مو الا لا تسومونا الصيغار فإننا ولا فضرة قد جربت مو وخبرتمو ملكنا فواسيناكمو بنفوسنا فيها المكتم مثل ذا إذ ملكتم تخلوا عن الريف العسيزيز لاهله وعسودوا إلى اوطانكم فيهو اسلم

حَـــمَى الريفَ ابطالُ المعـــامع عنكمُ واستد جسياع في الجبيال تهمهم فصبرًا حماة السِّينِ صبراً على الردى ولا تجــزعــوا ممّا شــربتمْ وذقــتم طلعتَ فظنوا في ثيابكَ طارقًا وذكً رتهم أيام طارق في هم صدمتهم وسط الملاحم صدمسة فكم بعسسدها ثكلى ترن وترزم فلله يومٌ فيك قد شهد العدا حسائا جلاه الله لا يتثلم فقد علمت مدريد انك فاتخ وقد شهدت باريس انك ضيغم وقد علموا لو اصبح العلْمُ نافعًا بانك من بســمــارك ادهى واحــزم وأنك أقوى الفاتحين حفيظة وامسضاهم عسزمسا واعلى واعظم فنضعْ فيهمُ السيفَ الذي انت حاملٌ وعلمهمو في الحرب ما لم يعلموا تقدمت لا يثنيك عسمسا ترومسة مـــدافعُ يرتاعُ الردى حين تَـهـــزم إذا سنَّددتُ فسهي القسضساء مسسدّداً وإن اطلقتْ فسهي البللاءُ المستم تدكُّ الجـــبــالَ الشمُّ وهي منيــعـــةُ

وتحصد جمع الجيش وهو عرمرم

## ف مسرحَى لليثِ العُرب مسرحَى ومثلها ثلاثُ يؤديهــا اليــسراعُ المقـــوُم

لقد عرضنا لهذه القصيدة في دراسة عن الشاعر عبد اللطيف النصف، وحاولنا استخلاص ما تتسم به من خصوصية، في إطار وعي الشاعر بالخبرة الأساسية المطلوبة لصياغة قصيدة تنبعث عن مناسبة محددة - وهو الأمر الذي يفرض حضوره على كل ما قال الشعراء عن الجزائر - إنه يعرض لموقف الخطابي البطولي، ويعجب به بغير حد، ولكنه يدرك أنها ليست قضية فرد وإن يكن هذا الفرد بطلاً، إنها قضية شعب، وأمة، وأنها ليست قضية اليوم حتى وإن كان صليل المعارك يدوي في الأفق، إنها ذات بعد تاريخي من الواجب استحضاره حافزاً في جانبنا، وكاسرًا لجانبهم، وهي أيضًا قضية الشرق في مواجهة الغرب.. وفي هذا السياق يرتقي وعي الشاعر ليشمل في رؤية مستوعبة دورة الحضارات ما بين صعود وهبوط، ويوازن بين موقف الشرق حين ينتصر، وموقف الغرب في زمن استعلائه بقوته.. إن طارق بن زياد يتماهى في عبد الكريم الخطابي<sup>(١٥</sup>)، أو العكس إذ يحمل بطولته وخلقه، إن ذكر بسمارك (موحد ألمانيا الحديثة في حينه) في هذا الموقع من القصيدة يناسب الآمال المعلقة على بطل الريف في توحيد المغرب العربي الكبير، وفي التوزيع النوعي للحقول الدلالية يحوز بطل الريف من صفات المدح ما يؤكد إنسانيته: الجسارة، وعلم الحرب، وليث العرب، في حين وصف خصومه بالقوة المادية: المدافع التي بها الموت، وهي كالقضاء نافذة تدك الجبال وتحصد الرجال، ولكن الليث العربي استثناء، هنا يقوى مدخل المدح البطولي، ويتوحد مبنى القصيدة ويتأكد انتماؤها إلى أسلافها من القصائد الملحمية العربية التي أشادت بأبطال الأمة.

وتتاكد هذه الحفاوة في الخليج بأبطال المغرب العربي، وتحررها من مناسبة القرب المكاني والطابع الاحتفالي حين نقرأ هذا الرثاء الحار من الشاعر البحريني أحمد محمد الخطفة، بعنوان» بطل الريف» ، مقدمًا لقصيدته بعبارة: «قيلت في الأيام الأولى لوفاة المجاهد عبد الكريم الخطابي، (۱۱)، ولعله كان يمكن الاجتزاء عن ذكر المرثية بذكر مطلعها،

ولكن وصف البطولة في نواحيها القتالية والخلقية والروحية، وارتكاز هذا الوصف على طبائع الحياة العربية والموروث الشعري منذ رثاء الشاعر (الأموي) مالك بن الريب لنفسه رجح عندي الرغبة في إخراج هذه المرثية التصويرية المفعمة بعشق المثل العليا والإيمان بالعروبة من سياق الديوان إلى سياق آخر يضيف إلى وجودها – يقول آل خليفة:

وكسادتْ منَ الناعي تَخِسرُ الكواكبُ فسخطبُكَ خطبُ المكرمساتِ وطالما بموت فسستى فسسردٍ تموتُ المناقب سرى البرقُ في الأفاق ينعي مجاهدًا قضى بعدما هانتْ لديه المصائب

احقاً قضى عبدالكريم واصبحت 

كـتائبه محدونة والمضارب بكثة السيوف المرهفات وحَمْحَمَث 
من الحزن في البيد العتاق السلاهب وناحث اساطير الجهاد على فتى 
به للعالا كانت تسير المواكب فقل لرفاق السيف من بعد موته 
رُويْدُكمْ فالخطبُ للصبير غالب دعوا السيف يغفو في القراب فإنما 
قضى فجاة عنه الكمي المحارب ولا تسرجوا من بعده الخيل للوغى 
فصما احد من بعده البوم راكب أمير قضى فجاهدا المحاد السياب مجاهدا 
المير قضى فجر الشباب مجاهدا الطلا والكواعب

سرى يدفعُ الشرُ المغيرَ بسيفه ومسا غيرُهُ تِبْسِرُ الورَى والمناصب إذا ما انتَضَى سيفَ الجهاد رأيتَهُ لله كما البرق لا تطفي سناه الغياهب لقد أذهل الغيربَ المغيرُ بباسه إذا التحمتُ تحت السيوف الكتائب نعته العُلا للعُربِ حُرزًا فلم يَهُنْ وكيف وقد عَنْتُ علاه المواهب لقد جيزعَ النائي الديار لفقده كما جزعتُ اصحابُه والإقارب فنم أيها الحُرا المحاربُ هانئا

لا نريد أن نمنح انفسنا حق التوسع في هذا المحور المترامي وإلا ما بلغنا الضفاف، ويكفي ما دلت عليه القرائن من عمق التواصل حتى مع ما نعرف من عزلة الظيع والجزيرة حتى الربع الأول من القرن العشرين، لم تكن قصائد التواصل قاصرة على الرجال، فلدينا قصائد قليلة عن عدد من المدن التي تعرضت لمحنة الزلزال، مثل أغادير، والاصنام وغيرهما. ونكتفي بهذا الإطار، لنتملى الصورة ذاتها على كافة مستوياتها. يمكن أن نضيف في ختام هذه الفقرة إن الجزائر كانت حاضرة في تكوين هذه الشخصيات ببرجات مختلفة، فقد تلقى الباروني علومه في تونس والجزائر ومصر، وكان الثعالبي جزائري الأصل، كما كانت حركة الريف وحكومته مثلاً يحتذى من الجزائر، أما عبد العربية والخليج بين قطر مغاربي وقطر اخر، فجميعهم «عرب» حتى لو لم يكونوا بالعرق والسلالة عربًا، لقد صهرنا تاريخ واحد، وشكلتنا عقيدة واحدة، وجمعتنا طموحات لا نستطيع تخطي حواجزها المنظورة والخفية إلا بأن نظل «واحدًا» في المستقبل أيضاً.

\*\*\*

#### الهوامش

- ١ قدمت دراسة الدكتور تركي الحمد ضمن فعاليات ندوة اقامها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت تحت عنوان: الثقافة وقضايا الحياة العربية الراهنة ٢٠ اكتوبر ١ نوفمبر ١٩٩٩ ويتعقب الباحث اشكال هذا التأثير من المركز، أو المراكز على الأطراف ما بين المذاهب الفقهية إلى الوقائع التاريخية المؤثرة، وحتى زمن انبعاث الوحدة المفقودة (الإسلامية أو العربية).
- ٢ القصيدة كاملة (٢٣ بيتًا) في ديوان أبي الفضل: الشيخ محمد بن عيسى بن صالح الحارثي
   (تحقيق حسن بن خلف الريامي) مكتبة الضامري سلطنة عمان ١٩٩٥ ص ١٧٨ –
   ١٨١ وبعدها قصيدة أخرى للشاعر نفسه في وداع الباروني عند مغادرته المنطقة الشرقية
   عائدًا إلى مسقط.
- ٣ محمد بن راشد الخصيبي: شقائق النعمان على سموط الجمان في أسماء شعراء عمان وزارة التراث القومي والثقافة مسقط ١٩٨٩ .
- 4 يذكر الزركلي في «الأعلام» أن الباروني كان أباضي المذهب، وحين ذهب إلى مسقط وعمان
   جعله سلطان مسقط مستشارًا لحكومته، فأقام عامين، ثم مرض فسافر إلى بومباي، وفيها
   كانت وفاته.
- م نظر كتابه: تاريخ الكويت منشورات دار مكتبة الحياة بيروت (وضع حواشيه وأشرف
   على تنسيقه يعقوب عبد العزيز الرشيد) ص ٢٨٢وص ٢٨٥ .
- ٦ كان هذا مدى تقدير الكويت للزعيم التونسي وتثمينها لما عانى في السجن وجهاده السياسي بتأسيس حزب الدستور. يذكر الزركلي أنه غادر تونس ١٩٣٢ فظل متنقلاً بين مصد وسورية والعجراق والحجاز والهند، فلما عاد إلى تونس ١٩٣٧ ناواه بعض رجال حزبه، فابتعد عن الشؤون العامة إلى أن توفي!!
- ٧ لسليمان العدساني قصيدة آخرى سجلها «تاريخ الكويت» في الفقرة ذاتها قالها في
   الاحتفاء بالشيخ محمد الشنقيطي عند قدومه من الزبير إلى الكويت، وهي أقل جودة من
   قصيدة الثعالبي.

٨ - ديوان عبد الله الزائد (جمع وتحقيق مبارك الخاطر) ط أولى - البحرين ١٩٩٦ .

٩ -- مطلع قصيدة خالد الفرج:

## إن رضتُ في الترحيب فيك مواهبي بن رضتُ في الترحيب في الواجب

وهي في طبعات ديوانه ومتداولة بما لا يستدعي إعادة تسجيلها. وقد حدد تاريخ احتفال النادي الادبي – بالبحرين بالاستاذ الثعالبي (٢٤ من ذي القعدة سنة ١٣٤٢هـ – ١٥ من يونيو ١٩٢٥) – انظر ديوان خالد الفرج – (تقديم وتحقيق خالد سعود الزيد) – الكويت ١٩٨٩.

١٠ - خليفة الوقيان: القضية العربية في الشعر الكويتي (ط أولى) - المطبعة العصرية - الكويت
 ١٩٧٧ - الفصل الثالث ص ٦٩ وما بعدها.

١١ - السابق - ص ٧٤ .

١٢ – السابق – ص ٧٥ .

۱۳ – السابق – ص ۸۶ .

١٤ - تاريخ الكويت - ص ٣٨٤ .

١٥ – عبد الكريم الخطابي (١٨٨٠ – ١٩٩٦) أمير مغربي قائد، ولد في مدينة أغادير وقاد الكفاح المسلح ضد الاسبان وانزل بهم خسائر ضخمة في معارك مشهودة عصفت بجنرالاتهم، حتى اجتمع عليه الفرنسيون والاسبان كي لا تسري الثورة إلى أرض الجزائر. ظل في المنفى حتى توجه إلى مصر (١٩٤٨) فعاش بها زعيمًا للنضال المغاربي، حتى زمن رحيله.

١٦ - أحمد محمد أل خليفة: ديوان بقايا الغدران - ص ١٠٧ .

\*\*\*\*

### ٢ - من المضردة إلى الوثبة

اكتسبت «الجزائر» وضعًا استثنائيًا في الوجدان العربي المعاصر لأحداث حرب التحرير والاستقلال، ما لبثت أن فرضته على الذاكرة العربية حتى أصبح واحدًا من علامات التخوم العربية التي تستحضر حين تستنهض مستجدات الراهن الاستعانة بالاعمال الكبرى في الماضي لترشد التوقي والتوقع حاضرًا ومستقبلاً. لم نقصد بالاستثناء أن الجزائر كانت منسية أو مهملة، فهي حاضرة دائما في التصور العربي (القومي) الشامل، غير أنها لا تقع على الحد الذي تستوعبه العبارة المتداولة: «من الخليج إلى المحيط» ، من ثم ينطلق التصور حتى أقصى المغرب، ويمضي الآن إلى موريتانيا مترسمًا خطى جامعة الدول العربية، وهذا ما يستوعب الجزائر دون النص عليه، ولكن مترسمًا خطى جامعة الدول العربية، وهذا ما يستوعب الجزائر دون النص عليه، ولكن زمن حرب التحرير أعطى بالبذل غير المحدود والبطولة النادرة ورسوخ الصمود، والإرادة المتميزة للقتال وللسياسة في عالم المحاور والتقلبات – أعطى الجزائر هذه الخصوصية التي جعلتها حاضرة في الضمير والذاكرة تأخذ مكانًا/ موقعًا محددًا منصوصًا عليه في قصيدة ذات توجه قومي يعبر عن وعي كلي بقضايا العروبة وطموحات المستقبل. وهنا ننبه إلى ثلاث نقاط:

١ – إن الديوان المختار «مائة قصيدة وقصيدة» عن الجزائر الذي نوثقه هنا ينهض على الاختيار، وعلى تسجيل القصائد المختارة في صيغتها الكاملة (فهذا شرط التوثيق) من ثم يتبقى بين ايدينا نوعان من النصوص: الأول: أبيات مفردة ومقاطع في قصائد لم نتمكن من الوصول إليها، ونرى أن نحافظ على ما تيسر منها، ثم يبقى الأمل مشرعاً أن تدل هذه المفردات أو الوثبات على القصائد التي استدعتها بعض الدراسات منها، فتعين مستقبلاً على إتمام هذه المختارات لتصبح ديواناً شاملاً – والثاني: قصائد كاملة لم يقع عليها اختيارنا وحقها أن ندل على مواقعها في أصولها (دواوين الشعراء).

٢ - في الفقرة السابقة ، إشارة إلى الهدف العلمي، وإخرى إلى المنهج النقدي، وهو ما نعنى بتبيانه. إن اللفظ المفرد، أو البيت المنفرد لا يخرج بالكلام عن نطاق اللسانيات، بل لعل البدء به يحدد معنى أدبية النص من جهة لسانية، لأن العلامة تقوم بنفسها حين تحمل بقيمة جمالية، حتى وإن تكن لفظًا مفردًا، وهي تفقد علامتها الجمالية حين تستخدم في كلام هدفه عملي الإبلاغ وليس هدفه الإثارة الإبداعية، مضافة إلى وظيفة الإبلاغ أو غير مضافة. لنتأمل مفردتين – من الخصوصية الجزائرية التي ارتقت إلى مستوى العلامة، وهما: جميلة (اسم علم = إنسان) والأوراس (اسم علم = مكان) عن جميلة – البطلة الجزائرية المجاهدة – يقول الشاعر اليمني (من سيئون – حضرموت) عبد القادر محمد الصبان – مشيدًا بدور المرأة العربية التاريخي، وداعيًا إلى اتباعه وتجديده:

... وَيَعِ الوقوفَ على الطلال وقفْ معي واشهد حياة الجدّ في الاحياء واشهد حياة الجدّ في الاحياء واترك لعصروة دمصعصه وبكاه إني حبيست مدامصهي وبكائي دعْ نِكْرَ عِزةَ أو كُثُيْرَ والتفت والكيرُ لنا اسماء في الاسماء (أم السليم) وفي الوغى كم حنجصر شنكت يداك به على الاعصداء هذي نُسَبُ بُنَةُ بُنت كعبر كم لها من عصرة، من نخصوة وإباء واذكر (جميلة) في الجزائر إنها واذكر (جميلة) في الجزائر إنها

إن الشاعر يمصو، ليسطر، وينفي ليثبت، يمصو المتخيل (الأطلال) ليحل في مكانها:الواقع (اشهد) ثم يستدرك على نفسه، فهو لا يرمي إلى محو التاريخ بل إعادة قراءته وجلاء عناصر القوة فيه، كما تعبر عنها رؤيته، لقد تعاقبت – في القصيدة وفي الوثبة – اسماء نسائية مرفوضة ومحمودة، كلها تاريخية باستثناء «جميلة» التي جسدت

الحضور التاريخي للمراة العربية، وأكسبت الرؤية المنتمية إلى الماضي دلالة الحضور وإمكان التحقق في هذا العصر.

أما الشاعر مقبل عبد العزيز العيسى فإنه يكتب قصيدته بعنوان: «عامان قد مرًا» بعد مرور عامين على النكسة (نظمها ١٩٦٩)، فيحدد مرتكز مستقبل الرسالة في مطلعها الرمزى:

إيه ابا الهول!! اصبرٌ جمينُ..؟! والقصب رُ احلى منه كساسُ الردى والصبب رُ احلى منه كساسُ الردى على طريد في الخصيام نزيل عسامان قد مسرًا على عسارنا والقسدسُ ناع عن حسمانا.. ذليل!!

وبعد أن يسخر من احتماء العرب بالشرق (الاتحاد السوفيتي في حينه) وأنه لا يختلف عن الغرب طمعًا فينا واستهانة بنا، يختم قصيدته:

> مـــــــا هــاب إلا ثــورةُ ارهـبـتْ جنودَهُ فــاســـتــسلمــوا للرحـــيل فـــــــفي ثـرى الأوراس اردتْ بــه تجــريةُ لا تعــرفُ المســتــــيل<sup>(۲)</sup>

إن الأوراس – حيث انطلقت شرارة الثورة الجزائرية، واستمرت كامنة في جباله وادغاله، تؤكد هوية النص، من ثم تمنحه حق الانتساب إلى ثقافة معينة، فالأوراس ليست اسماً لمكان يستوي وأي مكان آخر، إذ ليست محصورة في المدلول اللغوي،إنها تتجاوزه إلى المدلول الثقافي، الذي يكتسب قيمته متجاوزًا المعجم (اللغوي أو الجغرافي) إلى التغلغل الحضاري في تجربة الأمة التي تتداوله، وهذا ما يرقى به عن النفعية إلى الجمالية والإثارة المؤكدة للادبية، وهذا يفسر لنا لماذا أثر الشاعر ذكر الأوراس في مقابل ما نص عليه مطلع القصيدة: «أبو الهول – و: طريد الخيام»، فهو في تصوره يضع العنصر

البديل، وعبر النقيض تتاكد درامية القصيدة، كما يرتبط مطلعها بختامها داعمًا وحدتها، وهو في الحالين يستدعي التجربة الجمعية المستقرة - وإن مرحليًا - في ضمير الأمة و بفعار المشاهدة.

٣ – أما مصطلح «الوثبة» فإننا نستعيره من الدكتور مصطفى سويف – الذي رأى استخلاصًا من منهجه التجريبي في تحليل عدد من القصائد وجوابات شعرائها عن طريقتهم في صنعها – أن الشاعر – غالبًا – لا ينظم قصيدته بيتًا بعد بيت على نسقها الذي تشاهد عليه بعد تمامها، إنها ترد على خاطره في شكل مقاطع متماسكة، هي ما يسميه «الوثبات» ، التي تبدو كإشراقات تتبعها لحظات انطفاء. وسنجد – في عدد غير قليل – اسم الجزائر يشكل وثبة في سياقات شتى، في صدارتها السياق القومي والدعوة إلى المقاومة والإصرار على الهدف.

وقبل أن نمضي إلى شيء من التفصيل فإننا نرى أن اللفظة المفردة يمكن أن يكون داعيها إلى المثول في القصيدة مطالب الوزن أو القافية، أو تأكيد المسيقا الداخلية، وهذا يعني أنها ليست متواشجة مع غيرها، وأن لفظة أخرى كان يمكن أن تؤدي وظيفتها<sup>(1)</sup>. وليس لنا أن نتوقع – إلا في النادر – أن تذكر اللفظة مجردة من سياقها المناسب، ويتجلى الفرق بين اللفظة المفردة والوثبة أن اللفظة في الوثبة ذات تأثير ممتد، يشكل العبارة ويلونها، ويتواشج مع مفرداتها، وربما هيمنت اللفظة على مسار القصيدة، كما رأينا في قصيدة الشاعر مقبل العيسى، بعكس ما نجد في قصيدة الشاعر أسامة عبد الرحمن «يا دم»، فقد اتخذت الجزائر فيه موقعًا لا يحمل حتمية ولا يحقق تكاملاً مطلوباً في طريق الوصول إلى مبدأ أو الاستدلال على نفاذ رؤية:

هبُوا على الغرب لا تخشوا جحافلَهُ

فقد أباحَ الحمَى ظلمَا وعدوانا
ففي الجزائر كم أردتْ مسجازرُهُ
في خُضْر جناتها حورًا وولدانا
وفي فلسطين كم أجرى الدمسوع دما

إن بيت «الجزائر» أكثر الأبيات الثلاثة اقترابًا من الشعرية، إذ نجد التوافق الصوتي (الجناس الناقص) بين الجزائر والمجازر، وبين الردى ورموز الحياة في خضر جناتها تضاد كاشف، وفي حور وولدان مستوى من التضمين، مع هذا يعاني هذا البيت – كما تعاني أبيات القصيدة – من عزلة تحاصره بإغلاق دلالته حتى وإن تشكلت في الإطار العام الذي تتحرك فيه القصيدة، وهذا الغياب لهيكلة القصيدة يبدأ من عنوانها، فالمنادى المجرد غير المجسد (الدهر)، المطلق غير المحدد يفضي إلى مساحات من الصعب إقامة علائق تتشعب ثم تلقي في نقطة ارتكاز توحد الرؤية، بافتراض حتمية تحكم هذا التشعب وتجعل من الإطار حقيقة بديلة بقدرة التخييل.

ولا يختلف عن النموذج السابق ما ختم به عبد العزيز بن عبد الله الرويس قصيدته بثلاثة أبيات استأثرت بها الجزائر دون غيرها من أقطار العرب، لقد حشد الكثرة منها في بيت واحد:

نحن في الشام وفي مصصر وفي مصتين مستين وستين وسطق واحسد والدين ونطق واحسد واحسان تحسره المستعمرين

ولما كان عام إنشاد هذه القصيدة في معهد علمي بمدينة الرياض عام ١٩٥٦ عقب اندحار العدوان الثلاثي في معركة قناة السويس، فقد أخذت معركة الجزائر حقها في أن تكون ختام القصيدة، وأن تفوز - وحدها - بثلاثة أبيات:

الجـزائرُ مـوطنُ العـرب فـمـا بالُ نهــرا نهـمـا بالُ نهــر السينِ للحقُ مــهين يقـــتلُ الأحــرا في أوطانهم وهو بالقــتل جــديرُ وقــمين وإذا مـا الصدقُ أضحى مـسلكا وإذا مـا الصدقُ الإنين(۱)

لقد بدا التعلق بالمناسبة سببًا كافيًا لذكر الجزائر، كما بدا ذكر الجزائر سببًا كافيًا لاجتلاب التصفيق والرضا عن هذا النظم محدود القيمة. وليس مثل عبد السلام هاشم حافظ - في ديوانه: صواريخ ضد الظلم والاستعمار، (وكفى به عنوانًا دالاً) في شغفه بذكر الجزائر، ولكنه ذكر ينتمي إلى مستوى اللافتات المعلقة لتلفت أنظار العابرين(١٠). أما سيف الرحبي فإنه يحشد أسماء العواصم فتجد فيها الجزائر غير مرة، كأن يقول في قصيدة النثر: «متسكع لا يحلم بشيء» : « ... كنت ملاحقًا بفزاعة الفقر والفريسيين وبنات أوى في القاهرة ودمشق، في بيروت والجزائر وصوفيا وباريس.. إلغ تذكر كل شيء بسطوع الولادة، بوضوح السرطان المتجول بين الأنهار كسائح مأخوذ بمضارب البدو»، أو يقول في قصيدته الأخرى: «نجمة البدو الرحل: أو القاهرة»: «من القاهرة حتى الجزائر.. حتى اسكتلندا ودمشق و..» .. إنها محكومة بسياق القصيدة ليست سياق الرؤية التي تؤطرها وليست حشدًا من الأسماء، وإن جاز أن يحل غيرها في مكانها وتبقى ذاتها ماثلة لم تضطرب، وإن حاول بعض النقاد أن يجعل لهذا الاختيار دلالة بعينها محددة، فتقول عبارته: «من أماكنه القديمة، بأسمائها ومعالمها، حيث ولد وجاء في نشيجه سلالات أسلافه، يمد سيف الرحبي الشاعر العماني يد الشعر إلى آخر العالم. والصورة المجسدة والهائلة التي يمنحها العنوان لليد البشرية التي تنتشر إلى نهايات الوجود تذكر بسريالية سلفادور دالي المضخمة عينها ... فالشهدية الملحمية للأمكنة وعناصر الطبيعة تحقن النص بروح هائجة، وهي تتجه معه كيفما اتجه، مع العواصف القادمة من بحار الهند باتجاه بحر عمان... (^)» إلخ، ولكن «الكلمة» هنا (الجزائر) تظل في موقع الاحتمال، ولا نستبعد أنها أخذت موقعها بفعل الوزن أو ضرورة القافية، أما «الوثبة» فإن لها شأنًا آخر، لأنها قطعة مسبوكة ذات حضور ذاتي، وبريق يخطف الاهتمام، فهي ليست موضوع القصيدة - بالنسبة للنماذج التي نعرض لها - ومع هذا فإنها قد تكون كل ما يبقى في ذاكرة متلقي القصيدة، ولا يستبعد أن تزاحم الموضوع الذي فرض سطوته الكمية، وموقعه المتميز، بل أن تزيحه إلى الهامش، وتستقر في مركز الدائرة. ونقرب فكرتنا بأخذ مثالين من قصيدتين، أولاهما للشاعر محمد بن علي السنوسي (وله غير قصيدة عن الجزائر) والأخرى للشاعر محمد حسن عواد، والقصيدتان كلتاهما تدوران في الفلك القومي، وهذا

واضح من العنوان، فقصيدة السنوسي: «اليقظة العربية<sup>(۱)</sup>» ،وقصيدة العواد «قوميتي<sup>(۱۱)</sup>» . . يؤسس الاستهلال - دائمًا - لوجهة النص حتى ليعد النواة المخصبة، كما يعد علامة أيضًا وسيبدو هذا واضحًا خلال مراقبة هذا الاستهلال وكيف يسري (يتكرر وإن لم يكن بحرفيته) في النص عاملاً على شد أواصره وتأكيد وحدته (۱۱). ومن ثم .. فهذا مطلع قصيدة السنوسي:

حيُّ صفّر الجنزيرة العنزيية بطال الشنورة نخوة وحمية حيُّ صفّرًا منطقًا بجناديه المعناي السنية

وهكذا تنتمي القصيدة إلى فن المديح، وفي استثمار اركانه المتوازنة المأثورة تراثًا تمضي، وسيكون ذكر الجزائر – مع المساحة التي ينبسط عليها – احد تجليات مديح الملك، في حالة من التجاذب مع كون الموضوع الجزائري يفرض ذاته بذاته، ولهذا تتكرر العودة إليه، وتتسع مساحته مع العودة، ولكنه لا يلبث أن يذوب في سطوة الاستهلال وهيمنته على مجرى القصيدة، وطاقته في استدعاء ختامها. القصيدة (٤٨ بيتًا) تبدو العشرون بيتًا الأولى خالصة لمديح المكان، بطولة الامة وكفاحها الذي يصرع العنجهية:

٢٤ - في عُسمان وفي الجرزائر منه
 ١٦ق كالسنبيكة الذهبيه
 ٢٠ - هَزُ اعطافَنا في خيارًا وعادت
 ذكريات اليرموك والقادسيه
 ٢٦ - يا دُعاة السلام تلك فرنسا
 ٢٠ - تحرق الأرض باللهيب وتشوي
 ٢٧ - تحرق الأرض باللهيب وتشوي
 ١٤ - وهي في ظلكم تروخ وتغيدو
 ١٤ - وهي في ظلكم تروخ وتغيدو
 ١٤ - المنافية المنافية

٢٩ - أتقي مون ماتمًا يماذ الكو
 نَ ضَحِيبُ الكلِيةِ روسيَه

 ٣٠ - وتُصنَّموا أذائكم عن عبويلٍ
 صارخ في الجرزائر العربيه

 ٣١ - يا لها دعوة يصلي لها الذئ
 ٢٠ - يا الها دعوة إمامًا بين الصفوف التقيه

إن «الجزائر» التي فرضت حضورها علامة اخرى استدعاها السياق فصعب تخطيها، أو تطويعها لسياق المديح، لا تلبث أن تفرض موضوع الحرب والسلام، وخطر تصاعد لغة القوة:

٣٧ - الاساطيلُ والقنابلُ والالغا مُ والطائراتُ والالغا مَ والطائراتُ والمدفع يَه مُ هذا على الجسزائر ينصبُ مَ كلُ هذا على الجسزائر ينصبُ وعشي يَه وينقضُ بكرةً وعشي يَه هم ودعاةُ السلام يلهون بالاو راق فسسون بالاو راق فسسوق الموائد الدائرية

وقد أدى هذا إلى تطويع صفات المديع لآل سعود، لتناسب هذا المنحنى في القصيدة.

في قصيدة السنوسي امتدت الوثبة، فأخذت مدى «العلامة» المستأنفة التي نازعت «علامة» الاستهلال انتقاء دوال القصيدة وتوجيه مدلولاتها، وتطوير فكرتها، وهذا يختلف عن قصيدة العواد (وقد نظمها من الموزون المقفى وكتبها على نسق قصيدة التفعيلة) فاستهلها بهذه الاسطر:

١ - احبه الجزيرة، والموطنا
 ومستقبل العُرب ان يعلنا
 ٢ - احب الحجاز َ
 احب السراة مدار العروبة، اصل السننا

٣ - ونجدًا واحساءها والعسير وحائل واليمن الأيمنا ٤ – أحب العراق أحب الشنامَ ومصرً ولبنانَ والأردنا ه - واهوى فلسطينَ أهوى عُمان إلى حضرموت، ومن سوَّدَنا ٦ - وتجذبني تونسُ، والجزائرُ - تسعى - ومراكشُ للبنا ٧ - ولاسيما بقعةً حرةً تسيلُ الدماء بها أعينا ٨ - أجابتُ على الظلم أحرارُها بحد الظبا، ورؤوس القنا ۹ – جزائرُ لكنها بالجبال محصنة -- جلُّ من حصَّنا! ١٠ - فمشرقها نبضات الحياة وعزتها بسمات المنى

إن العنوان الذي اختاره الشاعر (قوميتي) – على اساس أن العنوان محمل بكافة معطيات النص – يقدم فهمًا خاصًا للقومية، من ثم يستحق هذه الياء الدالة على الانتساب أو الملكية، كما يريدها الشاعر، وهذا السياق الذي اختاره ليس دخيلاً ولا رفضًا ولا انتهاكًا لمفاهيم القومية، التي تعني – في أدبياتها – كل ما يتجاوز تخوم الوطنية وإن كان

يتضمنها، فليس قوميّاً من لم يحمل عواطف خاصة (تفصيلية شديدة القرب) لوطنه. إن العواد أجمل حبه الوطني في الدرجة الأعلى بعوامل معرفية واجتماعية وسياسية من خلال البدء به، وإجماله ثم تفصيله، والربط بينه وبين المستقبل العربي كله في موازاة أو مشاركة تؤكدها الواو العاطفة. ثم تتوالى الأقطار العربية (وإن لم يذكرها جميعًا) أخذة أماكنها في دائرة الحب. لقد استعمل العواد ثلاثة أفعال تشترك في صيغة المضارعة، وتختلف في دلالتها على مستويات العشق، فالحب، والهوى، والاجتذاب بينها اختلاف في الدرجة وفي نوع العاطفة المستدة من طرف إلى أخر. قد يعطي المعجم دلالة تدرج عكس المتوقع (المفترض)، فالحب أقل درجة من الهوى، وهذا بدوره أقل من الانجذاب الذي يعني غياب الذات وانخطافها لتتوحد بما تتوق إليه، وربما قدم لنا تاريخ نظم هذه القصيدة (١مارس ١٩٥٨) شعاعًا كاشفًا، فالحب تعبير عن علاقة سوية أقرب إلى الاتزان، أما الهوى فإنه الميل الجارف مع إهمال التحفظ، والانجذاب فقدان الخصوصية بادعاء التوحد بين اثنين. وعلى هذا يمكن إعادة قراءة مفهوم مستويات العشق على ضوء الآخر؛ فالوطن وما لحق به من بلاد الحب حاضر في علاقة مستقرة، وهنا تختلف فلسطين وعمان وما بعدهما، فهذه البلاد كانت عرضة لأحداث قاسية لا يكفي - إن كنت تعمل على مداواة جراحها - أن تحبها، فحقها الدرجة الأعلى (الهوى) فإذا بلغت الجزائر وتونس ومراكش حيث المعارك وأشد الوان الاستعمار ظلمًا وضراوة، فليس لك إلا أن تتوحد بها، تنجذب إليها. إنها المريض حتى يعافى والغائب حتى يحضر!!، من ثم ينفتح «الانجذاب» على تخصيص تتميز به الجزائر درجة أعلى من جارتيها، فهي «تسعى» ، وهي البقعة الحرة..الخ، وهذا الامتداد منح الجزائر مقامًا لا تنافسها فيه حتى هذه المفردات/ التفاصيل التي صدر بها حبه لوطنه، لأن ما وصف به الجزائر يشكل «وثبة» قائمة بنفسها إبداعًا ومعنى، في حين احتشدت الأسماء الأخرى بوتيرة إحصائية، ربما استدعت وصفًا (كما في السراة) لمجرد إقامة الوزن واستقرار القافية. إن ما تفجر عن استحضار الجزائر في قصيدة العواد وثبة متماسكة لا يمكن النفاذ منها بإضافة أو حذف، أما أبيات السنوسي عن الجزائر فقد زاحمت المحور الرئيسي بمحور يوازيه أو يزاحمه، ولكن الحتمية فيه (أو فيهما) غائبة. وهذه «وثبة» ذات دلالة، تستحق أن نتوقف عندها، لنستخرج منها بعض اسرارها، وأول هذه الاسرار أنها ملتحمة بقصيدة مناسبات، جرى عرف النقد الحديث ألا يأبه لها استهانة بقيمتها الفنية، غير أن شاعرها ممن يؤبه له، فهو أحد شعراء البحرين ثم قطر، الرواد في العصر الحديث، وهو عبد الرحمن بن قاسم المعاودة، الذي قال قصيدته في الرواد في العصر الحديث، وهو عبد الرحمن بن قاسم المعاودة، الذي قال قصيدته في البيات الأولى في التحميد والتسبيح والصلاة على النبي شخ المناسبة الدينية، ثم تبدأ تهنئة الحاكم بالبيت العاشر، ممتزجة بتهنئة والده ومدحه، ويستغرق هذا عشرة أبيات (١٠ – ١٩) وفي البيت العشرين تطوى صفحة المدح، ليتجه الشاعر مباشرة إلى بني قومه، محاولا تحقيق قاعدة «التخلص» ، وما نحسبه أحسن التخلص، لأن النقلة كانت مفاجئة حادة، وإن امتدادها ليشعر متلقي القصيدة بأن ما تخلص الكلام إليه يوشك أن يكون قصدًا ثانيًا، أو قصدًا أولاً يستحق الصدارة، غير أن مقام الحاكم وافتراض الفرح يكون قصدًا ثانيًا في ترتيب أغراض القصيدة. وقد استغرق حديث الجزائر سبعة أبيات، تبدأ بالمناشدة، وتنتهي بالدعوة إلى المشاركة:

# ٢٦ – الا فاذكروهم واعرفوا حقهم لهم فـما هان شـعبُ في الشـدائد يشـتـد

لقد تنبه الدكتور محمد عبد الرحيم كافود إلى اهمية هذا القسم من المدحة، غير أنه لا يراه منسجمًا مع موقف الشاعر المعاودة من القضايا القومية، ومن حرب التحرير الجزائرية خاصة، وكانت معاركها ذاك العام مشتعلة بغير هوادة، تقول عبارته: «نستغرب من موقف المعاودة حيث لم تأت هذه القضية (الجزائر) عنده إلا عرضًا في أبيات من قصيدة يمدح فيها الشيخ أحمد بن علي - حاكم قطر أنذاك - وإن كنا نعرف عن المعاودة أنه شاعر له حضوره العربي في قضايا أمته خاصة في المرحلة الأولى من شعره عندما كان يقطن البحرين(١٣)» والباحث مصيب في استغرابه، وقد أمكن اكتشاف قصيدة للمعاودة قالها في احتفال خاص بالدوحة عقد ابتهاجًا لوقف إطلاق النار في الجزائر، ووزعت القصيدة في الحفل مطبوعة على صفحة خاصة كأنها «منشور» ، وقد تضمن الديوان المختار نصمها، واخترنا لها عنوانًا «جهاد الجزائر(١٢)» ،ولم يضمها الشاعر إلى ديوانه، فظل مصيرها نهب المصادفة. ولكن: هل عرض الشاعر للوثبة الجزائرية بطريقة عرضية؟ إن الجانب السياقي لا يعضد هذا، فليس في مناسبة العيد، ولا في تهنئة الحاكم باستهلاله ما يذكر بالجزائر، أو بتضحية أهلها. أو أن المناسبة عيد الأضحى لأمكن أن يستدعي السياق معنى التضحية، وأهمية أن يراق الدم فداء للمعنى، ولكنه عيد الفطر، وكذلك فإن مساحة الاهتمام بالموضوع الجزائري وقد امتد إلى سبعة أبيات، تمثل ٢٦ ٪ من امتداد القصيدة(١٤١)، وهذا ما يصعب عده امرًا عرضيًّا، فضلاً عن أن مدائع الحكام لها محاذيرها، والدخول إلى موضوعات تتجاوز ما يعنيهم مباشرة يحتاج إلى معرفة مسبقة بحدود المأذون به والمكروه أو الممنوع ذكره. والذي نرجحه أن الموضوع الجزائري كان يملا أقطار نفس الشاعر، وأنه - ربما حاول تجنبه فلم يستطع، بل لا نجد بأسًا من قراءة هذه القصيدة مبتدئة بقسمها الأخير الذي يحث على مناصرة الجزائر، ثم تمضي العيد بسلام على شعب البلاد، ولكن تركيب بنائها على النحو الذي ظهرت به في الديوان هو الشكل المقبول الذي يحتمه الهدف القومي، فالبدء بالتسبيح شعيرة دينية، وعنوان

القصيدة خطوة في اتجاه الدعوة إلى ضرورة المناصرة، وتمجيد الحاكم وذكر فضائل أبيه، وتديّن هذا الأب خطوة اخرى قصد بها التشجيع، ثم يأتي طلب الوقوف مع الجزائر في حربها الإيمانية الشريفة، وقد مهد لها الشاعر بما يغري بالقبول بل التحمس للبذل، ومن ثم يسطع البيت/ الختام، صادحًا بالدعاء:

ودامتُ لك الإقبالُ والخبيسُ والهنا ودام أبوك المرتجى العَلَمُ الفسسرد

محققًا أحد أركان القصيدة المادحة، وبالغًا باستثارة همة المناصرة أعلى درجاتها.

\*\*\*

#### الهوامش

١ - عبد القادر محمد الصبان - مجلة الحكمة (عدن - اليمن) اكتربر ١٩٧٤، والقصيدة مطولة
 (٦٤ بيتًا) والقصيدة موجهة إلى المرأة اليمنية تدعوها إلى المشاركة في بناء المجتمع الجديد.

٧ - مقبل عبد العزيز العيسى: ديوان غربة الروح - (طبعة خاصة) ١٩٩٤ - ص ١٤٦ - وهنا موقف طريف للشاعر ينهض على مفارقة تستحق التأمل، ففي رسالة شخصية من ولده (الاستاذ عبد العزيز مقبل) آرفق بها مقالة صحفية قصيرة كتبها والده الشاعر منذ عشرين عامًا (٩٠٤١هـ) بعنوان «هذه المرآة.. تحدثت عنها الصحف باندهاش» - والمرآة المقصودة هي الجزائرية غير محددة في شخص (وهو ما يناسب القام/ النزعة الشخصية في مقالته) - غير أنه في قصيدة بطولة وقداء - الديوان السابق - ص ٢٠٣ - التي كتبها تحية للفدائية سناء المحيدلي (جنوبي لبنان أو زهرة الجنوب وعروس الجنوب كما دعاها) جعل من سناء علامة تجدد ذكر بطولة الخنساء ويرى أن الزمان بينهما يخلو من الملامح:

انت شهمس، لم تَبْدُ يومًا لقومي منذ أن كان فيهمو الخنساء!!

فلم يتذكر جميلة، أو الجميلات الثلاث، وما تحدثت عنه الصحف باندهاش.

٣ - مصطفى سويف: الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة - دار المعارف بمصر
 ١٩٦٩ - ص ٢٦٦ - ٢٦٨ .

٤ - كما في قصيدة رضى الموسوي بعنوان:» هزتني الأحداث»، ومطلعها:
 هزتني الأحسداث أحسداث الكنانة والعسراق وهدير وعي شسسامل لبني العسسروبة وانطلاق

وقريبًا من نهاية القصيدة يذكر مناضلة الاعراب بالسمر الدقاق (الرماح) ثم يضيف: في المصين في إيران في وهران يرت فع الزعـــــاق فــــالحـق برا أهـله والمكر بالظلام حــــاق

فمع اضطراب المعنى لا خصوصية لذكر وهران، وبخاصة إلى جانب الصين وإيران، ولو أنه وضع في مكانها: جرجان أو لبنان أو صنعاء أو أسوان، لما تغير شيء. انظر ديوان سيف ووتر - البحرين (د. ت) - وانظر أيضًا نشيد العروبة - ديوان نفحات الجنوب، للشاعر محمد بن علي السنوسي - ص ١٢٧ .

- أسامة عبد الرحمن ديوان شمعة ظمأى ص ٤٣ .
- ٦ عبد العزيز عبد الله الرويس: ديوان حصيد الزمن ص ١٣٤ .
- V = 1 انظر قصيدة العيد الخالد V = 0 ص V = 0 وقصيدة حرب على الاستعمار ص V = 0
- ٨ محمد علي شمس الدين: سلسلة أفاق عربية الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة سبتمبر ٢٠٠٤ ص ٢٠٠٠ .
  - ٩ محمد بن علي السنوسي: الأعمال الكاملة منشورات نادي جازان الأدبي ص ٢١٩.
    - ١٠ محمد حسن عواد: ديوان العواد (ج ٢) ص ١١٠ .
- ١١ ياسين النصير: الاستهلال: فن البدايات في النص الأدبي سلسلة كتابات نقدية الهيئة
   العامة لقصور الثقافة القاهرة ١٩٩٨ ص ٢٦، ٧٥، ٥٠ .
- ١٢ محمد عبد الرحيم كافود: دراسات في الشعر العربي المعاصر في الخليج الدوحة ١٩٩٤ .
  - ١٣ هذا العنوان مستمد من الشطر الأول من القصيدة:

تضييق القوافي عن جهاد الجزائر وإطراء مسا قسامسوا به من مساثر

وهي من عشرين بيتًا.

١٤ - ينظر نص القصيدة، وهي بعنوان: ووحدت بالإسلام قومًا تنابذوا - ديوان دوحة البلابل دار الثقافة - بيروت ١٩٦٠ - ص ٣٦.

\*\*\*\*

## ٣ - إشارة في الانتجاه

هذه إشارة للتذكرة، وحفز المتابعة، لعدد من القصائد التي اختصت بالثورة الجرزائرية، وهي تنقسم إلى نوعين: الأول قطع من قصائد لم يتح لنا الحصول على نصوصها كاملة لتأخذ أماكنها في مختار الديوان، وقد دل القليل المتاح منها على ما يمكن أن تضيفه من وعي بالجانب التاريخي، أو وضوح في الجانب الفكري، أو تنويع وابتكار في العرض والتصوير – في الجانب الشعري. لقد اخترناها من بين عدد أكبر، ورتبناها على أسماء الشعراء (هجائياً) ودللنا على مكان الحديث عنها في المراجع الأدبية المنشورة أو المخطوطة، وسجلنا أهم المعلومات المتصلة بكل نص منها مع بعض ما أتيح من أبياته.

الثاني: قصائد حصلنا على نصها، ولم يتح سياق الدراسة وحجمها أن تسجل كاملة، فكان من حقها أن يشار إليها حفاظًا على مكانها في أية دراسة قادمة قد ترى غير ما رأيناه، وسنذكر اقتباسات دالة من هذه القصائد.

#### النوع الأول: المقاطع

١ - إبراهيم أمين فودة:
 قصيدة «حيِّ الجزائر»، ومطلعها:
 حيُّ المجـــاها في الجـــازا
 شرحساؤل في الجـــازائر،

وهي مطولة (۱۲۶ بيتًا) – سجل عبدالله العطوي في رسالته ما جملته ۱۸ بيتًا: المطلع (ص (77) + 7 أبيات (ص (

يا الله الغير الغ

يا أيهـــا الغــربُ المدلُ بفنه مـــا شــ يا أيُّها الغربُ المدلُّ \_\_رُ وكــلُّ هــاتــيــك المــظــاهـ \_\_\_\_\_ن للإنســــان تد\_ مله إذا فـــســـدتْ مـــ الخيير مسايعطي الفوا دُ وليس مـــا تعطي المناظر أما عن معاناة الجزائر، فإنها (ص ٦٣): شعب يئنُ قد اسْتَ بَدُ به عــــدؤ جِـــــدُ کــ هم كبيلوه واسلم ه إلى المجــــاعـــ ـــة والبـــ وتبج حوا بشجاعة لم تُرْوَ في تاريخِ فــــاجــ

الكفاح الجزائري في الشعر السعودي - مخطوط - جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياض ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م.

#### ٢ – إبراهيم الدامغ

قصيدة بعنوان:» روابي الخلد» – وهي مطولة في ٦٦ بينًا، متنوعة القوافي، مطلعها: يا روابي الخلد يا مـهدَ الإباقِ الشائرينا يا منارَ المجـد والشــرف قــولي حــديثنا هكذا سجلها عبد الله العطوي، وهذا المطلع من بيتين (مجزوء الرمل = فاعلاتن + فاعلاتن) وليس بيتًا واحدًا، فضلاً عن أن البيت الثاني مضطرب اضطرابًا شنيعًا وقد افترضنا أن صوابه : يا منار المجد في الشرق.. إلخ وسيكون الاضطراب - من ثم - له

لقد عرض لهذه القصيدة التي لم تتع لنا فرصة الحصول عليها، إذ لم نطلع على الديوان، فاجتذب عنوان «أوراس» انظار الباحث المتعجل، وهي قطعة في خمسة أبيات، ولم يفطن لهذه المطولة، إذ صرفه العنوان (مع الأسف).

ذكر العطوي من القصيدة ١١ بيتًا – من مقطعين، استقل كل منهما بقافية:

المسسف المسسف الحفي ارضي وفي اوطاني المسيد لم تسسمع نداءات القلوب العالي المسيد لم ترفع يد الظلم الدنيء العسالي المسيوف تلقى من بني اوراس الله المناد أضاريه الا تبالي السيدالي السيدالي المسلاحات المتسقي أم داهي المناتظرها يا دعيً الحدرب نازًا حاصيه إص ٧٠]

أما الأربعة الأبيات الأخرى (ص ٨٨) فقد خصصت لهجاء ديجول.

#### ٣ - خالد سعود الزيد:

قصيدة من بواكير نظمه، عن ثورة الجزائر، لم يضمنها أيّاً من دواوينه، وذكر خمسة أبيات منها في ختام حديث بعنوان: «تجربتي مع الشعر» – مجلة البيان (الكويتية) مارس ١٩٧٣، وهذه الأبيات الخمسة:

سلُ قصماة الأوراس من زائها من زائها من طهرها بالدم مسجداً ومن طهرها بالدم نحن قصريناها بارواحنا المسلمة المكرم المسرم بها والمطعم المكرم

ايامنا في الدهر مسشههورة ما عابها مين الحقود العمي ريانة الإمهاد عن قسدرة نشهوانة الإعطاف لم تهسرم من حاضور سام بافعاله عماله يرنو لماض بالهسدى مسفعم

يذكر الزيد أنه صنعها عام ١٩٥٧ - وأول نشر لشعره وثقة الكشاف: «الصحافة الكريثية في ربع قرن» - قصيدة بعنوان كلنا عنك يا كويت الفداء - مارس ١٩٦٣، فما كتبه عن الجزائر - حسب قوله - يسبق بستة أعوام أشار إلى الأبيات ذاتها وعلق عليها الدكتور خليفة الوقيان في دراسته عن: القضية العربية في الشعر الكريتي.

٤ - عبد الرحمن العبيد:

قصيدة من ديوان «في موكب الفجر» نظمها تمية للجزائر في عيد تحريرها الأول. ذكرها محمد الصادق عفيفي: دراسات في الأدب السعودي (ص ١٠٦) واقتطف منها خمسة أبيات:

يا أيها الشعبُ النبيلُ تحيية إن الحياة لمن يجدُ ويصبِنُ المحالة لمن يجدُ ويصبِنُ المحالة المحالة ويصبِنُ المحالة والمحالة المحالة والمحالة المحالة والمحالة المحالة والمحالة المحالة والمحالة المحالة والمحالة المحالة المحالة والمحالة والمحالة والمحالة والمحالة والمحالة والمحالة المحالة والمحالة المحالة والمحالة المحالة والمحالة والمحالة والمحالة المحالة المح

له ثلاث قصائد في الموضوع الجزائري، واحدة منها منشورة، واثنتان مخطوطتان بحوزة نادي المدينة المنورة الأدبي - أشار إلى القصائد عبد الله العطوي - (ص ٣٧١):

- ١ قصيدة مرحبا بالجزائر، (٢٨ بيتًا) ومطلعها: مرحبا بالجزائر العربية مرحبا مرحبا والف تحية.
- ٢ تحية الجزائر في عيد الاستقلال (٨٥ بيتًا) ومطلعها: حييت يا شعب الجزائر
   المجد في الدنيا لثائر.
- ٣ تحية الجزائر يوم الاستقلال (٦٥ بيتًا) ومطلعها: اليوم يوم الانتصار يوم
   المجادة والفخار.

وهذه القصيدة الأخيرة تستند إلى نص منشور بمجلة المنهل.

انظر: الكفاح الجزائري في الشعر السعودي (رسالة ماجستير – مخطوطة).

٦ - علي حافظ

قصيدة بعنوان «حيوا معي الأرض المباركة» - نظمها عام ١٩٧٢ - وتضمنها ديوانه: «نفحات من طيبة» - مجموع ابياتها ١٥ بيتًا - ذكر منها عبد الله العطوي في رسالته ثمانية ابيات، تبدأ بمطلعها:

اســــد الميسامين الكواســـد سر الميسامين الكواســـد والدخــلاء كــالط طوفــان بالبــيض المهدّدةِ البـــواتر

لم يرهبوا نيرانهم كالسيل ته

درُ في البيوت وفي الجبال وفي المآثر

يختم العطوي اقتباسه بالبيت الذي يتضمن حكمة وإن تكن مبذولة:

من لم يغسامس في الحسيساة بماله

وبنفسسه الف الخنوع لكل كافراا

ينظر: الكفاح الجزائري في الشعر السعودي ص ١١٧ – ١٨٨.

٧ - عنجري أحمد العنجري

قصيدة الوطن العربي - مجلة صدى الإيمان (الكويتية) عدد أبريل ١٩٥٥ - قالها في وصف الجزائريين.

ما أمكن تسجيله من قصيدة عنجري ثلاثة أبيات ذكرها الدكتور خليفة الوقيان في كتابه «القضية العربية في الشعر الكريتي» ، ونصها:

قد أدركوا كُنْهَ الحياة فجيُّ شوا

جيشًا يقضُّ الغاصبَ الجبارا

لم ينثنوا رغم التــعـسف والقلى

وكـــــــذا الأبئ يرى المذلة عــــارا

لا يذع إن دَوَتُ

حستى ولو صسار النجسيع بحسارا

٨ - محمد إبراهيم جدع

له ثلاث قصائد منشورة في مجموعته الشعرية الكاملة، وتضمنتها مختارات (مائة قصيدة وقصيدة)، ولكن يلاحظ أن القصيدة بعنوان: «جهاد الجزائر» – الرائية – في عشرة أبيات، في حين أن عبد الله العطوي (في رسالته المخطوطة – ص ٢٧٤) أشار إلى هذه القصيدة فذكر أنها في ٢٨ بيتًا من حق الشاعر أن يعدل في قصيدته ما بين النشر

الأول وأي نشر بعد ذلك، ومن حق النقد أيضًا أن يتفحص اتجاه هذا الاختلاف ومساره وأسبابه، بما يكشف، أو يساعد على الكشف عن حركة الفكر عند الشاعر بعد انصياعه الأول لفورة الوجدان، أو تداعيات المعاني، أو إغراء القاموس.

#### ٩ - محمود شوقي الأيوبي

نظمها الشاعر إذ أهدى إليه شاعر الثورة الجزائرية الأستاذ مفدي زكريا، الملقب بابن تومرت - ديوانه: اللهب المقدس إلى الشاعر، وكان ذلك في الكريت فكتب قصيدته، وهي في ديوانه المخطوط «أحلام الخليج» - الجزء الثاني أشارت إليه ولم تثبت القصيدة الدكتورة نورية الرومي في كتابها: محمود شوقي الأيوبي - طثانية - بيروت ١٩٩٩ - ص ٩٣، ٩٤.

#### ۱۰ – فؤاد شاکر

أثبتنا له في المختار قصيدتين: فائية (استقلال الجزائر) – وسينية (فرحة النصر). في مخطوط عبد الله العطوي أن قصيدة «استقلال الجزائر» في ٢٨ بيتًا - في حين أن الصيغة التي نشرناها نقلا عن ديوان «وحي الفؤاد» جاءت في ٣٨ بيتًا وهذه الزيادة تستثير حاسة البحث في سيكولوجية الإبداع وشكل القصيدة، فالزيادة بالإضافة مثل النقص بالحذف، لعمل الناقد فيه مجال متسع.

ينظر رسالة العطوي – الجدول ص٣٧٤ . هذه ه

## النوع الثاني: القصائد

هذه إشارة أخرى تخص قصائد في حورتنا نرى أنها تحتفظ بأهمية تستحق أن يشار إليها .

## ١ – إبراهيم الدامغ

له قطعة من خمسة أبيات بعنوان: «على مشارف أوراس» تضمنها ديوانه «شرارة النار» وهي من مجزوء الكامل، وهذا نص الأبيات الخمسة:

١ - أوراس والجـــبل الأشم ومــوطن الأمل الكبــيــر

٢ - ومنابت الزيتـون في أرضي ومــخـبـؤنا الصــغـيـر

٣ - ورحابنا الفيد عاء والحصن المزوق بالصخور

٤ - ومسرابض الأبطال والركب الملوح للمسسير

ه - والراية الخـخــراء شـعـري والبـواسل والنسـور

وقد يكون مهما – في النقد التحليلي – ما مهد به الشاعر لتلقي هذه الأبيات الخمسة إذ تقول عبارته: «تطل عبر المذياع قمة أوراس، قمة البطولة والفداء، فتثير ما في النفس من شمم».

٢ - إبراهيم بن محمد العواجي

له قصيدة كتبها على نسق التفعيلة متخذًا من تفعيلة «الكامل» أساسًا لها، في ٧/سطرًا، مطلعها:

في کل شبر '

من موطني هبت رياح

زحف جديد

ومواكب تبغي الكفاح

ويروقها أصوات قعقعة السلاح

تلك الجموع

الثائرة السائرة من أجل تحقيق النجاح ...

تفضل الشاعر بإرسال قصيدته إلينا مصورة برسالة مطبوعة، موقعة بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢ - وفي رسالة عبد الله العطوي ذكر لديوان الشاعر وعنوانه:» المداد» - دار خضر - بيروت ١٩٨٨ .

#### ٣ - عبد الرحمن صالح العشماوي

له قصيدة في ١٩ بيتًا من بحر الخفيف، نظمها عام ١٩٧٦، وهي همزية مطلعها: عـشنُشَ الجـرحُ في فم الضـعـفـاء فـافـيـتـقي يا امُـةُ العليـاء

والقصيدة صرخة تحذير، أوضح مرماها فيما مهد به للقصيدة: لا يكاد الخلاف يرحل من بلد من بلادنا إلا وينيخ ركابه في بلد آخر، وهل ذلك إلا لأنه وجد في أوطاننا قلوبًا وعقولاً تنفخ فيه الروح؟ وسياق القصيدة يتحرك زمنياً من الماضي (العربي) إلى الراهن (الجزائري) عام نظم القصيدة:

القصيدة من ديوان: «إلى أمتي»

٤ - عبد السلام هاشم حافظ

له قصيدة عنوانها:» الجزائر الثائرة» ، وفوق العنوان عبارة تصفها بأنها «شعر مرسل» ، مصدرها الأعمال الشعرية الكاملة (ج١) ديوان «صواريخ ضد الظلم

والاستعمار»، وهذه دعوى تخلى عنها الدليل، أو أن الاتفاق في المصطلحات النقدية لا يزال غائبًا، ومطلع القصيدة يكفي للتدليل على هذا:

مرنسا فتكت بإخواننا باحرارنا في الجزائر، بالابرياء عَثُوتِ على الامة الثائرة لحق البلاد وأمالها الزاهرة

وفي مثل هذا السياق لا تقف القضية عند حد الإيقاع، بل تصل حد التصوير، والتعبير، وقيمة الفكرة مما يؤسس للرؤية.

وقد أشرنا إلى شيء من هذا في القسم الآتي، عندما عرضنا لديوان «النار والزيتون في الجزائر».

#### ٥ - عبد المحسن الناصر الصالح

له قصيدة بعنوان: الجزائر تستغيث - في عشرين بيئا من بحر الرمل، لم يصرفنا عنها عنوانها الموحي بالضعف والخذلان، فالمحتوى هو المرجع، وكذلك لم يصرفنا عن اختيارها أنها من الشعر النبطي (العامية البدوية)، وإنما صرفنا عنها أنها ظلت القصيدة الوحيدة المتاحة لنا من الشعر النبطي، من ثم رأينا أنها لن تمثل إلا نفسها، وأنها محرومة من تشكيل ظاهرة نعرف أنها أخذت مداها في شعر الخليج والجزيرة العربية، وهي مشاركة الشعر الشعبي في مساندة معركة تحرير الجزائر، ولم يتيسر لنا الحصول على شيء منه لأسباب لا يصعب اكتشافها أو توقعها.

القصيدة مطلعها:

يا منادي صبح باعلى الصوت قل للغامل قبل الفوت قل للغامل الموت قصد بل الموت خصيا للموت خصيا الله تلقام

مصدرها: ديوان عبد المحسن الصالح.

له قصيدة بعنوان: إلى الكفاح يا شعب العروبة (في ١٥ بيتًا من بصر الكامل) ومطلعها:

شـــعب العـــروبة يا أبيُّ الأنفسِ قم للكفاح تجاه شــعبٍ مــفلسِ كــافحُ عــدوك في الجــزائر مــعلنًا حــربَ البـسـوس على العُـداةِ الرُّجُسِ

مصدر القصيدة مجلة المنهل (السعودية) عدد ذي الحجة ١٣٧٨هـ – يونيو ١٩٥٩، والقصيدة تتخذ من الحرب الجزائرية منهجًا يحرص على إعادته في مواجهة الصهيونية:

وعلى اليهود فشن حربًا مثلها

مطهر من الأرجاس بيت المقدس

وأهم ما في هذه القصيدة قوافيها.

٧ - عبد الله بن حمد الحقيل

للشاعر في الموضوع الجزائري ثلاث قصائد - قصيدة حيِّ الجزائر - وهي في 1٩ بيتًا من مجزوء الكامل، ومصدرها ديوانه: «شعاع في الأفق». - ومطلعها:

حيَّ الجِــــزائرَ حـــــئِـــهـــــا ورجـــالهـــا الغُـــرُ الكواســـر

- قصيدة: تحية الجزائر، وهي في ١٤ بيتًا من بحر الوافر، ورد نصها في سياق دراسة عنه بعنوان: «عبدالله بن حمد الحقيل - سيرة أدبية» - ومطلعها:

أحـــيي الحـــفل في أرض الجـــزائر بلاد الجـــود دومًـــا والكرامـــا - قصيدة: تهنئة بالنصر والاستقلال - وهي في ١٣ بيئًا من بحر الرمل، تفضل الشاعر بإرسالها إلي في رسالة خاصة بخط يده. - ومطلعها:

ايها الشعب سلائها منعمها

فاهناوا بالفرح والنصر المبين

والقصائد الثلاث تعود إلى زمن كان الشاعر فيه يعيش بمدينة وهران منتدبًا للتدريس بمعاهدها، كما قام بزيارتها فيما بعد، وهذا البعد الزمني واضح في محتوى القصائد وصياغتها فليس فيها ما هو صدى مباشر للحياة في الجزائر.

\*\*\*\*

# ٤ - محاولة كسر النمط

«عودة جان دارك» - العمل التمثيلي الوحيد الذي أمكن الاهتداء إليه، بفضل مؤلفه (الشاعرعبد الرحمن بن عثمان الملا) الذي أهدى إلينا ديوان قصائده، وفي آخره عملان تمثيليان، أولهما عن فلسطين، والآخر عن الجزائر، وقد ذكر في سيرته الشخصية -خاتمة ديوانه - انه بذل جهدًا عقب تخرجه في كلية اللغة العربية بالرياض ليستبدل العمل بالتدريس بوظيفة فنية بالأوقاف، كان مكافًا بها. وإن تعلقه بالتدريس لابد يستند إلى قدرات وتطلعات مستقرة في ضميره، لا يتاح التعبير عنها في صورتها التي يرتضيها عبر وسائط العمل المكتبي، فضلاً عن نزوع إلى السرد القصصي تجلى في قصائد ديوانه، من ثم كان اختيار حدث قابل للتطوير، وعرضه كما تراه شخصيات مختلفة في رؤاها ومواقفها بما يحدث صراعًا تختلف فيه المصائر أو تتحول، وصياغة العبارات الحوارية تحمل سمة الشعر كما تحمل سمة قائليها.. كان هذا ممكنا للملا الشاعر المعلم، فجاءت تمثيليته القصيرة (٣٠ صفحة من القطع الصغير) منتمية إلى المسرح المدرسي، فامتدادها، وتركيب حوادثها، وعدد شخصياتها، وقرب معانيها، وجوهر فكرتها، وشعار ختامها، ويسر لغتها.. كل هذا يقربها إلى ما يقوم تلاميذ المرحلة المتوسطة أو الثانوية بتمثيله، وهي في هذا الإطار عظيمة النفع، ليس لما تغرس في وجدان الناشئة من قيم العروبة والبطولة والتعلق بالمثل العليا وحسب، وإنما لأنها تقدم درسًا عمليّاً في ضرورة حفظ الشعر وتدريب الذاكرة على تلوين الإلقاء بما يناسب الموقف والمقام، وهذا ما يكاد طلابنا يجهلونه جهلاً فاحشًا، ولكن ستبقى مشكلة (تنظيمية) معلقة، لا تجد حلاً، ذلك أن في المسرحية ثلاثا من الفتيات الشابات الجزائريات (سعاد وفاطمة وهنادي) وفي بعض من أقطارنا العربية لا يسمح بالمدارس المشتركة بين البنين والبنات، فضلاً عن السماح للنوعين بالالتقاء على خشبة المسرح، كما أن الأسس التربوية التي تأذن للفتاة أن تضع شاربًا أو لحية لتؤدي دور فتى أو رجل، لا تأذن للفتى أن يظهر في زي النساء، وهذا يعني أحد أمرين: أن الشاعر السعودي لم يفكر في امر تمثيل مسرحيته أصلاً، وأنه وضعها لتقرأ كما تقرأ

سائر قصائد ديوانه، أو أنه رأى المكن في قيام مدارس البنات بأدائها فارتضى بذلك. وإذا كان هناك احتمال ثالث فإنني استبعده في حدود المنظور.

في تشكيل مسرحية شعرية (او منظومة) – على المستوى التعليمي بخاصة، ستزدوج الأسئلة حول القضية، وحول الشعرية. وقد حقق الجانب الأول المطلوب إن لم يكن تجاوز حدوده وبالغ فيه، أما الشعر فقد أدمج في المواقف الدرامية القليلة، وهذا هو المطلوب، ولكنه نادرًا ما تنفس في الصياغة، إذ تراجعت اللغة المجازية تقريبًا، كما استخدمت بحور الشعر محققة درجة من سلاسة الإيقاع ورشاقته حيثًا، ومستسلمة لبطه التفاعيل وثقل الامتداد حيثًا آخر.

الحكاية - لبساطتها - صالحة للمسرح، كما أنها تناسب المسرح التربوي، إذ تقوم على مواجهة بين طرفين نشب بينهما صراع على أمر ذي شأن مصيري، وكذلك تنتهي بمفارقة تستحق إطالة التفكير، وهذه المفارقة تأخذ مغزاها التهكمي في صياغة العنوان: «عودة جان دارك» ، فهذه البطلة التاريخية تصدت لأعداء فرنسا وحاربتهم، ولكن أبناء فرنسا هم الذين قضوا عليها بطريقة بشعة، وبعد زمن أعلنوها قديسة!! إن «سعاد» -الفتاة الجزائرية تدافع عن وطنها كما دافعت جان دارك عن وطنها، وإن الحكم بموت سعاد ظلم بيّن، كما كان الحكم على القديسة الفرنسية من قبل. وفي مجال الشخصيات فقد انقسمت إلى أخيار وأشرار، فحمل الأخيار اسماء عربية وجسدوا أخلاقًا إنسانية تعاطفت حتى مع الخصم حين يستحق ذلك، وحمل الأشرار صفات دلت عليها أعمالهم، باستثناء محامي سعاد (الفرنسي) فقد دافع عنها بحرارة وإن لم تأخذ المحكمة بدفاعه، وأصدرت حكمها بالموت!! الانتقال الزماني، والمكاني يناسب امتداد المسرحية، الزمان بطبيعته قياس للمكان، ومواقع التنقل حاسمة ما بين المستشفى والمغارة والمحكمة، ولكن مشهد الطفلين يبكيان أمهما بين الجماهير أثناء تنفيذ الحكم فيها، فإنه فضلاً عن تأخر الإعلام بأن سعاد زوجة وأم وأنها لم تعبر عن عاطفة الأمومة قبل هذا المشهد، فإن المشهد في ذاته لا يقره فن المسرح، لأنه استدرار لعاطفة فطرية بوسائل غير فنية (هي عرض أطفال يبكون أمهم التي تساق أمامهم إلى الموت).

في التمثيلية مواقف استرسل فيها المتحدث لعدة أبيات، ولكن طبيعة الموقف تتقبل هذا المستوى من الإطناب: هنادي وصفت ما جرى لابوي سعاد في سبعة أبيات، وتحدث المدعي العام عن جريمة سعاد وما يطلب من عقوبة في ثمانية أبيات، ودافع محاميها عنها في عشرة أبيات، وهذا من شأنه أن يعمل على إبطاء الحركة، ولكنه مقبول في سياق المشهد، ويستدعيه الوصف، وعرض القضية، ونفي التهمة.

وقد نظم الشاعر حوار شخصياته على البحور: المتقارب، والهزج، والرجز ومجزوء الرجز، والكامل ومجزوء الكامل، والخفيف، ومجزوء البسيط، والسريع، ولم يخضع الانتقال عن بحر إلى غيره لأسس محددة بالشخصية، أو بموضوع الحوار، ولكن بوجه عام كان التعويل – في الاكثر – على المتقارب، والرجز، والكامل، وهي من البحور الصافية، قد أكسب الحوار قدرًا من الرشاقة التي قربته إلى الواقع، وابعدته عن افتعال الفصاحة.

يرتبط الموقف الشعري بالطاقة الدرامية، بقوة التعارض بين الطرفين، أو داخل طرف معين في موقف تتداخل فيه أو تتعارض فيه مشاعر متناقضة، ويصبح اتخاذ الرأي الحاسم ضربًا من المغامرة، كما يصبح القول نبوءة أو حماقة. حدث هذا في مشهد حين حملت سعاد الطفلة الفرنسية الجريحة إلى المستشفى مغامرة بحياتها من أجل إنقاذ الطفولة البريئة (ص ١٨٣ – ١٨٤) ففي هاتين الصفحتين لحظة شعرية رفيعة قادرة على صنع تأثير عميق في وجدان القارئ أو المشاهد. أما في بناء الصورة الشعرية، فإن هذا الجانب لم يشغل حيرًا مؤثرًا، من ثم تبقى فضيلة هذا العمل أنه الوحيد (في حدود ما اتيح لنا قراءته) الذي بنى رؤيته لجهاد المرأة الجزائرية في شكل تمثيلي، وليس هذا بالقلل.

على أن بعض الصور الاستعارية أو التشبيهية أضفت قدرًا من الجدة يستحق التنويه، فحين تحكي هنادي لفاطمة ما جرى لأسرة سعاد فإنها لا تدخل في التفصيل، وإنما تعول على الإيماء والتورية والقياس؛ فعندما سخر الأب من جنود فرنسا ولم يفض بمكان ابنه، تقول هنادي عن نتيجة هذا:

لا شك أنك تدركين الآن كيف الخاتمه.

أما تفاصيل ما جرى فسيحكيها الجيران فيما بعد حين تذهب إليهم سعاد، وهذا الترتيب يوافق التشويق المطلوب وتجزيء الحدث بين أطراف متعددة، وهذا الجانب مستفاد من فن السيناريو الحديث .

أما شخصية سعاد المجسدة لجهد جميلة (أو الجميلات الثلاث = جميلة بوحيرد، جميلة بو باشنا - وجميلة بوعزة) فإنها حملت عب، تأكيد النازع الإنساني عند العرب حين عرضت نفسها للخطر (واتهمها الفدائي بالحماقة) لكنها لم تتحول عن ضرورة إنقاذ الطفلة الفرنسية المصابة، فالطفولة نقية تستحق الرعاية حتى وإن كانت طفولة الأعداء، ويؤدي المجاز (الاستعارة) وظيفته الجمالية حين يتقدم الجندي الفرنسي واضعًا القيدين في رسغي سعاد، وهو يقول:

قـــد تحلت به بنات الجـــهـاد

فالسوار يقدم عادة هدية لعروس، وسعاد تزف إلى الخلود، وإلى شرف الجهاد وإلى الاستشهاد في هذا الموقف.

وإذ يدهش المدعي العام من ثبات سعاد إبان المحاكمة، فإنه يشبهها بجبل الأوراس: وها هي الآن تقـــــوم بينكم كانها أوراس بين العاصفه

ليس هذا التشبيه يقف عند مدى الرسوخ والصمود وحسب، ولكنه يتجاوز هذا إلى إثبات علاقة التوحد بين الإنسان والطبيعة، بين أخلاق أهل المكان، والمكان نفسه، والأوراس ليس أحد جبال شرقي الجزائر، إنه الأكثر مهابة بوضعه الطبيعي، وهو الذي بدأ منه إطلاق شرارة الثورة .

وعندما تساق سعاد إلى تنفيذ الحكم، يصفها جنديان من جنود الأعداء: إنها كسالعسروس تبسدو اتزانا

في ثبـــات تمضي لحـــبل فناهاا

# 

إن هذه الشهادة (الرصفية) تأتي من عدو، والفضل ما شهدت به الأعداء، وقد ظلت عناصر التشبيه ذات مكونات نسوية (العروس – الحنان – الحب) وهذا الوصف بالهدوء والثقة والتسليم القدري بالنهاية هو ما يناسب شخصًا نذر حياته لوطنه، واقدم على مغامرة لم يستبعد أن يكون الموت – على أي وجه كان – نهايتها، من هنا يكون مشهد الختام لشهداء الحرية نورانيًا راقيًا ثابتًا، كان كل ما يجري حولهم لا يعنيهم، وكان غاشية الموت الزاحفة تتهدد سواهم. هذا النقاء الروحي، وهذا الثبات، استطاع الشاعر عبد الرحمن بن عثمان الملا أن يستبطنه، وأن ينفذ في صميم اللحظة في تصوير فاتن ورائع، استحقته سعاد بإنسانيتها، وشجاعتها وانحيازها لوطنها دون أن تشعر بأن احد هذه الطالب الثلاثة: الإنسانية والشجاعة والانحياز إلى الوطن. يمكن أن تتناقض.. لقد انصهرت متوحدة في ضميرها فصنعت بتلقائية مثيرة هذه اللحظة الخالدة.

# عودة جان دارك (١)

شعر:عبد الرحمن بن عثمان آل ملا

المصدر: ديوان أغاريد من الخليج

مسرحية تصور جانبًا من أحداث الحرب التي خاض غمارها الشعب الجزائري في سبيل خلاصه من نير الاستعمار الفرنسي، وتقع في ثلاثة فصول.

# الفصل الأول (المشهد الأول)

تدور احداث هذا المشبهد في احد المستشفيات في الجزائر العاصمة، تشاهد (سعاد) بطلة المسرحية مع زميلة لها تدعى فاطمة، وقد اتخذتا مقعدين في مقهى المستشفى لأخذ قسط من الراحة من عناء العمل وتناول شيء من الشاي.

(١) تمت كتابة هذه المسرحية في أوائل عام ١٣٧٥هـ/ ١٩٥٥م.

سعاد : (في تأفف وضجر):

متى يتوقف هدر الدماء؟ بهذي البلاد ورب السماء

فاطمة : في مزاح وسخرية بما يجري :

لسكسي لا نسطسعسم السرا

حــــة في هذي المصـ

تجـــود الحـــرب يـومـــيـــأ

بآلاف النضي ولكن مصلا الذي جسدا؟

عطيك أنت بالدات

\_\_\_\_\_ . ومــــا خــــضت بشــــان الحــــر ب فــي مـــــــــــ

قبيل اليوم يا أختا

سعاد :.. شيء جاش في صدري

وإحسساس غسريب غسامض مساهو ؟ لا ادري!

فاطمة :

لا باس بعــــد قـلـيـل ً

وأنست بسين الأس 

لىك الىهسنسا والمسس

لأن كـــلُّ مــــــــــريــض لنديث في التعسيس

ترعــــده بحنان

ينسيه ألام ضره

وفي هذه الأثناء ترى فاطمة إحدى زميلاتها تدنو منهما. فاطمة : في دهشة : هذي هنادي قــادمــه مــا لي أراها واجــــــمــ هنادي: تقبل عليهما فتلقي نظرة على سعاد وتحييها قائلة: مسرحى عسزيزتنا سعساد (ثم تنظر إلى فاطمة قائلة): أهلا بك يا فـــاطـمـــة قومي معي ..... فاطمة : .....مـــاذا جـــرى قـــــولـي بـربـك ..... هنادي : حــاقت بأهل ســعـاد أجـ مـــــهم بايد أثم هج مت علي الظلا م عصصابةٌ مستلث من جند ســـفــــاح البــــلا د لكي تـســــائـل عكـرمـــ عن دور شـــــبله في الجــــهـــا د ومـــا عـــسى أن يعلمَـــه عـنـه وعـن كـل الرفـــــا ق فـــقــــال انتم واهمـــه

لاعلم عندي فــــاطلبـــو هم في الســجـون المعــتـمــه لا شــــك أنـــك تـــدركـــي ن الآن كــــيف الخـــاتمـه

تعود فاطمة إلى سعاد وقد بدا عليها التأثر الشديد مما سمعت، وتحاول جاهدة أن تخفي مظاهر الحزن عن وجهها وتكفكف الدموع المنهمرة من عينيها بمنديل معها، وما أن تراها سعاد حتى تفزع من مكانها والرعدة تدب في اوصالها.

سعاد :

يا بنت عسماه فسبالأجس ظفس

سعاد : قـــــولي ولا تـعــــمُّـــمـــيــ فـــــــــــان ربــي راحــــــــمـي فـلـي فـــــــؤاذ عـــــامـــــرُ الإيـــ ــمـــــــان إن لـم تــعــلـمـي

فاطمة :

نال الكرامـــة والشــهــادة والإبا ابواك في عــــرٌ وصـــبرنادر شـــاء الطغــاةُ بان يدلوهم على فــدر الجهاد اخيك سعد العامري

سىعاد :

يا رحمه الله أدركيني واغهري شههدادنا منك بحظً وافسر شههدادنا منك بحظً وافسر هيها منك بحظً وافسر أبي منهم الشرأ يكحل ناظري ( المشهد الثاني )

في منزل أهل سعاد، تسير سعاد وفاطمة حتى تصلا إلى المنزل الذي جرت فيه المأساة، وقد غص بأهل الحي الذين قدموا لتجهيز الاسرة المنكرية وتشييعها إلى مثواها الأخير، وما أن يروا سعاد قادمة نحوهم حتى يهرعوا إليها فيخاطبها بعضهم قائلا :

سعاد مرحى سلمت فـــــان هذي الرزيه قــــد آلمتُ كل شـــهم سعاد : تجيب قائلة : بل إن هذي القـــضــيــه بل إن هذي القـــضــيــه للغـــدر صار ضـــديه بل مــــدنة الشـــعب أحدهم : يقول :

من الغصاة العُصَيَّه من يُهِ من العُصَاء العُصَاء العُصَاء العُصَاء العُصاء من يُهِ من يُهِ من يُهِ من يُهِ من المُعَام المُعْم المُعَام المُعَم المُعَم المُعَم المُعَام المُعَم المُعِم المُعِم المُعَم المُعِم المُعَم المُعَم المُعِم المُعِم المُعِم المُعِم ا

### سعاد :

لئن ضرستنا ضواري المنون في النف اليه في كل يوم كرما الفاليه ستنجب في كل يوم كرما قضيا قضيا أن الفاتيه من القوى العاتيه لسوف تهاوى عروش الطغا قيلة النساقية

ثم تدير نظرها إلى أبويها وقد سجيا على محفتين، فتلقي عليهما نظرة ملؤها الحزن وقد اغرورقت عيناها بالدموع فتقول:

وداعاً ابي أمي لئن سرتما معاً
من المنزل الادنى إلى المنزل الاعلى
فإن لتحرير البلاد ضريبة
وإنفاقها من خالص الشرفا أولى
لقد جدتما بالروح وهي عرززة
ولكن مجدد الضر من روحه أغلى
وداعاً إلى أن بجمع الله شملنا
ببخنات عدن ما اجل وما أحلى

# ٥٥٥٥ الفصل الثاني ( المشهد الأول )

في أحد المغارات الجبلية تعقد إحدى مجموعات الفدائيين اجتماعاً، يقدم فيه رئيس المجموعة لبقية الاعضاء المجاهدة سعاد في أول أدوار جهادها المعلنة.

لرئيس :

من دواعي فـــخــارنا والســـرور أن نـرى بـين هـؤلاء الـنـمــــــور

| حـــرةُ شـــاءت الجــهـاد طريقــا              |
|------------------------------------------------|
| يَهَبُ الشــعب حــقــه في المصــيــر           |
| أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |
| منذ سـاعـات بدئه في الظهـور                    |
| حــيث كــانت في حكمــة وخــفــاء               |
| همـــزة الوصل بيننا في الكثــيــر              |
| مـــثل نقل الســـلاح والكشف عــمـــا           |
| يتسبنى العسدو من تدبيسر                        |
| إنها اختكم سعاد                                |
|                                                |
| عضاء المجموعة :                                |
| اعضاء الجنوع                                   |
| بسعادة التحصرير                                |
| أحد الجالسين : يلاحظ شخصاً قادماً نحوهم فيقول: |
| أرى على البعد سعد لاي امسر قد ورد ؟!           |
| أخر من الجالسين :                              |
| لعله مسببشر                                    |
|                                                |
| ثالث من الجالسين :                             |
| او جـــاء يـطـك المـدد                         |
| · ·                                            |
| سعف :                                          |
| سلام عليكم                                     |
| الحضور:                                        |
| عليك السكام                                    |
|                                                |

سعد:

مـــــــضى كل شيء على مـــــا يـرام فقد تم تدمير مستودعين وكـــوكــبـــة من جنود النظام ــــدرت بالمئــات ومن ناله الاسسسر نال السسسلام وامــا خــسائرنا لم تزد على رجلين وبعض الخسيسام فقد قادنا للنجاح الكبي إلينا باخبار جيش العدو بستسلك المسواقسع وهسو المسرام الرئيس : فلله منا جـــنيلُ الثناء وبورك من رج الرعظام كــمـــا بوركتٌ في فـــصــول الكفــاح سعاد ففيها يدور الكلام يلتفت سعد فتلتقي عيناه بعيني اخته، فيتعارفان على الفور ويحتري كل منهما الآخر في لقاء مؤثر . سىعاد : اسعد اری ؟ ..... .....اخـــتي ســعـــاد .. ......

| ﻪﻟﺪ :                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اهـذه طيــــوف امــــان ؟                                                                                              |
| . عد                                                                                                                   |
| بل هـو الحـق بـاديـا                                                                                                   |
| حاضرون : يرددون في دهشة بيتًا مأثوراً :                                                                                |
| ( وقد يجمع الله الشستيستين بعسما                                                                                       |
| يظنان كلُّ الظنُّ أنْ لا تلاقــــيــــا                                                                                |
| معك :                                                                                                                  |
| فكيف تركت قــــرة العين والدي                                                                                          |
| ووالــــدتـــــي ؟                                                                                                     |
| سعاد :                                                                                                                 |
| هم في الجنان العــواليـــا                                                                                             |
| لرئيس : محاولاً إخراجهما من هذا الجو العاطفي :                                                                         |
| مـــاغـــاب بدر انــــمــا                                                                                             |
| من نوره یا فــــخــــنا                                                                                                |
| فــــانــــمــــا في هيكل ال                                                                                           |
| تحـــــريى خــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                       |
| سعد وسعاد : ( في صوت واحد ) :                                                                                          |
| ع <u>ف</u> وأ فما قصمنا بما                                                                                            |
| يــوجــبُ إســـــــداءَ الــــــــــداءَ الــــــــــــداءَ الـــــــــــــداءَ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| فـــالكلُّ منا سـاعـــدُ                                                                                               |
| يــــــــهــم فــي رفـع الــعـنــا                                                                                     |
|                                                                                                                        |

| عــن أمــــــة ٍ لا حــظ فــي                          |
|--------------------------------------------------------|
| - ياتها للجـ بنا                                       |
|                                                        |
| سعد : يتذكر أمرًا مهماً فيقول :                        |
| اوشكت ان انسى م <u>ـــهـــمـــتي</u> الـتي             |
| جسئت هنا لأجلهسا من دهشستي                             |
| الرئيس :                                               |
| فـــمــا الذي تريده يا ســعــد                         |
| فکل شیء للوغی مـــــعـــــــــــــــــــــــــــــــ   |
| سن سيء سوحي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
| سعد :                                                  |
| أردت أن أســـــــــــالــكـــم                         |
| هل من طبيبيب بينكم؟                                    |
|                                                        |
| أحد الحاضرين :<br>                                     |
| خيراً ١٢                                               |
| <b>ثا</b> ن :                                          |
| 5 131                                                  |
| ثالث :                                                 |
| مصا الخبير ؟                                           |
| • .                                                    |
|                                                        |
| سبعد :                                                 |
| بعضُ الاســـارى تحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| وبعضهم يشكو جسرا حسات ومنهم في خطر                     |
|                                                        |
| -                                                      |
| هيا إلى إسعافهم فإنما القوم بشر                        |
|                                                        |

- A7 -

### ( المشهد الثاني )

في إحدى قواعد المجاهدين، سعاد تتجول بين الجرحى محاولة إسعافهم فيظهر عليها الجهد والتعب، وحين يلاحظ أحد الفدائيين الإرهاق باد على وجهها يخاطبها قائلاً:

حسسبك يا سعاد جهداً فقومي

واستريحي فقد بذلت الكثيرا

سعاد :

كــــيف أوي إلى فــــراش وهذا مستغيث وتلك تصلى سعيرا من جـروح ومن كــسور ومـا في حــوزتي بلسم يريخ الكســورا

وفي هذه الأثناء ينتهي إلى مسامعهم أصوات فدانيين قادمين يرددون أبياتًا من رائعة على محمود طه المعرفة:

(اخي جـــاوز الظالمون المدى
فــحق الجــهاد وحق الفــدا
فــجرد حــسامك من غــمده
فليس له بعــد ان يغــمدا
طلعنا عليــهم طلوع المنو
ن فــماروا هبـاءً وصـاروا ســدى

يصلون إلى الموقع وفي حوزتهم بعض الأسرى، بينهم طفلة تعاني من نزف شديد جراء شظايا منتشرة على جسدها، فتسارع سعاد لإسعافها ولكنها تجد الطفلة في حاجة إلى العلاج في احد المستشفيات .

سعاد : تخاطب أحد الفدائيين :

لا بد من نقل المصابة في عصجل

للصحة في مصابها امر جلل

للمصحة في مصابها امر جلل

طلب عجيب ، هل نسيت اننا

بمغارة قصوى على راس الجبل

سعاد :

لم انس هذا يا عريزي فلتسبر

في صحبتي فانا الكفيلة بالعمل

الفدائي :

ون ما تطلبينه مستحيل

إن ما تطلبينه مستحيل

إن نهبت بها إلى اي مستشفى

إن نهبت بها إلى اي مستشفى

لن تعودي ، وما اخالك حمقى

سعاد :

الفدائي :

ذنبها ان قــومَـها يرهقــونا منذ قــرنِ قــتــالاً ونفــيُــا وســرقــا ذنبـــهــــا ان امـــهــا واباها من فـــرنســا وهل هذالك اشــقى؟!

سعاد :

لم تصحر مصلل هؤلا يا اخصانا

بعددُ والرفقُ بالطفولة اتقى
ايُّ فصرق بين الخصيول إذا هم
قد تساووا في حلبة الظلم سبقا
الكن كالغزاة لؤمّا وظلمًا ؟!
الفُ كلا ، بها سامضي والقى
ما الاقصيه من مصاعبَ إني
بنتُ قصوم ترى المبادئ ابقى
لا ابالي بان امصوتَ وتحصيط

سعاد : تحمل الطفلة وهي تخاطب نفسها بصوت مسموع وقد علمت أن أخاها غير موجود في الموقع أنذاك :

أينك يا ســعــد فلو كنت هنا

لما تجسشمتُ من الأمسر عَنا

فتدفع النخوة أحد الفدائيين للسير معها ، فيحملان الطفلة إلى المستشفى الذي كانت تعمل به سعاد .

# ( المشهد الثالث )

في المستشفى الذي كانت تعمل به سعاد سابقاً يدخلان المستشفى فتلاحظ سعاد ان كل شيء حولها يبدو غريباً .

سىعاد :

- 44 -

| اين ولَتْ صــواحــبي ؟                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|
| يجيبها رجل كان واقفاً هناك :                                            |
| كلُّ شيء تغــــيـــرا                                                   |
| سعاد : تتقدم لاستقبال الطوارئ فتخاطب المسؤولة قائلة :                   |
| هذه طفلة عــــــــــرت عليــــهـــا                                     |
| وهي في حــــاجــــة إلى الإنجــــاد                                     |
| المسئولة : تتسلم الطفلة وتقول :                                         |
| لن تُراعي فــســوف نبــذلُ اقــصـى                                      |
| مــــا لدينا من الدوا والوداد                                           |
| وعليك إحــاطة الأمنِ علمــا                                             |
|                                                                         |
| أحد رجال الأمن : يتم الكلام وقد اكتشف حقيقة سعاد :                      |
| ها هو الأمن مسرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    |
| سعاد : (وقد فهمت کل شیء):                                               |
| ستان ؛ (وقد مهنت من نسيء).<br>لا ابـالـي وقــــــد بـلـغـتُ مــــــرادي |
| رجل الأمن : متهكماً :                                                   |
| ف هني أساك به ذا المراد                                                 |
| رجل الأمن : يواصل الكلام وهو يضع القيود في يديها :                      |
| ســـــــــحلـي يديـك أغلـى ســـــوار                                    |
| قـــد تحلت به بناتُ الجـــهــاد                                         |
| ثم يتم نقلها إلى السجن بصحبة رجال الأمن .                               |

- 4. -

### الفصل الثالث ( المشهد الأول )

في المحكمة ، وقد انعقدت بحضور القضاة والمتهمة والمدعي العام ومحامي الدفاع والشهود وعدد من المتفرجين .

القاضىي :

ما اسمك يا هذي ؟ وما حدا بكم بأن تبشوا الرعبَ في اسميادكم؟

سعاد :

اسمي سعدد ويقولُ بعضكم عني (جسان دارك) فسهل يسوّكم ما صنعتَ جسان دارك في اعدائكم حسين أذلسوكم ونكلسوا بسكسم

القاضى :

جان دارك تلك الرمــز في كــفــاحنا وانــت لا تــالــين فــي إرهــابــنــا شــــتـــان بـين من يريد مـــجـــدنا وبين من يســـعــ إلى تدمــــيـــرنا

سعاد :

عجبتُ من عَظَيُّةِ المُثَّتَ صبِ ليس لها من مصبداً أو مصدّهب بمنطق الذئب ومكر الثـــعلب تســـوسُ من تحكمـــهم ........

القاضىي :

.....ا<del>جــــتنب</del>ي

هذا الهـــراء الآن ، اخـــبــرينا مــا عــمــرك وابن تسكنينا؟

سىعاد :

عسمسري فسداء لحسمَى الجسزائر ومسوطني مسعِّد قُلُ كلِّ ثائر حستى تعسودَ الروح للضسمسائر فسيختفي كل غشسوم جسائر ويصسدحُ التكبسيسرُ في المنائر للنصسر والتسحسرير والبسشسائر

أحد الغلاة من المتفرجين:

طائشــــة مــــغـــرورة تكابر

تواجـــه الموت ولا تحـــادر

المدعي العام :

إن التي ترونهـــا امــامكم

اكثر من سفاحة محترف

أفنتُّ مسئسات الجند من عسسكركم

وفي قسضسايا الخطف ادهى خساطفه

تؤلُّبُ الناس على عصصيانكم

والناسُ في تيــارها منجــرفــه

اشـــعلت الأرضَ لظًى من تحـــتكم

حــتى غَــدَت كلُّ فـــرنســـا خـــائفـــه

على بنيها فلتكن احكامكم

قساسسيسةً في هذه المعستسرفسه

| بكلِّ مـــا قـــد صنعتْ في حـــقُكم              |
|--------------------------------------------------|
| من فـــادح الجـــرائم المخـــتلفـــه             |
| وها هِيَ الآن تقـــومُ بَينكم                    |
| كسانها (اوراس) حين العساصسف                      |
| لم تطلب الغــفــرانَ من حـــضــرتكم              |
| ولم تقلْ يومــــأ لديكم أســـفـــه               |
| القاضي :                                         |
| الـشــــاهـد الأول                               |
| الشاهد :                                         |
| أمـــــر المحكمـــــة                            |
| القاضي : أجب بصدق : تعرف المتهمة؟                |
| الشاهد :                                         |
| أجل وربى إنهـــا لمجــرمـــه                     |
| -<br>قــد أوسـعــتنا في الليــالـي المعــتــمــه |
| قـــتـــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
| وتارةً تبـــدو لنا منجـــمـــه                   |
| تبث في أروحنا المنهـــــزمــــه                  |
| رعصباً باخصبار رزايا قصادمه                      |
| القاضي :                                         |
| الشاهد الثاني                                    |
| الشاهدة :                                        |
| امــــر ســـــــدي                               |
| القاضىي : قولي لنا ما تعرفين واشهدي              |
| بالحق فسالف يسصل قسولُ الشساهد                   |

- 44 -

## الشاهدة :

كانت متال البطل المجاهد في نصرة المظلوم والمستعبد لم تدخر سن طارف أو تالد

محامي الدفاع : حضرات القضاة إن القضية ليست اليوم جرم هذي الفتاة إنها مصرغ الحضارة فينا بيَـــدِ الراغـــبين نهبَ الحــيــ من سِـــوانا لكي ننزيدَ ثراءً من جنود رجئت بهم في الفللة طغمُ ثُيِّ مَتْ بكلِّ خِسسيسٍ زينته الأطماع عند الطغاة --فلقد كسان جسرمنا شرر جسرم حين خُنّا مسبب حين خُنّا مسبب سطروها من الدمساء لتبيقي مــشــعـــلاً للإنســان في الحلكات باسمها اطلب البراءة فورأ

لفت الم البنات أبر البنات بذويها وشسعبها فنبحتم

أهلها مثل أنبحكم أي شاق فـــــعظيم الرجــــاء الا تكونوا مــخلبــاً للمــغــامـــرين الغـــلاةِ المدعي العام:
سفسطة لا خير منها يرتجى
لا تنطلي أصسلاً على ذوي الحجى

القاضي : (يتلو الحكم):

تقــــرُّرُ الحكم بأمــــر المحكمــــة°

بالشنق حستى الموت في المجَـــرُّمــــه

سعاد بنت العامري عكرمة

ينفُــذُ الحكم بهــا في العــاصــمــة

امــــام كلِّ الخاس فـــهي مـــجــــرمــــه مُمُمُّمُ

## (المشهد الثاني)

في ساحة الإعدام ، الناس يتقاطرون على الساحة من كل حدب وصوب ليشهدوا الحدث الجلل .

رجل : يقول لآخر حين رأى الناس يتسارعون في الطريق إلى الساحة : ما للجماهيس أراها مسسرعسة ؟

لسساحة الموت فهل من فاجعه ؟

الآخر : يرد قائلاً :

بل إنها شيمسُ الجهاد السياطعية تعصدم هذا اليصوم ..............

الرجل الأول :

.....يا للقـــارعـــة

سعادُ تستشهدُ وهي البارعه

في كلِّ مــا تاتي به من واقــعــه

يؤتى بسعاد على مجنزرة وحين تترجل آخذة الطريق إلى منصة الإعدام ترتفع الأصوات بالهتاف وإطلاق عبارات التشجيع لها والتحدي لرجال الشرطة: الحق يعلو لا سيواه سحقاً لإعداء الصياه أحد الجنود الفرنسيين: يلتفت وقد راعه ما يجري قائلاً لصاحب له: إن إعدامها جهاراً نهاراً بين هذي الجسمسوع امسر خطيسر صاحبه : يرد عليه قائلاً : خطا فسادح تسبب فسيسه ســوء تقــديرنا لما قــد يصــيــرُ الأول : خطا للقصضاة لن يتكرر ابدأ بعـــد مــا جـــرى ...... الثاني : .....ف.ت...ورا الجنديان : وهما ينظران إلى سعاد : إنها كالعروس تبدو اتزانا في ثبـــاتر تمضي لحـــبل فناها! ترمقُ الكلُّ في حنسانٍ وحبًّا فكان الذي يموت سيواها! سعاد : تصعد للمنصة وحين تلتقي عيناها بالجماهير تهتف في جرأة وثبات : يا مـــرحـــبـــأ بالموت .....

الجماهير: أنت الخالده

في قلب كل صامد وصامدة ألا في قلب كل صامدة من المجاهدة عيناً فكلُّ الشعب نفسُ واحدة

سعاد: ترمق طفليها وهما بين الجماهير بنظرة ملؤها الحنان والعطف فتقول:

إن شاعت الاقدارُ أن تصبيحا
في موكب التحرير بعض الجنود
لا تنسييا يوماً بان العالا
والمجدد للإنسان لا للاسدود
في الشيرة الإبطال من لم يكن

بين ضــــاياه صــغــارُ الورود

الطفلان :

امُـــاه إن حـــان الرحــيــ لل إلى الحــيــاة الخــالده فــخطاك بالنصــر المؤز للجــرائر واعــده سنحــة ق الأمل الني

ف ف ف النظالا م النظالا م وجاد بالنور الص باح م وجاد بالنور الص باح تجنون م النور الص بال المنان السلاح المنان السلاح ولي اللفظة التي يلتف الحبل حول عنقها ، يسمع صوت يتردد صداه في كل مكان حتى يصم الآذان منطلقاً من حناجر الجماهير :

الله أكبيس يا شهوو بَ الشهوقِ هيَا إلى الكفاح ثم يسدل الستار وتنتهي المسرحية

\*\*\*\*

## ٥ ـ قراءة موازية

لم تكن الإثارة العاصفة التي صنعها العمل الجزائري في اتجاه تحرير الوطن من الاستعمار الفرنسي لتقف عند حدود الشعر أو الإبداع الأدبي، إذ كانت الاستجابة شاملة الأنشطة الإنسانية كافة، وإن الأمر يطول إذا تعقبنا المسرح والسينما والبرامج الوثائقية والتاريضية في الإذاعة والتلفزيون، والمقالات الأدبية والسياسية والريبورتاجات الصحفية. وفيما يخص الشعر - وهو موضوعنا - سنجد بين أيدينا عددًا من الدراسات الأدبية والنقدية التي تنبهت إلى خصوصية الثورة الجزائرية وما أحدثت من تأثير متميز في بنية القصيدة القومية ومعجم اليقظة العربية وأفاق تطلعاتها، ومعجم الهجاء للاستعمار والحفر تحت امتدادات عروقه الخبيثة الناشبة في التربة العربية. من هذه الدراسات ما كتبه عثمان سعدي تحت عنوان: «الثورة الجزائرية في الشعر العراقي» - دار الحرية للطباعة - بغداد ١٩٨١ - والدراسة التي أعدها الباحث أحمد السعودي مزدور - تحت إشراف الدكتور إبراهيم عبد الرحمن محمد - كلية الآداب - جامعة عين شمس، بعنوان: «الثورة الجزائرية في الشعر المصري المعاصر»، وما أعده الباحث محمد بن زاوي - للحصول على درجة الماجستير من جامعة الاسكندرية تحت إشراف الدكتور سعيد حسين منصور - بعنوان: «ثورة التحرير في الشعر الجزائري الحديث» (١٩٨٨) - وما أعده عثمان سعدي أيضًا عن «الثورة الجزائرية في الشعر السوري» - بجامعة الجزائر (معهد اللغة والأدب العربي -قسم الأدب المعاصر) - وهذه الدراسة الأخيرة اطلعت على جانب منها (المجلد الثاني) بمكتبة المعهد العالي للدراسات العربية - بالقاهرة، وهي دراسة غنية بالنصوص الغزيرة، المتدفقة، المتنوعة التي جادت بها قرائح شعراء لهم في الإبداع قدم راسخة وشهرة مستقرة، في مقدمتهم سليمان العيسى، وحسان عطوان، ومحمد الحريري، وشوقي بغدادي.. وغيرهم. وأحدث هذه الدراسات ما أعده الشاعر الدكتور حسن فتح الباب تحت

عنوان: «ثورة الجزائر في إبداع شعراء مصر» (الدار المصرية اللبنانية – القاهرة ٢٠٠٥) – والدكتور فتح الباب أستاذ في القانون عاش في الجزائر عقدًا من الزمان يدرس في جامعة وهران وله مع أهلها وشائج وعواطف.

هذه إشارة دالة على مدى الاهتمام، والشعور بخصوصية الشعر العربي الذي استأثرت به الثورة الجزائرية فاتخذ منها، من أهدافها، من أبطالها، من تطور وقائعها، من تراتب أحداثها. مرتكزات للتأمل، والتصور، والتوسع إلى قضايا أخرى ذات صلة، وفي حالات ليست نادرة يرتبط الاقتحام الموضوعي المتجاوز للمالوف بمحاولات اكتشاف لغة خاصة أو بنية خاصة تلائم هذا التجاوز وتسانده لدى قارئ يفترض فيه التوق إلى نوع من التلقي يتجاوز المالوف.

أما الدراسة التي نؤثرها بهذه الفقرة لأنها متصلة بموضوعنا، فقد أعدها الباحث عبد الله بن عودة بن عياد العطوي، تحت عنوان: «الكفاح الجزائري في الشعر السعودي حراسة موضوعة وفنية» – بإشراف الدكتور طلعت صبح السيد – للحصول على درجة الملجستير من كلية اللغة العربية (قسم الأدب) – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – بالرياض (١٤٢٠ – ٢٠٠٠م) وقد أشرنا إليها غير مرة وسنشير إليها غير مرة فيما يأتي – والرسالة مترامية المساحة (٢٨٨ صفحة من القطع الكبير) وهي تسد فراغًا وتؤدي واجبًا مقدرًا، وكان ينبغي العمل على نشرها لتكون متاحة لجمهور المثقفين، والمعنيين بفن الشعر، وبالشعر القومي بصفة خاصة.

حدد الباحث أهداف دراسته في ثلاثة أمور:

- ١ ما حدده عنوان الرسالة من سبر لأغوار الموضوع والوصول إلى ما دعاه أسراره الفنية.
- ٢ وإبراز مدى تماسك أبناء الأمة الإسلامية في كل مكان، ووضع هذا الموقف
   تحت أعين الأجيال القادمة ليكون قدوة لها ونموذجًا.

٣ - إبراز دور الدولة السعودية في دعم الكفاح الجزائري. وقد حققت الرسالة هذه الأهداف الثلاثة من خلال الحصر الشامل لكل ما قال الشعراء (السعوديون) من شعر يتصل بالجزائر إبان ثورتها التحريرية، بموضوعية كاملة لا تنحاز لقصائد العروض الخليلي على حساب قصيدة التفعيلة أو العكس، حتى وإن يكن النوع الثاني أقل عددًا، ولعله أقل تمكنًا في الإمساك بناصية الإبداع الشعري، بالقياس إلى منجز شعر التفعيلة فيما بعد، أو في غير السعودية من الاقطار العربية التي سبق شعراؤها إليه.

انقسمت مادة الرسالة في أربعة فصول: الفصل الأول عن موضوعات الشعر السعودي في الكفاح الجزائري، وتفصيل القول في كل موضوع، مع إبراز وتقديم موضوع: هجاء المستعمر وفضع نراياه، لأهميته واتساعه. وتقرق الدراسة بين الموضوع والمضمون الذي تخصه بالفصل الثاني الذي يعرض لمضامين الشعر في الكفاح الجزائري، ويتضع مراده بالمضمون الذي يرادف «الرؤية» أو الاتجاه أو وجهة النظر، حين يشرح بقوله: «ولما كان الاتجاه الإسلامي هو البارز بدأت به، ثم اتبعته بالاتجاه العربي (يعني القومي) وأوضحت الترابط الوثيق، بل التكامل بين الاتجاهين» – ويستأثر الفصل الثالث بالدراسة الفنية، وهو أطول الفصول (٣٣٣ – ٣٦٣) وأكثرها تفصيلاً وأقربها إلى تطليل الموضوع برمته، إذ قامت مادته على رعاية ستة عناوين فرعية:

- ١ بناء القصيدة.
- ٢ الأفكار والمعاني.
- ٣ التجربة الشعرية.
- ٤ المعجم الشعري.
- ه الصورة الفنية.
- ٦ الموسيقا الشعرية.

ويلخص الباحث محتوى الفصل الرابع الذي خصم برصد الكم الشعري (السعودي) في الكفاح الجزائري، بأن نظر إلى الكم والكيف واهتم بتاريخ الدواوين

والقصائد ليرصد انعكاس وقائع الثورة على النشاط الكمي والازدهار الكيفي، ملحقا بهذا عددًا من الأقوال النقدية، مبينًا ما بينها وبين أرائه التي انتهى إليها من اتفاق أو اختلاف.

هذا إجمال تضمنته مقدمة «الكفاح الجزائري في الشعر السعودي» التي كتبها عبدالله بن عودة بن عياد العطوي، وقد بذل جهدًا وصبرًا واضحين، في محور الاستقصاء والرصد للقصائد التي استهدفت الموضوع الجزائري، في جملتها، أو في إحدى فقراتها حين تتعدد موضوعاتها أو تعرض للصحوة القومية في عدد من أقطار العروبة التي تزامنت والثورة الجزائرية مثل عمان، وعدن (وكانت قطرًا منفصلا عن اليمن ذاك الوقت) أو كانت سابقة على الثورة الجزائرية ولكن وضعها كان يراوح بين الاشتعال والكمون، مثل فلسطين. إن الرصد والتوثيق وترتيب المادة وتصنيفها وتسجيل مطالع القصائد، وعدد أبياتها، والبحور التي نظمت على إيقاعاتها.. ليس بالأمر اليسير، وليس بمكنة الباحث المتعجل أو المتلهف على حيازة الدرجة الأكاديمية، حتى وإن كنا لا نملك الوسائل التي تدلنا على درجة الشمول. ولقد أفادت دراستنا هذه من الرسالة إفادة مقدرة، بخاصة في الاهتداء إلى مواقع النصوص الشعرية (التي قالها شعراء السعودية بالطبع، لأن الباحث لم يتجاوز حدود الملكة بأية درجة من الموازنة أو المقارنة) - وتتأكد الأهمية البالغة التي اكتسبتها رسالة «الكفاح الجزائري في الشعر السعودي» - حين نلاحظ الأثر السلبي الذي تركه غياب نظائر لها تعن« بما أبدعه شعراء أقطار الجزيرة العربية والخليج في الموضوع الجزائري. لقد تفوق شعراء المملكة العربية السعودية في الناحية الكمية وهذا ما تنطق به الأرقام، وهو أحد معطيات التعداد السكاني وتنوع البيئات المكانية والثقافية، ولكن الجودة الفنية لن تكون عنصرًا ينصاع تمام الانصياع للكثرة العددية، أو السبق الزمني، أو القرب المكاني.. فأسباب التفوق الفني تبدأ من قدرة المبدع الذاتية (الاستعداد الفطري) وتكوينه الثقافي (تمثله لثقافة أمته ومعارف عصره) ودوافعه الخاصة والعامة وصلته بالمتلقين، بما يمثل أهداف الشعر كما يتصورها ورسالته كما يحققها ويتحقق بها. وهذا قد يخضع للسياق التاريخي وقد يقطعه صانعًا طفرة فيه، ومن ثم نرجح أن في نتاج شعراء اليمن، وعمان، وسائر أقطار الخليج قصائد تستحق أن تأخذ مكانًا في الذاكرة القومية، ولكن غفلة الدراسات الأدبية والنقدية عنها، أو إهمالها لها، قد يوصل إلى فقدانها، وهو وما حاولت دراستنا هذه - قدر طاقتها في الزمن المأذون به لإنجازها - أن تنهض به.

لن تحاول أن نعرض بالنقد لمنهج رسالة «الكفاح الجزائري» - فهذا يضرج بدراستنا عن غايتها، حتى وإن انتهى مطافه إلى التعريف بشعر الخليج والجزيرة العربية الذي فجر الوعي بالثورة الجزائرية والإيمان بضرورة مؤازرتها بكل المكن، مع هذا فهناك بعض جوانب مفتقدة كانت جديرة بإشباع رغبة المتلقي في تذوق النص، والثقة بتميز قائله والاطمئنان إلى جدارته وخصوصيته، فهذه الدراسة على امتدادها وإسهابها لم تتضمن نص قصيدة بتمامها، باستثناء قطعة قصيرة (١٠ أبيات) للشاعرة ثريا قابل - بعنوان «وشاء الجهاد» (ص ١٤٤) وهي ليست من فائق الشعر ولا متوسطه، ومع هذا خطفت المتمام الباحث لطرافة موضوعها، وهو ما قيل من أن فقد البصر يتهدد عيني جميلة بوحيرد، فعدها من قصائد الرثاء لحاسة البصر، وأنه تحقق فيها الوحدة الموضوعية.. إلى بوحيرد، نعدها من قصائد الرثاء لحاسة البصر، وأنه تحقق فيها الوحدة الموضوعية.. إلى يتخب الباحث عددًا محدودًا من القصائد، يسجل نصبها كاملاً موثقًا، يراعي في اختياره أن يكون محققًا للتفوق الفني الذي يتيع للدراسة النقدية أن تجد مجالاً لحيويتها وجدارتها أن تكون كاشفًا عن الجمال، ووسيفًا مقبول الشهادة بين المبدع والمتلقي.

ويتعلق بهذا أن الدراسة الفنية بدأت ببناء القصيدة، وحقها أن تنتهي به، وكذلك اعتد الوزن الشعري فارقًا بين المقلدين والمجددين، فمن أخذ بالبحور الخليلية وأنساق القافية فيها مقلد، ومن أخذ بنظام التفعيلة مجدد، وستدل قصائد شعراء السعودية، وغيرهم إيضًا، أن الأمر لم يكن كذلك.

وفيما نتصور أن ما نظنه العدل بين القصائد قد يكون دليلاً على غياب العدل بين الشعراء فهنا نجد (في إطار الموضوع نفسه) شاعر القصيدة الواحدة، وشاعر القصائد الكثر، والشاعر العروضي، وشاعر قصيدة التفعيلة، والشاعر الذي حاول التجريب أو المزج بين الإطارين، بل نجد شاعرًا (عبدالله عبدالوهاب العباسي) يصنع ديوانًا للجزائر، يطلق عليه: «ديوان النار والزيتون في الجزائر» ويأخذ في جملة كل قصائده بنظام التفعيلة

و كتابة، وإن اعتمد البحر الشعري في بعض منها. إن شعراء مثل العباسي، والسنوسي، والبواردي، والغزاوي، والقرشي، كانوا بحق تعدد القصائد ومحاولات التجريب يستحقون أن تفرد لهم فقرات خاصة ترعى جانب الامتداد والخصوصية والتنوع في قصائدهم، وأن يأخذوا مواقع ظاهرة، ليس باعتبارهم روادًا (تأسيسًا على السبق الزمني) وإنما باعتبارهم دعائم الاستمرار وعازفي اللحن الأساسي وصانعي التوجه العام في منظومة الشعر السعودي. لقد ساوت الدراسة بين صاحب الواحدة – بصرف النظر عن المستوى – وصاحب القصائد الطوال المجودة، ما دام كلاً منهما يقدم – تحت العناوين الفرعية – مقاطع تستجيب بتقديم الشاهد المطلوب في هذا الموضع، وعلى حد عبارة الجاحظ وقد اجراها على لسان أحد بخلائه: هذا ليس من الإنصاف، وهذا يخرج علينا فضلاً كبيراً!!

لقد بذل الباحث عبد الله بن عودة بن عياد العطوي – جهدًا إحصائيًا ذا قيمة، ولعله حاول تقديم اصحاب الامتداد في التجارب والاستمرار في الزمن من الناحية الكمية، بأن رتبهم تنازليًا حسب اعداد القصائد – واعداد الابيات في جملة هذه القصائد، (ص ٣٨٣ وما بعدها) – وهذا مؤشر له تقديره، ولكنه ليس المؤشر الكاشف عن الخصوصية الفنية أو التفوق الموضوعي أو استقرار النمط الاسلوبي. مع هذا أضاءت رسالته مساحة شاسعة من شعر الجزيرة العربية بالنسبة للموضوع الجزائري، تستحق به أن تذكر بكونها دراسة موازية لما نقوم به شاملاً شعراء الجزيرة والخليج.

\*\*\*



# قراءة في الديوان الختار (مائة قصيدة وقصيدة)

### ۱ - تمهید

في القسم الأول تحركنا - بالخطوة السريعة - بين خمسة مداخل تفضي إلى الديوان ولا تحيط بصفته، أردنا بها أن ندل على اتساع الظاهرة، وامتدادها، وتعدد طرائق الاقتراب. أما هذه القراءة التي نحن بصددها فهي شأن أخر له منهجه المختلف، وضفافه المحددة، بهذه القصائد التي وقفنا بها عند الرقم (١٠١) ولكي يكون أمرنا معها واضحًا فقد جعلنا نص القصيدة (أو نصوص القصائد) هو المرتكز الذي نبدأ به ومنه، ونعود إليه، وليس الشاعر في ذاته أو في جملة إبداعاته أو ملابسات حياته، ما دمنا قد وضعنا خطة هذه الدراسة على أن محورها الأساسي هو تجميع أكبر عدد يمكن الوصول إليه من القصائد التي صنعها شعراء الخليج والجزيرة العربية وموضوعها الجزائر وطنأ أو جهادًا وتحريرًا، أو شخصيات، أو مناسبات وتهنئات، مدحًا لها أو هجاءً لخصومها. لقد حاولنا - ما وسعنا الجهد والوقت المتاح - أن نحصل على كل ما بلغنا عنه خبر مكتوب أو شفهي، وأن نوثقه ونؤكد انتسابه ونصه. ولعل هذا قد أدى إلى نتيجة كانت - بدرجة ما -متوقعة أو محتملة، لكنها بعد قراءة القصائد أصبحت حقيقة ماثلة - هي أن هذه القصائد - على كثرتها النسبية - لن تكون - إلا في حالات نادرة - أجود قصائد قائليها، أو بعبارة أخرى: إن خطوات ومرامي القصيدة التي تقال بقصد الإشادة القومية، أو إظهار المساندة لإخوة الدين أو الدم، ستظل ذات أفاق قريبة، ومحددة، مما يمكن أن يؤدي - وقد أدى في حالات ليست قليلة - إلى غياب الخصوصية التي تدل على الشاعر وتكشف عن قدراته الفنية، ذلك أننا نوافق سلفًا على أن جميع الشعراء الذين كتبوا قصائد في الموضوع الجزائري إنما كان باعثهم الشعور القومي ووحدة المصير العربي، والإيمان الديني والغيرة على أرض الإسلام أن تدين لغير المسلمين، وأن» تتفرنس» علانية في القرن

العشرين بفعل سلطة في بلد يعلن نفسه أنه أحد مؤسسي قيم الحرية في العصر الحديث (ولا منازعة في هذا) ولكنه بالنسبة لغير العنصر الأبيض يتحول إلى جلاد ومصاص دماء ومزور هوية وعدو للحرية. هذا هو الإطار «المعنوي» الذي ساقت إليه المناسبة، وهنا نشير إلى بعض الأمور التي ينبغي وضعها في الاعتبار؛ أولها تدل عليه إشارات تصدرت عددًا من القصائد تحدد المناسبة التي أعدت القصيدة لتلقى على جماهير محتشدة بهذه المناسبة. وهذا الأمر الذي يتحسبه النقد ويحاذره ويضيفه سلبًا على قصيدة المناسبات، بذريعة أن واعز «المناسبة» خارجي، مفروض أو مفترض، وليس نابعًا من وجدان الشاعر ودوافعه الروحية المنبثقة من وعيه الداخلي بالموضوع الذي يشكل قاعدة تجربته. من هنا تنشأ تهمة الافتعال، والتلفيق، والسطحية، ولكن من هنا أيضًا، من مخاطبة الجماهير بالشعر، تتولد حالات ينبغي وضعها في الاعتبار، ويتضح ما نعنيه ونحرص على إعادة النظر (النقدي) فيه، إذ يدرك الشاعر أن قصيدته ليس لها من طريق إلى المتلقين غير آذانهم، فهي قصيدة «سماع» ، وليست قصيدة قراءة، وبين النوعين فرق، نظلم الشعر كما نحرف النقد إذا أغفلناه، كما يدرك الشاعر - قبل أن يجد نفسه في مكان الاحتفال - أنه سيأخذ موقعه بين انداد من الشعراء، وأنه - لهذا الاعتبار - يجب أن يبذل جهده في إضفاء ما يمكن أن يعد «مفاجأة» تتجاوز المألوف المتوقع، قد يكون - كما سنرى - تنويعًا في الإطار الموسيقي، أو إطالة غير مالوفة في ترديد معنى أو عبارة، أو تجاوزًا في هجاء العدو يصل حد السباب والفحش، بل وإنكار الحقائق المشاهدة والزعم بضدها!! - منذ أن ألف «والتر - ج. أونج» كتابه «الشفاهية والكتابية» - عام ١٩٨٤، ومنذ ترجمه إلى العربية الدكتور حسن البنا عز الدين، ونشرته «عالم المعرفة» (١٩٩٤) استقر في الإدراك النقدي العام أن الجماليات الشفاهية تعد درجة أدنى، والحقيقة أنها درجة مختلفة، وأنها لا تزال تشغل مكانها وتنهض بوظائفها استجابة لاستمرار دواعيها النفسية والاجتماعية، وهذه الإشارة تغني عن تكرار القول والاستطراد في طرح قضايا الشفاهية في ما بين أيدينا من شعر، وكيف أنها أسهمت في بناء القصيدة، كما أسهمت في تشكيل عناصرها والكثير من صورها، بدرجة ربما تأنن لنا بأن نقول إن قصائد الموضوع الجزائري، على كثرتها، توشك أن تصنع لوحة جدارية ممتدة، تداخلت فيها الخطوط والألوان وتشابكت فيها الحركات والوقفات، وتماثلت الملامح واللواعج، فأنت - في أي موقع تقع فيه العين على امتداد الجدارية، ومن أية زاوية نظرت إليها، تجد بصرك - لا محالة - يزحف إلى الأجزاء البعيدة، ويتعقب الخطوط والملامح، لتستكمل المشبهد، الذي لن يكتمل إلا ببلوغ الضفة الأخرى، أو حافة اللوحة.. أخر قصائد الديوان.

لقد أباح لنا هذا التقارب الذي يبلغ درجة التوحد أحيانًا، أو أتاح لنا، أن نقرأ هذا الديوان قراءة مزدوجة: أفقية أولاً، ترعى أوجه التميز المشتركة في قصائد الديوان، ثم رأسية ثانيًا، تتمهل (قليلاً) عند قصائد بعينها كانت لها خصوصية صياغية وبنائية تجعل زمنها نموذجًا مختلفًا في بعض ما تنطوي عليه. إن القراءة الأفقية ستتعامل مع قصائد الديوان وكأنها تلك اللوحة الجدارية الممتدة التي أشرنا إليها، وهذا الأمر تقبله - أو تطلبه القراءة النقدية لديوان الشاعر متعدد القصائد، وللمجموعة من القصص القصيرة كذلك. وهنا فرق نوضحه حتى لا يلتبس الرأي، فالشاعر هو المسؤول عن ترتيب قصائد ديوانه، والقاص هو الذي اختار قصص مجموعته ورتبها على نحو محدد، من ثم لا تثريب على النقد في أن ينظر إليها نظرة كلية، وأن يجتهد في تفسير الاتصال أو الانقطاع بين بعض منها والبعض الآخر، أو تأويله، بما يثري المعنى الكلي والأسس الجمالية التي نهض عليها هذا المعنى. فيما يتعلق بهذه المختارات فإن هناك اختلافًا لا يمكن إغفاله، فهذه القصائد ليست لشاعر واحد، وإنما صنعها شعراء كثر منتشرون على مساحة من الأرض شاسعة، كما أن هذه القصائد لم نرتبها زمنيّاً (ولا نملك إمكانية هذا إلا بالنسبة لعدد محدود حين يذكر الشاعر مناسبة القصيدة، أو تصف بعض أبياتها هذه المناسبة) وإنما رتبناها الفبائيًا (هجائيًا) على أسماء الشعراء ثم على أحرف العنوان، وكان هذا أجدى فيما نتصور، لأن وضع عنوان للقصيدة اكتشاف عرفه الشعر العربي الحديث، نجده في ديوان أمير الشعراء أحمد شوقي في طبعته الأولى (عام ١٩٠٠) ولا نجده في ديوان محمود سامي البارودي، على جلالته وعظيم أثره. كان الشاعر القديم يعرّف القصائد بأوصافها أو بالشطر الأول منها، مثل المعلقة، واحر قلباه، يا ليل الصب، أما في مذاهب النقد الحداثي فهناك من أولى عنوان القصيدة أهمية بالغة، حتى عده «عتبة أولى» تفضي إلى ما بعدها، وتنطوي على خصائصه وسماته، وهذا الترتيب الألفبائي الذي يغري بالقراءة

الأفقية يتقاطع وقراءة رأسية، تستصفي عددًا محدودًا من القصائد لتقدم عن كل منها قراءة شاملة، تكشف عن أهم عناصر البناء الفني المميز لها. وهذا الشمول المرتقب لا يخرج عن خطة الإيجاز التي نلتزم بها.

لقد قدم بعض الشعراء عددًا من القصائد في الموضوع الجزائري تصنع ديوانًا أو توسّك أن تبلغ حجم الديوان الصغير، لقد كانت سبع سنوات من الحرب الضارية التي لا هوادة فيها، وتقلب الحالات والموازين واقتران هذه السنوات بأحداث ومواجهات على امتداد الأرض العربية. كافية لتحفيز موهبة الشاعر الذي لم ينظر إلى ما يتصل بالقضايا العربية الكبرى – في ذلك الزمن – على أنه فرض كفاية، أو أنه تكفي «قصيدة» لإثبات المشاركة وإسقاط حرج الصمت، لقد كتب أحمد السقاف قصيدته بعنوان: «في مهرجان الجزائر»، وفيها يذكر الأثر الإيجابي لحرب رمضان (٦ أكتوبر ١٩٧٣) بما يقرب إلينا تاريخ القصيدة ومناسبتها، – وفيها يقول عن علاقته بالجزائر:

انا من تغنّی باسهها ولهان مد عشرین عاما نبُ النصر المبین النصر المبین وهجتها شعبا هماما شعبا الملاون من الشه شعبا الملاون من الشه شعبا الملاون من الشهاداء قد سحق الطغاما لم يخش حلف الاطلسي ولا المهالك والحماما وراسُ اجَهجها في بير ألفُ دامي أوراسُ اجَهجها في بير ألفُ دامي

إن عشرين عامًا قضاها الشاعر في ولهه بالجزائر تؤكد صدق عاطفته في اقتحام التفاصيل: الشهداء، وحلف الأطلسي، ورمز جبل الأوراس. وليس الشاعر السقاف حالة استثناء، فمثله عبد الله سنان، وسعد البواردي، وأحمد الغزاوي، وحسن عبد الله القرشي، وصالح الأحمد العثيمين. وهذا الشاعر – العثيمين – اختار لديوانه الشامل

عنوانًا هو «شبعاع الأمل» ، وهذا العنوان الشامل هو بذاته عنوان قصيدة بعينها، مهد لها بقوله: «قيلت على لسان جزائري مجاهد، بمناسبة تولي دكتاتور فرنسا الجنرال ديجول مقاليد الحكم، وما عرف عن ميله إلى العنف والشدة» . وإذا كان النقد يرى في عنوان القصيدة بذرة تنطوي على أسرار تكوينها، فإنه - بالمثل - يمكن أن نتفحص القصيدة التي تتصدر الديوان، ويحمل اسمها، من منظور هذا الاحتواء الإمكاني، فنعدها «البذرة» التي تنطوي على «الشجرة» ، من ثم تكون قصيدة «شعاع الأمل» حجر الزاوية، المشكل لبنية القصائد في الديوان، والتي احتضنت - تحديدًا - سر القصائد الخمس الأخرى (الموكب الظامئ – الجـزائر – الجـزائر المجـاهدة – نداء جـزائري – مـوطني) – بل إن الشاعر عبد الله عبد الوهاب العباسي، مضى إلى خطوة أبعد، حين أصدر ديوانًا كاملاً بعنوان: «النار والزيتون في الجزائر» يتضمن إحدى وعشرين قصيدة (ثلاث منها من الموزون المقفى وثماني عشرة أخذت بنسق التفعيلة) وتلتقي على الجزائر ونضال رجالها ونسائها وتضحية أطفالها...إن طبعة الديوان الوحيدة - وقد صدرت في مدينة جدة - لم تحمل تاريخ النشر، ولكن متابعة الباحث عبد الله العطوي، في دراسته (المخطوطة) بعنوان: «الكفاح الجزائري في الشعر السعودي» وجدت مقالاً نقديًا ترحيبياً للديوان، في مجلة المنهل – عدد ذي الحجة ١٣٧٧ه (يونيو ١٩٥٨)، وفي هذا ما فيه من فورة الحماسة واستجابة الموهبة، هذا ولم تكن الحرب الجزائرية انتهت،أو بدت نذر نهايتها، بل على العكس، كان ديجول قد أصبح رئيسا للجمهورية الفرنسية، وأظهر – في البداية – من التشدد ومضاعفة الحشود ما ينذر بالعودة إلى نقطة البدء، ولكن صلابة المقاتل الجزائري، وتماسك موقف القيادتين الميدانية والسياسية، كانت ذات أثر إيجابي واعد في أقطار المشرق العربي، وعند مثقفيه خاصة.

إن هؤلاء الشعراء الذين تعددت تجاربهم، وواكبت مراحل الثورة الجزائرية منذ يومها الأول (أول نوفمبر ١٩٥٤) وحتى توقيع صلح إيفيان ( ١٩٥٩مرس ١٩٦٢) قدموا بنتاجهم الحافز الكافي لهذه القراءة الأفقية، وبخاصة أن هذا الدفق المتوحد الاتجاه ارتبط بالسنوات السبع، وهذا بدوره يقارب بين الوسائل لتقارب الغايات، ومن المسلم به، المنطقي، أن القراءة الأفقية لا تساوي بين القصائد، وإنما تؤثر المشترك بين الأكثر، كما تؤثر الانفرادة في القراءة الراسية.

بين أيدينا مائة قصيدة وقصيدة، ولكن ما نجد لها من عناوين دون هذا العدد، وقد على الفيروز بادي (صاحب القاموس المحيط) ما تعنيه كلمة «العنوان» حين تضاف إلى الكتاب بأنه «سمى لأنه يعن له من ناحيته. وكلما استدالت بشيء يظهرك على غيره فعنوان له». وما يعن لشاعر قد يعن لغيره دون قصد، لأن العوامل الاجتماعية والدوافع في الزمن نفسه تمارس ضغوطها وتوجه تحولاتها النفسية بحيث لا يستبعد أن تتماثل الكلمتان.

من ثم سنجد «الجزائر» عنوانًا مفردًا محددًا لخمس قصائد لشعراء من الكويت، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، وكذلك ينفرد اسم «جميلة» أو «جميلة بوحيرد» باربع قصائد لأربعة شعراء من السعودية والكويت واليمن. أما إذا تعقبنا لفظ «الجزائر» في كافة تراكيبه وعلاقاته فإننا سنستعرض قصائد الديوان كلها تقريبًا، ويكفي أن نذكر علاقة الإضافة التي تكررت أربعًا وثلاثين مرة، يحقق تقصيها أمرين: فيبرهن – من وجه – على عبارة الفيروز بادي: «كلما استدللت بشي، يظهرك على غيره فعنوان له» ، وهذا مدخل بنيوي لقراءة القصيدة مضمرة أو مكثفة في عنوانها، الذي يعد «أيقونة» تؤسس للنص وتحدد مساره محققًا مستويات من التناظر بين هذا العنوان/ الأيقونة، والخطوط أو الخطوات المؤطرة للنص، المحددة لمعالمه. قد يبدو العنوان مجرد كلمة، مثل «الجزائر» أو «جميلة» أو «صور» ، ولكن هذه الكلمة تتصدر قصيدة، تأخذ موقع العنوان تؤدي جملة من الوظائف، أولها إجمال الرسالة التي تحملها القصيدة، ولهذا الإجمال شروط منها ألا يكون مباشرًا مكشوفًا محددًا بطريقة تعطل نشاط المتلقي في اتجاه الاستكشاف والتفسير أو التأويل. إن قراءة قصيدة هي حالة من المواجهة المنفردة التي تؤدي فيها الكلمات دور الإثارة، أو الغواية، وإن عنوان القصيدة يمثل باب الولوج، وقد يشاركه الاستهلال (أو المطلع) في أداء هذا الدور الاستدراجي للاستمرار في القراءة، ولعله لهذا السبب - يندر - بوجه عام - أن يقتصر العنوان على كلمة منفردة، على الرغم من أن دلالة هذه الكلمة المنفردة لن تكون علاقة «حياد موضوعي» بقوة القرائن الاجتماعية التي استدعتها. إن قصيدة تنشر الآن بعنوان «جميلة» قد توسع من أفاق التوقع حسب الخبرات والممارسات المختزنة عند المتلقي فيظنها قصيدة غزل، وربما حسبها بنيت على مفارقة لتعني القبح في بعض مظاهره، ولكن إبان معارك الجزائر لم تكن في الأمة العربية كلها غير «جميلة» واحدة هي البطلة الجزائرية، وبهذا كان لهذا العنوان انحيازه وأيقونيته البعيدة عن الالتباس. إن الموقف الجمالي للتلقي، الذي يتأسس على متعة القراءة يبدأ تفاعله حال توجه القارئ في أن يكن منتجا (مشاركًا في انتاج المعنى) وهذه العملية تبدأ مع قراءة العنوان الذي لا يلبث أن يستثير مراكز التفكير ويدفعها في اتجاه الاحتمالات، لأن المعنى - أي معنى - هو بطبيعته اختيار من إمكانات مختلفة، يفتح على اختيارات أخرى تتوالد مع امتداد القصيدة. هذه العملية الممتعة تتأثر سلبًا أو تتوقف في إحدى حالتين تعرضان علمضًا مستغلقًا يصل حد الإلغاز الذي يسلم بعد الوهلة الكاشفة أو المستكشفة إلى عبث المحاولة، وأن الثمرة المرتجاه لن تكون مكافئة في قيمتها للجهد الذي يبذل في سبيل الحصول عليها.

(لقد استخدم كبار الشعراء عناوين ذات تكوينات مختلفة، قد تكون من كلمة واحدة مثل «فضة» أو كلمتين بينهما رابطة الإضافة/ مثل: «إله الحب» أو كلمتين بينهما رابطة العطف مثل: «ألسباب والشيخوخة» ، كما قد يطول العنوان مثل: «في الساعات الأخيرة من الليل» أو: «في وداع بعض الأصدقاء في ساعة مبكرة – وقد ترجمنا هذه القصائد عن الإنجليزية – انظر فصل: التصوير وألوان المجاز – من كتاب: اللغة الفنية – دار المعارف بمصر – ١٩٨٥).

أما الأمر الآخر الذي يؤدي إليه تقصي عناوين القصائد (ونعني هذه المختارات) فإن هذه العناوين ستضع بين أيدينا العناصر، أو المفردات المكونة لقصائد الديوان، لا نعني حدود ذاك المستوى من القراءة الذي المحنا إليه في الفقرة السابقة.. أن نقرأ الديوان وكأنه قصيدة واحدة ممتدة، وإلا فإن ما نحاول استخراجه هو تحصيل حاصل، وإنما نعني أن هذه العناوين في حقولها الدلالية قد جمعت الأحوال التي تطرق إليها كل ما قيل في الموضوع الجزائري من شعر، على الرغم من أنها تمثل أكثرمن ثلث قصائد الديوان على

التقريب (٣٤ قصيدة يتكون عنوانها من اسم الجزائر مضافًا - من بين ١٠١ قصيدة) وحتى لا نقع في الإطالة نكتفي بالعناوين التي اضيفت فيها إلى الجزائر صفة، فتحتاج إلى تقدير ليكتمل ركنا الجملة:

استقلال الجزائر – أفراح الجزائر (قصيدتان بالعنوان نفسه) انتصار الجزائر – جهاد أهل الجزائر – بطولة الجزائر – تحية الجزائر – ثورة الجزائر – ثوار الجزائر – جهاد الجزائر – صوت الجزائر – غضبة الجزائر – نشيد الجزائر – نثية الجزائر – وداع الجزائر – ونختم بالإشارة إلى أربع قصائد لأربعة من الشعواء (أحدهم من الكويت وثلاثة من السعودية) اختاروا «يوم الجزائر» عنوانًا لقصائدهم؛ وهذا الاختيار الأخير له جنر في تراث الجزيرة بصفة خاصة، إذ كانت المعارك تحمل اسمًا يصبح علامة، بترديده واستيحاء خواصه التاريخية، مثل يوم حليمة (وما يوم حليمة بسر) ويوم واردات في الحرب بين بكر وتغلب، ويوم الفجار، وفي القرآن الكريم (ويوم حنين)، ويضاف إلى هذا الجذر التاريخي أن هذه القصائد كانت ذات طابع احتفالي، إذ يقام يوم لمناصرة الجزائر تنقضي الحاجة إليه.

إن العناوين في تشكيلها اللغوي والدلالي تستطيع أن توفر لنا أنواعًا من تقدير المحذوف لتكتمل أركان الجملة ويستقر المعنى، هذا فضلاً عما ألمحنا إليه قبل من احتواء عناصر القصيدة (القصائد) في هذا الموضوع الجزائري، فقد جاءت «الجزائر» مبتدا في عدد من العناوين، منها: الجزائر تستغيث، الجزائر في نضالها المجيد، الجزائر المجاهدة – كما جاءت خبرًا في: من للجزائر. إن هذا المستوى النحوي يخدم البنية الإبلاغية للكرم (وقديما قالوا: الإعراب فرع المعنى، وإن كنا نرجح أن العكس هو الصحيح) – وتهيمن هذه البنية الإبلاغية على عدد من عناوين القصائد يهدف قائلوها إلى تحديد مواقفهم من حدث النبية الإبلاغية على عدد من عناوين القصائد يهدف قائلوها إلى تحديد مواقفهم من حدث من البخسوح والتحديد الذي لا يترك مجالاً لإعمال فكر المتلقي في اتجاه الاحتمالات من البخسوح والتحديد الذي لا يترك مجالاً لإعمال فكر المتلقي في اتجاه الاحتمالات المكنة، مثل: تحية البحرين إلى الجزائر – تهنئة إلى شعب الجزائر المجاهد – تهنئة

بالنصر والاستقلال - إنها جمل مكتملة الأركان، تبعث برسالة محددة، وهذا يلقي مهمة صعبة على استهلال القصيدة، وهل باستطاعته أن يرسل إشارة تثير رغبة التلقي أم يظل المعنى حبيسًا وراء جدران العبارة.

بعض العناوين تجاوزت البنية الإبلاغية، إلى البينة التصورية وهذه البنية تتجلى في طرح سؤال أو استفهام، يثير تلقيه البحث عن جواب، كما تتجلى في تجسيد المجرد وتقوية عنصر التخييل. وبهذا الحد يقترب التصور من التصوير، ولكن دون التصوير محاذير، وكما هو متوقع فإن في الصور ما هو مستهلك أو مألوف، فتضعف مكانته في المجاز إن لم يفقدها فقدًا كاملاً، ومنها ما هو جديد طريف، إننا ننظر إلى عنوان مثل إلى الجزائر، أو إلى الجزائر الحبيبة، على أنه بنية فقدت مجازيتها، وليس يكفى أن نقيسها على قوله تعالى [واسئال القرية] فيكون إلى الجزائر، بتقدير: إلى أهل الجزائر أو: إلى أبطال الجزائر!! فمثل هذا التقدير أصبح من المالوف الذي لا يثير الفكر أو الخيال، وليس هكذا عنوان أخر بذات الصياغة النصوية، ولكن طاقته التصويرية تختلف، مثل: إلى جبل الأوراس، لأن هذا الجبل - في زمانه وإلى اليوم - تجاوز أن يخترل معناه في أهل الأوراس، أو أبطال الأوراس. نحن نعرف أن الكلمة إذا جاوز ترددها في نص، أو في مجموعة نصوص، معدل الاستخدام العام تحولت إلى المستوى الرمزي بقوة هذا التردد ذاته، وفي حرب التحرير الجزائرية كان اسم الأوراس قادرًا، بدرجة التردد العالية، والبطولات التي تنسب إلى مقاتليه، واستعصائه على أن يقتحمه العدو، أن يشغل بؤرة الرمز البطولي، وأن يكون اسم الجزائر تابعًا له، مضافًا إليه مع أن الواقع - الجغرافي والسياسي والتاريخي - يقرر عكس ذلك، ومثله: على مشارف أوراس. أما التصور فإنه قد يأتي في صينعة سؤال مباشر، مثل: أحقًّا نحن في أرض الجزائر أو: حيوا الأباة، وقد تنتمى بعض العناوين لبنية الجاذبية، معتمدة على ادعاء ما لا يكون ممكن الحدوث، مثل: أم لليون، ومثل: صنعاء في الجزائر، أو الاعتماد على الغموض المغري بمحاولة جلائه وكشفه، مثل: قالت غيور، والنسر السجين. هذا العرض لبعض عناوين القصائد يبرهن على حقيقتين، إحداهما سبقت الإشارة إليها وهي أن هذه العناوين اختزلت المحتوى المشترك الذي تمدد في نسبة عالية من القصائد، وهذا ما ستبرهن عليه القراءة الأفقية

التحليلية. الحقيقة الأخرى أن الكثرة الكاثرة من العناوين لم تستطع أن تبارح الوصف العام المستمد من الجو العام المشحون بأحداث الصدام وما تردده الصحف والإذاعات، وكانه يعيد إنتاج ما انتج، أو يلقى خبرًا متوقعًا مثل: أفراح الجزائر، أو الجزائر تستغيث، أو بطولة الجزائر.. إلخ، إن هذه العناوين - ومثلها كثير - قامت بوظيفتها الإبلاغية حينها، فأدت وظيفتها في مطلبها المرحلي الدعائي الكاشف عن انحياز الشاعر لما تنحاز إليه جماهير قرائه، ولكن الاتصال الجمالي بين الشاعر والمتلقى كان يتطلب جهدًا يحقق شعرية العنوان، لتكون داعمة لشعرية القصيدة، ومدخلاً منسجمًا معها، مغريًا بقراءاتها، وهذه الشعرية تتحقق بمراعاة أصول الجمالية أو الأدبية في صياغة العنوان بأن يكون قادرًا على اجتذاب انتباه المتلقي، بدءًا من بناء الكلمة أو الكلمات، والأصوات التي تكونت منها، وقدرتها على إثارة أفق دلالي يحيل مع القراءة إلى ما تدفع صور القصيدة وإيقاعاتها إلى تمثله من أفاق، وبهذا يبدو العنوان أدبيًا (شعريًا) بقدر ما يتأكد التحامه بجسد القصيدة وصحة تمثله له، ليس من خلال التلاعب بالكلمات، وإنما من خلال استبطان التجربة، وهذا مفترض أساسًا في دافع إنتاج القصيدة، وهنا مساحة لنقاش نظري قد لا يفيدنا التوسع فيه، فهل عنوان القصيدة يرتبط بمطلعها، أو بأبيات الاستهلال فيها، وبهذا يكون حاضرًا وحاكمًا لبدايتها، أم أنه - على العكس - وإن أخذ مكانه في صدر القصيدة فإنه أخر ما يتواطأ الشاعر على صياغته، وبعد أن يتأمل مسار قصيدته،أم أن العنوان بمثابة «كبسولة التفجير» ، يبدو منفصلاً بقد ما هو معد سلفًا لأداء مهمة محددة؟ غير أن بعض هذا يبدو في اختيار عدد من العناوين، مثلما فعل عدنان النحوي الذي اتخذ من شطر المطلع عنوانًا: «دم الجزائر فوار بساحتها» ، وهذا المسلك الذي يحيي أو يستعيد تقليدًا تراثيًا، قد حقق الشعرية في بناء العنوان، ليس لأنه دخل في موسيقا القصيدة دخولا متمكنًا (البحر البسيط) وحسب، وإنما لانه وازن بين التصريح والتلميح بذكر مفردات على قدر من التصادم، (فالدم في ذاته علامة مثيرة لا نتقبلها في سلبية وإنما نتحفز لنكتشف مصدره ودوافعه - وهذا الدم الفوار في ساحة الجزائر، والدم دمها وليس دم الأعداء، والساحة ليست ميدان قتال بالطبيعة) وهذا بدوره يستدعي نشاط المخيلة بهدف الكشف، والرجوع بحالة الصدام (الذهني) إلى حالة التوافق ومنطقة المعنى (أن يبدو منطقيًا مقبولاً) وهذا لن يتحقق إلا بالاستسلام للتجربة والتفاعل معها، وربما إعادة تشكيلها لتغادر بناء الشعر وتستقر في ذاكرة المتلقي على أبنية (أو قواعد) الواقع وهناك قصيدتان أخريان كان العنوان فيهما شطر ببت في سياق القصيدة وليس المفتتح: قصيدة: يأبى لنا الإيثار إلا نجدة، وقصيدة: إنما الحق لذي البأس، وهذا الاختيار توكا على المعنى، وليس على الصورة، وبهذا خلا أو كاد من التشويق والإثارة، وقد يؤدي الإنضاء بهذا المعنى في العنوان إلى تراجع الشغف بالتلقي والرغبة في كشف المستور من القصيدة.

لم تتكرر مفردة «الدم» في عناوين القصائد بدرجة مافتة، مع أن الدم والنار من ثوابت القصيدة في هذا الموضوع، بل نلاحظ اتجاهًا إلى إرسال البشائر وصور التفاؤل في العناوين، وهذا موثر فاعل في توجيه السياق، فالعناوين: شعاع الأمل – أفراح الجزائر – كأس النصر – فرحة شاعر – فرحة النصر – قف للجزائر – وغيرها – هي دعوة للارتفاع بالروح المعنوية، وإعلان ثقة في أن الجزائر ستفور بما تتطلع إليه في قصيدة واحدة ذكرت الدماء في تكوين مجازي غاية في الطرافة، إذ كان عنوان القصيدة: «لألئ الدماء» وهذه العبارة في بناء آخر شطر في أخر بيت من القصيدة، وهي لشاعرة (ثريا قابل) التي أعلنت في قصيدتها أن المرأة العربية قررت مغادرة الخباء لتشارك في البذل، وأنها ستبذل ما تملك دون تحفظ – من كنوز لآلنها الدماء!! إن هذه العلاقة (التشبيهية) ذات حس أنثوي إذ تشبه النساء باللؤلؤ المكنون، كما أنهن يتخذنه زينة، فالأن

ليس دائمًا ترتبط درجة الإبداع في العنوان بدرجة الإبداع في القصيدة، وسنصادف فيما بين أيدينا قصائد ذات حضور وتميز، استطاعت أن تتمثل التاريخ والحضارة وأن تملك ناصية اللغة القوية، والإيقاع الملائم، والامتداد المناسب، وأن تقول عن الجزائر وعن الأمة العربية، وعن المعركة الناشبة ما يجمل بالشعر أن يقوله، ومع هذا لم يستطع العنوان المختار أن يفضي – ولم بالقليل – الذي ينبغي عليه أن ينوب فيه عن النص، أو أن يفتح بعض المسالك لتلقيه. وقد نشير إلى شيء من هذا فيما ياتي، غير أن حالة من التوافق

الجمالي والتكامل المعنوي قد تحققت في عنوان وبعض قصيدة لم يتح لنا الحصول على نصها، وهو عنوان يجري في نطاق المالوف، ولكنه يجتذب دلالته بالإيحاء إلى أجواء التصدي للعدو والاستعداد لدفع ثمن الحرية. عنوان القصيدة «مهر فتاة أوراس» للشاعر يوسف صالح السيف، وهذا المهر يستدعي من الماثورات الشعبية افضلية ابن العم، وحرصه على حماية حريمه وقومه، كما يستدعي من الذاكرة الادبية مقولة أبي فراس في قصيدته الرمزية العظيمة «ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر»، أما شاعرنا السيف، فيخاطب من الجزيرة العربية حبيبته في أوراس قائلا:

### أحسبك حب الطهس للغسصن والندى وحب عظيم القسوم للخسيل والصسقس

لقد جمع في هذا البيت الواحد أنبل مقاصد الحب، وجعل من علاقات الطبيعة صورة مناظرة (في علاقة تشبيه) وجعل الطهر قسيمًا في بناء معنيين، عن الحب أولاً، وعن الغصن والندى ثانيا، وبهذا التوسط تولدت صورة نائرة، فالطهر معنى فاعل في علاقة الغصن والندى. وهي علاقة طبيعية (فطرية)، وهذا المعنى في المشبه به انسحب إلى المشبه، وهذا شرط علاقة التشبيه، ولكنه تجاوزها إلى صورة ماثلة من صور النقاء المشاهد بالحواس ليكون مرجعًا للمدرك بالإحساس، وفي الشطر الثاني يستجد تشبيه أخر، يختلف، فيؤكد العمق والثراء والسمو، مستدرجًا النقاء في الطبيعة إلى ملاقاة النقاء في السلوك وأساليب العيش، حيث شارات السيادة، وهذا ما يتفق وإغلاء المهر لفتاة أوراس. العنوان يختلف بعض الشيء عن الكثير من الصيغ التي ذكرنا، لكنه تشكل من مؤردات فيها جاذبية، وتصويرية، وفيها تواشج واضح مع هذا البيت المفرد (الفريد) الذي توقفنا عنده، وليس بمستبعد من بعضنا، وقد تكونت مرجعيته أو أكثرها من الخطب الحماسية والقصائد الخطابية، أن يتحرك أفق التوقع – كصدى للعنوان – في اتجاه إهدار الدم والتضحية بالروح، من ثم يصنع الحب في هذا المقام دهشة ومفاجاة، ويستعيد إلى الذاكرة شارات السيادة العربية، دون أن ينص على هذا.

لقد استلهمت بعض العناوين رموزًا عصرية متداولة في سياقات مختلفة، استدعاها الشاعر إلى مجال الحرب والقتال على سبيل الاستعارة، كما نجد في «كأس النصر» –

وهذا منقول عن مباريات الكرة، وإيضًا «في مهرجان الجزائر» ، المنقول عن حفلات الترفيه. وانفرد عبد الله بن عبد الوهاب بعناوين ذات طابع رمزي، لا توصف بأنها مستغلقة بقدر ما توصف بأنها بعيدة – لا تصل إلى موقع عملها في الذهن إلا عبر وسائط يحتاج المتلقي إلى استعداد (ثقافي) خاص لإقرارها في موقعها من القصيدة، من مثل: شحرور وشجر، والنار والزيتون، والصباح في الجزائر، ومثلها كثير مما سنعرض له في مكانه، فهذا الضرب من العناوين لا يوجه إلى الموضوع، ولا يستبعده، بقدر ما يحرك رغبة التعرف، التي قد تتأخر كثيرًا لتكشف عن وجه التواصل ليس بين الشحرور والشجر، فهذه علاقة تكاملية لا قلق منها، ولكن بين الشحرور والشجر والجزائر!!

وإذ كانت هذه الطائفة المختارة من القصائد قد صنعت قصدًا لمساندة حرب التحرير الجزائرية، أو إزجاء التحية للجزائر في مناسباتها السعيدة، فإن بعض القصائد أثرت أن تعلن المساندة في عنوانها بإظهار التوحد بالجزائر، إنها «موطني» في عنوان قصيدة، وفيها «قبر جدي» في عنوان قصيدة أخرى، ويوم التصار الجزائر هو «يوم الجزائر» في عنوان قصيدة معينة. وقد يتوعد حسن عبد الله القرشي عدة قصائد، و «يوم العروبة» في قصيدة معينة. وقد يتوعد حسن عبد الله القرشي الفرنسيين، صراحة وتحديدًا ووعدًا وتبشيرًا في «سنسحق اعدامنا»، واركان العبارة يحدد الساحق والمتوعد بالسحق، ولكن عنوان أحمد السقاف «اقتلوهم» ، يبدو مثيرًا صادمًا، إذ تتقبله القراءة على أنه أمر، أو طلب لمجاهدي الجزائر بأن يقتلوا أعداءهم، ولكن مفتتح القصيدة يصنع صدمة كما ينقلب بالطلب، ونعرف أن الدعوة المحرضة على القتل كانت من المستعمر المعتدى، من نسائه تحديدًا، تحريضًا على إفناء الجزائريين لأنهم تطلعوا إلى

لقد تنفست مورثات مختلفة في صياغة عناوين القصائد، منها ما يتصل بالتراث، مثل اختيار شطر بيت ليكون عنوانًا، ومثل إطلاق كلمة «يوم» للدلالة على التميز، وما يتصل بالعرف والسلوك مثل إطلاق البشائر قبل أن يتم المأمول لتقوية الشعور ببلوغ النصر، وقد يعمد العنوان إلى مسخ الخصم بأن يطلق عليه «جنكيز خان» ، أو يتخذ من المناداة بموته عنوانًا، مثل «يسقط الاستعمار» ..ولكن العناوين المنحوتة من بذرة القصيدة المستنبتة في

ضمير الشاعر، المتخلقة بانفعالاته ستبدو اكثر تواشجًا مع القصيدة ذاتها، كما في ثلاثة عناوين لثلاث قصائد أبدعتها ثلاث شاعرات: ذرى الأوراس (جنة القريني) – لالئ الدماء (ثريا قابل) في المؤتمرات التنكرية (فوزية أبو خالد).

لقد قدمت الثورة الجزائرية تجربتها التحريد إلى الأمة العربية، وإلى العالم، على انها جهاد، وكان يطلق على مقاتلي جيش التحرير الجزائري «المجاهدون» كما كانت صحيفتهم تسمى «المجاهد» . وهذا الطابع الديني استقبلته حواس بعض الشعراء وترجمته إلى عناوين، وإلى مضامين متسربة في تشكيل المحتوى. من هذه العناوين إطلاق «جهاد الجزائر» عنوانًا لقصيدتين، وظهرت مفردة الجهاد أيضًا في «وشاء الجهاد» و «الجزائر المجاهدة» و «المجاهد الجزائري» ، كما أخذ «الفداء» مكانًا في عنوانين: «انتصار الفداء» و «أم الفداء» والفداء بمعنى التضحية له مرجعيته الدينية، وكذلك تكرر المقدس، في «كفاح مقدس» و «كفاح الجزائر المقدس» . ولعل هذه العناوين ذات المرجعية الدينية هي الأكثر تواشجًا مع تجربة القصيدة، وتوجيه معجمها اللغوي وإفساح المجال لاستدعاء شخصيات التاريخ وأحداثه، كما سنري في فقرة تالية.

#### ٣ - مفتتح القصيدة

وقد أثرنا هذا المصطلح متبعين فيه ابن طباطبا العلوي (في كتابه: عيار الشعر) على مصطلحات أخرى هي أقل تحديدًا مثل: ابتداءات، أو مطالع، أو استهلال، فليس شرطًا أن يكن المفتتح بيئًا، وإنما هو عادة بضعة أبيات تعد مدخلاً إلى القول الرئيسي الذي به يتحدد موضوع القصيدة، أو معناها أو رؤيتها، ومن المؤسف أن النقد الأدبي (العربي= القديم) ربط اهتمامه بالمفتتح أو مطالع القصائد بالتكسب بالشعر، فجملة المحاذير التي وجهها إلى الشعراء أن يحذروا – من حيث لا يقصدون أو يشعرون – توجيه ما يمس ذوق المدوح أو يثير تشامه أو يتطرق إلى ذكر شيء من حرماته أو خصوصياته.. الخ.

أما ياسين النصير - في كتابه «الاستهلال» - (الهيئة العامة لقصور الثقافة - القاهرة - ١٩٩٨) فإنه قدم دراسة حديثة، تسترعب معنى أن تكون القصيدة «تجربة»، تحتضنها نفس الشاعر قبل التدوين، وترعاها زمنًا، فيكون هذا الاستهلال بمثابة النواة

المخصبة، ذات القدرة التوليدية الديناميكية الفاعلة، التي تؤسس لمسار المعنى في القصيدة وتمهد لتقبل منحاها العام، أو كما تقول عبارته: «الاستهلال مبتدأ يستوجب خبرًا، وإذا ألغي الخبر لا يصبح الكلام مبتدأ، والخبر الجيد هو الذي يصاغ من فاعلية المبتدأ» (ص ٣٨). سنفيد من هذا التصور في جملته، وإن كان يتسع للاستهلال أيًا كان النوع الأدبي، ولا يختص بالقصيدة في ذاتها، ولا يعني هذا أن الشعر نوع أدبي لا يخضع لشروط الإبداع العامة، ولكن يعني، أو ما نعنيه أن «القصيدة» شكل متجذر في تربة الإبداع العربي، وأنها اكتسبت تقاليد راسخة يصعب مجابهتها والتمرد عليها، من ثم ظلت سائدة دون مساس بها نحو ألف عام، ثم جاء «المساس» جانبيًا، أو جزئيًا لا يمس جوهر الشعر وقوالبه المأثورة وظل على هذا عدة قرون، أي إلى مشارف العصر الحديث. وهذا الموروث التاريخي - الذي بذل جهدًا في تبريره بالعلاقات الاجتماعية القبلية وما يسودها من تقاليد - قد تعرض مؤخرًا إلى اضطرابات عميقة (كما يرى النصير= ص ١٠٣) وسنجد أمثلة صالحة لهذا فيما بين أيدينا من قصائده دون أن نعدها اضطرابًا عميقًا أو غير عميق، فالشاعر في الخليج والجزيرة العربية شأنه شأن عامة المثقفين في أقطار الوطن العربي، يعيش مرحلة تعدد الثقافات، والاعتماد على الجهد الفردي في اتخاذ القدوة بقدر ما يعيش متفاعلاً - وهو يدري أو لا يدري - مع التيار الغالب في بلده، وأن يحلي كلامه بأحدث ما يظنه مؤثرًا ومبهرًا لقرائه.

لم تكن مفاجأة لنا أو تثير دهشتنا تلك المفتتحات التي استرفدت أقدم مقدمات القصيدة العربية (التراثية)، التي تتخذ من المرأة أو من الحب وما يثير من العواطف وما يترتب عليه من أفراح وآلام – مدخلاً إلى موضوع القصيدة، وقد افتن شعراء الديوان المختار في هذا المعنى، كما افتنوا فيما أطلق عليه النقد القديم «حسن التخلص» بكثير من التوفيق، ولعل بعض هذا يعود إلى شيء خفي من التناقض في التوقع بين ما يضمره الشاعر، وما يتوقعه المتلقي. إن الشاعر عبد الله بن علي الخليلي (في قصيدته : من وحي الجزائر) يستدعي أهم مفردات مشاهد الغزل، فيفتتح بها رسالة تقدير لدور الجزائر التاريخي وتضحياتها، وفخر به، وحب لأبناء ذلك القطر العربي:

۱ - تحییة ماسور الفؤاد سلیب به تخییه تخییه ماست که فراق حبیب به تخییه ماست که فراق حبیب به ۲ - تحییه من یبکی إذا اللیل جنّه ویض حدی والاشدواق مل قلوبه ۳ - تحییه ملسوع الفرام سلیم به تحییه ماخون الفؤاد سلیب به ۲ - رمته عروب الحسن من جانب الحمی قضّی عروبه قضّی عروبه

إننا في هذه الأبيات الأربعة أمام مفتتح «حالة حب» ، يتحدث فيها عاشق «بصيغة المفرد» عن معاناته تجاه محبوبة مفردة (عروب الحسن= جمعت بين التحبب والجمال) غير أنه يتدرج كي يحدث التحول الذي يريد بلوغه، فيبدأ (في البيتين ٥، ٦) في استخدام صيغة الجمع: أحباي، سلام عليكم، ولكنه جمع يتقبل – بالعرف – أن يوجه إلى المفرد، فهكذا نلقي السلام في مواجهة الواحد، ولكنه – في هذا الاستدراج – يكون قد مهد للكشف عن أسرار معاناته التي أشار إليها سابقًا، وهي معاناة عاشق للوطن، وللمجد، دون أن يكسر الجو النفسي الذي بدأ به، فبعد «السلام عليكم» تأتي المصافحة:

وفي هذا المفتتح ظواهر اسلوبية تحتاج إلى قدر من الرعاية على امتداد القصيدة، أهمها ظاهرة تكرار لازمة البدء «تحية»، وهذا المفعول المطلق يصلح خبرًا على تقدير مبتدأ: هذه تحية، أو مفعولاً به على تقدير أحييكم، وفي كل الأحوال ستكون «رمته عروب الحسن» إلخ في البيت الرابع في محل نصب حال، للجمل المستأنفة الثلاث التي بدأ بها كل بيت، وهذا التركيب عامل مؤثر في تأكيد وحدة «الوثبة» – بالمعنى الذي قدمناه لهذا

الصطلح، إذ يظل المتلقي متشوقًا إلى إتمام المعنى وتبيان وجهته بذكر التعليل الذي تضمنته «رمته عروب الصسن» من ثم يظل معلق المشاعر لا يتبين مراد الشاعر حتى يتلقى اسباب ما جرى، وهو سبب واحد جمعه الشطر الأول من البيت الرابع، فهذا الشطر جواب وتعليل للصيغة المفتوحة في صدر كل بيت. على أن الشاعر يذكر «عروب» وهي الحسناء... ولكن بناءها الصوتي يلتبس بالعربية والعروبة، الذي هو موضوع القصيدة، وكذلك جمع قلوب في البيت الثاني - وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وهذا يخلخل طمانينة المتلقي إلى أنه بصدد تجربة حب. وإن المفردات التي شكلت المعجم اللفظي لهذا المفتتح لتحمل أجواء من الألم والمعاناة والفرح أيضًا؛ لنقرأ: ماسور – سليب – تخبط – مس فراق – يبكي ملسوع – مأخوذ – رمته – خر صريعًا..

إنها مفردات طابعها الحزن والضيق والألم، ولكنها نظمت في سياق يصف حالة عشق، وهذا قدر الحب في الموروث العربي، وهذا بدوره يقوي التحام هذا المفتتح بسائر القصيدة.

وهذا الاتجاه نفسه يفتح به الشاعر الدكتور عبد الولي الشميري (قصيدة: قالت غيور) مع إضافة وتعديل في الصياغة يستحق أن نتأمله، ولعل الفرق بين ما سبق إليه الخليلي، وما انتهى إليه الشميري يستند إلى ما استجد من تأثر بنية القصيدة (الغنائية) بالفنون الدرامية، وإيثار «الديالوج» على «المونولوج» ، - أو الحوار على الاسترسال - لما يحقق الحوار من تعدد الأصوات، ومن تأكيد درامية المشهد، تلك الدرامية التي تقوم على تعارض المشاعر، حتى وإن كان التعارض أساسه الغلن، ومن ثم سينتهي الشك إلى يقين، والاختلاف إلى اتفاق، وستكون الجزائر هي الفائز الذي لا يختلف عليه أحد:

١ - بروقُ الشـوق أم وهج المشـاعـر
 ١ ـ تقـول وقـد بكت جـزعُـا غـيـورُ
 ٢ - تقـول وقـد بكت جـزعُـا غـيـورُ
 ٣ - أراكَ مــولهُـا جـــذلاً مــعنى
 ودمخ العين في الخـــديُّن ِظاهر

# ٤ - اتعشق؟ من سبوايَ سنبتك حُبّاً؟

#### فـــإني لست اقـــبلُ بالضــرائر

هذه - إذًا - حالة عشق اخرى، عشق متمرد على انحصار الحب في الزوجة، وعشق الزوجة التي تأبى أن يشركها غيرها في حب زوجها، ويضيف المفتتح إشارة اخرى تعضد المسهد العتابي (أو الصدامي) بين الزوجين، وهو التأهب للرحلة، وفي الموروث الشعري ارتباط بين العشق والرحلة، تلك الرحلة التي قد تكون بحثًا عن السلوى، أو طلبًا للمعشوق:

#### ٥ – فصحطُ الرحل؛ لا سنفرًا قصريبًا

# واقسسم لا أراك لهسا مسسسافسر

إنها امراة قوية، واثقة من نفاذ قسمها، ولن تصمت حتى يعترف لها باسم من احب فتأهب للرحيل إليها. وهنا يلجأ إلى تقديم لغز (سهل الاكتشاف) فتفرح الغيور، ليس لأنها كشفت اللغز، ولكن لأن المعشوقة ليست مما يفسد الحب بين الزوجين. وبانتهاء هذا الحوار (في البيت ١١) تعود الغنائية إلى سليقتها الفردية المتأصلة، فيطول الاسترسال، ليقطعه تساؤل في بيت واحد يكون جوابه ختام القصيدة.

ويجتمع العشق والرحيل مرة أخرى في مفتتح قصيدة هلال السيابي «وداع الجزائر» والوداع هنا حقيقي وليس مجازيًا، فقد كان الشاعر سفيرًا لسلطنة عمان في الجزائر، فلما فاجأه أوان الرحيل – شأن السفراء – كانت القصيدة معبرة عن هذا التعلق الخاص المتجاوز الذي تتحلى فيه الأرض أنثى معشوقة، وهذا ما تفوح به رائحة الكلمات، وانبعاثات ومضها التي تبرق في اتجاه المرأة، وفي اتجاه الأرض دون وجود فاصل بين العشقين، بل إن أبيات المفتتح تقوم على نوع من التشكيل يراوح بين الملولين:

# ١ - بيني وبينكِ عــشقٌ عــابقٌ ونَدَى

# فلستُ عنكِ وإنْ ارحلْ بمبتَ عِدِ

إن ذكر البينية، وما تعني من القرب، وذكر العشق، وروائح العشاق، وطراوة المعشوق والاحتفاظ بصورته في القلب.. ترجح جانب الانثى.

# ٢ - ولي بواديكِ أصداءُ مدؤرجة تنسب كالعطر بين القلب والكبد

إن ذكر الأربج والعطر والقلب والكبد مفردات تنتمي إلى حقل دلالي واحد، حتى وإن كان الأولان من عالم الروائح، والآخران من عالم الأعضاء، فالجميع من معجم العشق، ولولا أن «الوادي» أضفى ملمحًا مكانيًا، لجاز أن يكون الغزل للانثى خالصًا، وها هنا سر أخر، فإضافة الوادي إلى كاف المخاطبة يطرح احتمال المراد الأنثى إذا عددنا الوادي مجازًا للقاء أو مكانًا للإقامة. وبالطريقة نفسها من حالات التشكيل التبادلي بين الأرض/ الانثى تمضي الأبيات السبعة، التي تعقبها علامة فاصلة في نسق الكتابة، وهذا يؤكد حالة الالتباس التي عاشيها الشاعر العاشق بين ما يمكنه أن يفضي به، وما يجب أن يفضي به، وإن البنية العنميقة للشكوى وصور الفراق تنتهي إلى ضرب من النقص لا يكتمل إلا بالالتحام، أما بعد الفاصلة فإنه يذهب بدرجة العشق إلى أبعد المكن، ليعقبها بما ينهي هذا الالتباس، وينزل بالتصور الشعري إلى مستوى الشعار السياسي أو الدعوى، ويتأكد زوال الالتباس بذكر الأم والوالد، فيتحيز العشق إلى مستوى الشغف القومي:

هذه أهم ثلاث مفتتحات اتخذت من معجم العشق مدخلاً للتعبير عن التعلق بالجزائر، ولعل المشترك بين هذه الثلاثة أنها لم تكتب إبان احتدام المعارك، وإنما بعد أن دخلت الجزائر حالة من الأمان وأصبحت ذات شخصية مشهود لها بما بذلت من تضحيات غالية، وبما تعلن من طموحات لبناء مستقبلها، وهذا يعطي متنفساً للشاعر أن يتأمل، ويفاضل، فلا يشعر بغرابة ترديد أهات العاشق التي ما كان باستطاعته أن يتطرق إليها إبان احتدام القتال. سيكون لهذا النوع الأخير ضروراته التي تراعى في المفتتح، بل إن عددًا من القصائد التي عاصرت سورة الحرب وعنفوانها كانت تقتحم الموضوع

اقتحامًا دون مقدمات، وكان الشاعر يلقي بنفسه في أتون معركة ناشبة تدعوه إلى الانضمام إلى قومه على الفور دون تمهل أو تدبر.

بين ايدينا مفتتحان يعتمدان صيغة الدعاء، في قصيدة «أم الفداء» للشاعر الدكتور حسن نعمة، وقصيدة «أهل الجزائر» للشاعر حسن بن عبد الرحمن بن عبيدالله السقاف. ومن المألوف في القصائد الموجهة إلى الوطن، وما أشبهها من الإزجاء إلى الكبراء أن يكون «الدعاء» خاتمة القصيدة، أو في سياق الخاتمة، لأنه يعبر عن مشاعر باطنة، ومعاني وأمنيات تمثل الأمل المستقبل المفتوح على الزمان الآتي. ومع استقرار هذا المبدأ الفني، فهناك في تأويل المقدمة الطللية، وما يتصل به من الغزل من أعاده إلى طقوس الصلاة التي كان يرفعها الشاعر القديم إلى ربات الفنون أن تلهمه وتعينه في إبداعه، ونحن لا نناقش مدى صحة هذا التأويل، ويمكننا أن نتقبل منه ما يسمو بشخصية الوطن ويرفعه إلى مستوى المقدس الذي تخشع في حضرته القلوب، وتهفو الأرواح إلى المثول في ساحته، وهذا ما استطاع الدكتور حسن نعمة أن يصنعه في مفتتح قصيدته عبر العبارات المنتقاة بعناية لتجسد هذا المثول الرائع في حضرة الوطن الاعظم:

١ - أمُّ الفداء وساحة الشهداء

ومصحط أمصالي وكل رجصائي

٢ - أمَّ الفدا، أزكى السلام على الفدا

وعليك يا أنشــودة الشــعــراء

٣ - محصبوبة الأحسرار أنت هززتني

هز الغسمسون بمسرمسر هوجساء

٤ - فنهلت منك وانت اطيب منهل

للثسائرين قسصسيدتي وغنائي

ه - وصنعت أشعاري وبرُحني الهوى

فــــاتم إيماني وزاد ولائي

٦ - أنا فيكِ هيمنانُ وفيك متيمً

من فسرط إحسساسي وفسرط وفسائي

٧ - أنا في هوى الأحرار صرتُ معنبًا
 ومحولهً عرب لخير لقياء
 ٨ - يا لهف نفسسي كم أحنُ إلى الغنا
 فصرحًا بعيد عروبتي ولوائي

هذه «وثبة» افتتاحية، صنعت مادتها من ألفاظ الفداء والوفاء، والتضحية، والتعلق والتلهف والهيام والتتيم، والرضا بالعذاب في هوى المحبوب.. ثم يأتي هذا الشطر الفريد البسيط المسرف في بساطته وصدقه: «يا لهف نفسي كم أحن إلى الغنا»، هذه حالة لا النسيط المسرف في بساطته وصدقه: «يا لهف نفسي كم أحن إلى الغنا»، هذه حالة لا بمكنون نفسه، فيستعين بالغناء، إذ ندرك أن اللحن (أو الموسيقا) هي التي يمكنها أن تتجاوز قدرة اللغة على التعبير. وإذا كان الشاعر قد عبر بصيغة المفرد، فإن الحنين إلى الغناء حالة تتوق إليها الجماعة حين تشتاق إلى دوافع الغناء، وإن النصر أقوى هذه الدوافع، فكان الشاعر يعلن حاجة الأمة العربية كلها إلى انتصار الجزائر، لتغني، بعد أن الدوافع، فكان السكوت. في المعبود يجـتمع معنى الحب والخوف والإيمان بالطهر واللانهائية، وهذا ما تحمله كلمات: أم الفداء (وتكرارها) وأنها معقد الرجاء، وأنها – مع هذا أو ضد هذا هزته هز الغصون بصرصر هوجاء.. الخ.

في البيت السادس إطناب بتكرار الجار والمجرور وتكرار فرط إذ تكفي اداة العطف في إقرار المعنى، ولهذه المسالة وجه بلاغي إذ يعد الإطناب مطلوبًا ومستعدبًا في مخاطبة المحبوب، أو من يحلو معه الكلام، فلو أنه قال: أنا فيك هيمان ومتيم من فرط إحساسي ووفائي - لأبلغ المعنى، ولكن ليس بالتمكن وتمام الإحاطة كما هو الشأن في هذا البيت.

أما الدعاء في مفتتح قصيدة حسن السقاف فإنه لم يتجاوز البيت/ المطلع، وجاءت فيه صيغة الدعاء غامضة بدرجة ما - لأنها اعتمدت على استخدام لا زال - بصيغة الماضي مع النفي بلا، في قوله:

۱ - اهل الجـــزائر لا زالت بلادكــمـــو تبــدي لنا من ضــروب المجــد أمـــــالا

- **۱۲۷** -

الجملة إنشائية دعائية: حفظ الله بلادكم وادام أمجادها. وكما كان مفتتح قصيدة حسن السقاف دعاء، فقد جاء مفتتح قصيدة الشاعر حميد بن عبد الله بن سرور «مليون النصر» مبنيًا على مفارقة صادقة، وهذا بقصد إثارة ذهن المتلقي بمحاولة إيجاد مساحة من التوافق تاذن بتصديق التناقض الذي أخذ صيغة المفارقة، يقول المفتتح:

#### ١ - المجد يزهو ويزكو روضتُهُ النَّصِرُ

#### حصيث القنابلُ لا تبعقي ولا تنرُ

فبين حالة الدمار التي لا تبقي ولا تنر، وبين زهو الروض النضر تناقض ومفارقة، وهذه استثارة تقتضي الترقب وتوقف حالة التصديق حتى يأتي بيان مفصل يكتمل به المفتتح ويأخذ مداه في صدر القصيدة، وقد بدا الشاعر كشف قناع المعنى في تعاقب «حيث» ثلاث مرات بعد تلك المرة التي واربت باب التصديق، إن «حيث» التي اعقبها ذكر القنابل الماحقة، هي بذاتها «حيث» من بعدها: العزائم، والمات (الاستشهاد) والسياسة شورى. لقد رسم بن سرور حدود حيثيات الزهو والحسن والنضرة بملامح أو معالم واعية بحقائق الصراع بين ثوار الجزائر وسلطة الاستعمار، إذا لم يحصر القضية في شجاعة رجال الحرب دون غيرهم، وإنما ضم إليهم:

#### ٣ - حيث السياسة شورى بين قادتها

#### إمامُهمْ نورُ ما جاءت به السُورُ

فالقيادة السياسية الديمقراطية (وإن آثر المصطلح الإسلامي: الشورى) والاستهداء بالقرآن الكريم، هو ما يتحول بأرض القنابل والدمار إلى روضة نضرة، وتتاكد مفارقة المطلع بمفارقة أخرى هي ختام امتداد المفتتح:

#### خالوا الجزائر عطشى للدما شرفا

#### فامطروها دما فاختضرت الجزر

فهذا الشطر الأخير، تأكيد لما بدأ به المفتتح، والمعنى مسترفد من البيت القديم: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم.

إن شطري البيت الأول مؤسسان لبنية التضاد في بناء القصيدة؛ فبين يزهو ويزكو والروض النضر تكامل وانسجام، يتحقق لدى النقيض في الشطر الثاني حيث القنابل والمحو والإفناء، وهذه الحيثية أخذت مكانًا وسطًا تؤكد وحدة المكان وتكامل الفعل، فكأن القنابل الماحقة تقوم بحرث الروض ليكون نضرًا.

لدينا مفتتحان يلتقيان على إيثار الغموض، قد يآخذ شكل التشويش في أحدهما، ويصل حد العجائبية في الآخر، وهما لشاعرتين، اثرتا شكل قصيدة التفعيلة وإن كانت إحداهما اقرب لامتلاك ناصية التشكيل الصوتي من صاحبتها، تقول الشاعرة جنة القريني – في مفتتح «في ذرى الأوراس»:

١ - يعاتبني الصنوبر في ذرى الأوراس
 ٢ - ودفء الشمس تجذبه جديلة نخلة..

عبرت أثير الضوء

٣ - واتحدت بغيمة نخلة شرقية الخضرة

توارت في رؤى الأشواق

هذا المفتتح ينطوي على خلاصة تجربة القصيدة - أن جنة القريني زارت الجزائر المتحاورين فيها، وحين نعرف - خارج بناء القصيدة - أن جنة القريني زارت الجزائر (١٩٨٦) فإن هذا التحديد الزمني - أو الوضوح الإضافي - لا تحتاجه القصيدة المكتملة فنياً، التي أفضت إلينا بالمحنة التي عاشتها وصدمت بها شاعرة القصيدة، فقد فوجئت بسيادة اللغة الفرنسية في مجالات الحديث العام،وفوجئت أيضًا بأن اتهامًا بالتقصير وجه إليها مي (لماذا لا تعرف الفرنسية؟) كما قرات لومًا في العيون لهذه «الراء» العربية موضع الاستغراب والاستهجان، وقد أخذت لأن «الغين» - الاكثر رقة وزلاقة ودلالا - احتلت مكانها، وبهذا تحول ضحية التقصير إلى منهم به.

إن الشاعرة اثرت المنحى الرمزي حين جعلت الحوار بين الصنوبر (رمر المكان الجزائري= الأوراس) والنخلة (رمز التاريخ العربي والانتماء الشرقي) وصورة ما جرى تدل على أن النخلة هي التي تشكو، ولكن مفتتح القصيدة يعكس الموقف، في حين تظل أحزان الفتاة العربية القادمة من الشرق موارة في قلبها تطرح التساؤلات الحبيسة على نفسها دون أن تفضي بها إلى صاحبتها (الصنوبر) المقتنعة بذاتها. إن التشويش في هذا المفتنع، الذي اعتمد على خلط الاوراق، أو تماهي العلاقة بين الشاكي والمشكو بحقه، لا يصعب كشفه، لأن امتداد الصوتين (الصنوبرة والنخلة) قد تحول إلى حوار امراتين جاءت إحداهما من أقصى الشرق محملة بالشوق والرغبة في القرب، متوقعة أن جهاد الماضي لابد طابت شراته وإذا بالأخرى لا تقيم وزنًا لهذه الرغبة الحميمة، بل تنطوي على عزوف يوشك أن يكون أزدراء. وهذا التقابل قد نظمته القصيدة - رمزًا - في المفتتح الذي امتد حوارًا ثنائيًا حينًا بين المراتين، وداخليًا حينًا أخر يجري في وجدان فتاة المشرق، إلى أن تتجربة غايتها بالأسى الرومانسي واستيعاب الصدمة بطرح الاستلة.

أما الشاعرة فوزية أبو خالد، في قصيدتها: «في المؤتمرات التنكرية» فإنها ارتفعت بدرجة الغموض إلى مستوى الغرائبية، كما تراجعت بأنساق الإيقاع إلى التوافق النغمي دون حرص على صفاء التفعيلات:

الخونك؟؟؟
يصهل المهر في صدري
يسحبونني من حلمتي «جميلة»
في عز الظهيرة
والديوك تصيح
والأطفال يلعبون في دهاليز البيوت
وعلى الأسطحة.

إن «المؤتمرات التنكرية» إذ تمسخ الأشكال وتنقلب الحقائق ويبلغ الزيف أوجه، ومع هذا يعد المشهد طريفًا ومسليًا، وربما منطقيًا ومقبولاً.. هو عنوان القصيدة الذي استمد النوصف التنكري من حفلات الترفيه، بأن نقلها إلى المؤتمرات، التي يفترض أنها مكان للحوار الصريح والمواجهة بقصد بلوغ الاتفاق. إن المؤتمر الذي تعنيه الشاعرة وعبرت عنه بصيغة الجمع يشمل المجتمع كله، إنه مجتمع زائف يعيش حالة من التنكر يتخذها ملهاة ويمارس بها حياته وكأنه يعيش الحقيقة؛ ومن الواضح أن علاقة القصيدة بالموضوع

الجزائري تنحصر في استمداد جميلة «نموذجًا» أو رمزًا للمرأة العربية وليس شخصًا. ولكن: لماذا «جميلة» - البطلة الجزائرية - دون غيرها من نساء العرب؟ - لأن جميلة تعرضت لامتهان الجسد والتعذيب وهددت حياتها فصمدت بما يتجاوز قدرة الاحتمال، حتى امتدحها شاعر أخر (الشاعر محمود عارف) بالرجولة، والفحولة!! (لم يكن نموذج الفتاة المتمنطقة بالحزام الناسف قد وجد بعد) من ثم استدعت فوزية أبو خالد، في حفلتها التنكرية الفظة شخص جميلة، امتزجت الذات المتكلمة بها، توحدتا في التعرض للامتهان. ولنتأمل مفردات تكوين المشهد الذي يبدأ بصيغة استفهام إنكاري لا نعرف المخاطب به، بل لعله يلتبس بعض الوقت حين يذكر اسم جميلة في السطر الثالث بما يقدم توهمًا - له وجاهته المكنة في تحويل الخطاب، بأنه موجه إليها (بكسر الكاف)، ولكن تكرار اللازمة -القرار: «أأخونك؟ من بعده:» اغفر لي» - طفلك في أحشائي، يعيد شرعية الكاف المفتوحة، ويقرها. وقبل أن نبحث عن المخاطب، من المهم - بالترتيب الطبيعي لتداول الخطاب - أن نعرف المتكلم - إنها المرأة العربية، المستلبة عبر عصور التاريخ، دون غيرها من إناث الأجناس الأخرى. فالشركسية بنت ملوك، والمرأة الغربية إما تملك الوعي والموقف، وإما تملك الحرية حتى حرية الخطيئة، وكلتاهما تدافعان عن العربية المهددة بالجلا (الموت)، وبالبيع في سوق النخاسة (النبذ). وفي هذا المناخ (الاجتماعي) المزري بكرامة المرأة، المرموز إليه بكشف النهدين والسحب من الطمتين (كما كان يفعل جلادو فرنسا إبان سجنها بتوصيل أسلاك الكهرباء إلى حلمتيها)، في هذا المناخ المسوخ (التنكري الذي نصنعه بإرادتنا) نحرص على أن يبدو الأمر طبيعيًا: الديوك/ الرجال تمارس حقها المظهري في الرجولة = تصيح، والأطفال يلعبون، والثيران/ الرجال أيضًا تحرث الأرض/ النساء، وتمارس الحب مع الجواري، وأشواق المرأة العربية محبوسة في صدرها، لأن سيف جلاد السلطان/ سلطان الرجل وما يعتنق من قيم مجتمع الذكورة. يتهددها .. إلى أخر القصيدة.

إن امتداد الحفلة التنكرية مكثف بكل عناصره. وعروقه المتشعبة في هذا المفتتع، فإذا ارتفعت درجة غموضه إلى تجميع مفردات مشهد لا ينتسب إلى الواقع فإن توالي المقاطع، تبدؤها عبارة «أأخونك»، ليعقبها مشهد يتحرك بنائيًا على سابقه، كما تتتابع مشاهد الصور البطيئة يؤدي عكسًا إلى نزول «العجائبي» إلى مستوى «الواقعي» ويتم

وصول الرسالة، ومن ثم يأخذ الاستفهام الاستنكاري في «أأخونك» وضعا تنكرياً ينسجم مع حالة التنكر التي تشمل القصيدة، فيستحيل الاستنكار إلى دعوة إلى الإنكار والرفض.

هذه أهم مفتتحات القصائد التي تميزت بدرجة من الابتكار لا يقف عند حد جودته أو تشويقه في ذاته، وإنما يؤدي وظيفته البنائية، بأن يكون متضمنًا أهم عناصر التشكيل الفني للقصيدة في أهم تفصيلاتها، وأن يكون موصولاً بها مدمجًا فيها بحيث يعد «علامة» تصدد المدخل الذي يمكن الولوج منه إلى قراءة صحيحة وتذوق جمالي يكشف عن خصوصية القصيدة.

هل نقول، في ختام العناية بالمفتتح، إن نسبة عالية جدًا من قصائد الكفاح الجزائري بصفة خاصة (وهذا الرصف اطلقه عبد الله العطوي وهو يصدق على القصائد التي قيلت بقصد المناصرة في زمن المعارك، ولا يضم «كل» ما قيل في الموضوع الجزائري) سيقت دون مقدمات، أو بعد مقدمات تقليدية لا تثير الالتفات النقدي؟ هذا صحيح في حالات ليست قليلة، ولكنه غير مقبول على إطلاقه، ذلك لأن نمطًا من القصائد، بخاصة ذات الطبيعة الخطابية، تنصهر فيه مراحل البناء لتتوحد في مرحلة في البداية والجسد والختام، وفي هذا النوع من القصائد يتكرر معنى المفتتح مع اختلاف في بعض الألفاظ لا يصنع فروفًا أو يطور شعورًا أو يكشف عن رؤية، وهذا الضرب من القصائد له اشباه في التراث الشعري في فن المديح خاصة الذي يعتمد على المعاني العالية والعبارات حسنة السبك والتسلسل المرحلي المحكوم بمنطق التداعي، وليس من بأس في أن تبدا المدحة من جديد، وأن تأخذ بمنهج «الترديد» دون أن تبدو في تصورها الصحيح مصنوعة من ثلاثة جديد، وأن تأخذ بمنهج «الترديد» دون أن تبدو في تصورها الصحيح مصنوعة من ثلاثة خطوط متوازية، وربما أكثر، تقول الشيء نفسه، وإن يكن بعبارات فيها شيء من الاختلاف. قصيدة الشاعر زاهر بن عواض الألمعي: «ثورة الجزائر» مكونة من واحد وثلاثين بيئًا؛ يقول المفتتح:

١ - مسوكب المجسد غسارة وفسداء المجسب المجسب المجت ناز عسزمه النجسباء
 ٢ - وتسسامى إلى النضسال رجسال واعسلم العظماء

#### ٣ - يا أسودًا من الجنزائر صولي

ثم يستمر في تقديم وصاياه أو نصائحه لأسود الجزائر، وماذا ينبغي أن تصنع بالعدو، إلى أن يصل البيت (رقم ١٨) ونصه:

١٨ – يا دُـمـــاةَ الديار يا جــدــفلَ المجْـ

ـدِ وِيا أمَّــــةُ لهــــا العليـــاء ١٩ - شمَّروا عن سواعد الجد وامضوا

فالمعالي صروحها شلماء

وهذا، وما يليه ترديد لما سبق إليه المفتتح، بل إن «المقطع» يعيد إلينا إنتاج «المطلع»، ونص الأبيات الثلاثة الأخيرة دليل على هذا:

٢٩ - فالكفاح الكفاح يا أمَّة المجْ

د فانتم أشاوس اكسفاء

٣٠ - حــرروها من كل غــزو دخــيل

أوقـــدوها لتنجلي الظلمـــا

٣١ - لا يعيدُ الحقوقَ إلا كفاحُ

تصطلي من أواره الأعــــدا

إن آخر ابيات القصيدة يحمل أهم شرائط المطلع (باستثناء التصريح)، وقد يبدر هذا محبوبًا أو ليس مستنكرًا عند كثير من الشعراء، لأنه يدعم الشعور بوحدة النص، أو استدارته، ولكن هذه إحدى خصائص «الشفاهية»، أو لنقل القصيدة/ الخطبة الحفلية التي تسعى إلى أن يصاحبها التصفيق مع انتهاء الإلقاء. في مثل هذا النوع من القصائد ليست «الخطابية» تهمة تبحث عن وسائل دفاع، لأن المقام يتقبلها (ولم نقل يستدعيها) من ثم يكون قياس التجرية إلى الوسائل التي ساعدت على إبلاغ الرسالة الخطابية، وسنجدها مائلة في هيمنة الجمل الإنشائية، صيغة الطلب بصفة خاصة، وقد بلغت عشرين جملة ما بين طلب ونداء ودعاء، وهذا الانتشار حافظ على مستوى الإيقاع الداخلي من جانب، وثبت المسافة بين ملقي الرسالة ومتلقيها من جانب، وثبت

تنعدم، لأنه في مجال توجيه العمل، على الرغم من جهارة النبرة، فإنه لا يكون إلا من مشارك في العمل ذاته، وهذا ما تحققه هذه القصيدة.

#### ٤ - بين المدح والهجاء

«مدح الجزائر وهجاء فرنسا» خلاصة قريبة وجاهزة للقول الشعري في الموضوع الجزائري أو في المساحة المتعلقة بالحرب بصفة خاصة، وشعر الحرب - كما هو معروف - موضوع قديم مترامي المسافات الزمانية والمكانية في التراث العربي، متعدد الفنون والمداخل، ولسنا بحاجة إلى محاولة تعريف أو حصر لأن القصائد التي معنا قالت كل ما يقال عادة في المقام.. وزيادة. أما هذه «الزيادة» فإنه حملت على المدح لتحقق غرضًا إضافياً، كما سنرى. وفي التحليل الموضوعي لما بين أيدينا من قصائد سنجد صور المكن (العقلي) متحققة، فهناك من مدح بني قومه وسكت عن هجاء الخصم، وهناك من مدح ثم هجا، أو العكس، ومن اكتفى بالهجاء، على أن «الفن» يكمن في التفاصيل، أو الأسلوب الذي يصنعه السياق، ويتقبله الذوق والعصر، وهنا سنجد الكثير من التجاوزات التي تدخل في نطاق غير نطاق الفن إذ يعتمد الفن على الإلماح والرمز وليس على تسمية الأشياء بأسمائها، غير أن تكرار هذه التجاوزات قد يدل على درجة الغيظ وانفلات الأعصاب، والرغبة في تجاوز المقبول عرفياً وخلقياً، بل تجاوز فن الشعر نفسه، بالاستسلام لإغراء الفاظ السباب الصريح. لقد تعرض النقد القديم لمعنى الهجاء المقذع، واستنكره، ورأى صاحب الوساطة (القاضي الجرجاني) أن القذف والإفحاش سباب محض وليس للشاعر فيه إلا إقامة الوزن. كما قرر قدامة بن جعفر (في كتابه: نقد الشعر) أن الهجاء يكون بسلب المدح، وأن المدح بالصفات النفسية أجمل. ولكن: لماذا نختار هذه البداية لعرض محتوى القصيدة في صلب تكوينها؟ لأن الشعراء النين نقرأ أعمالهم في حدود الخليج والجزيرة العربية ثقافتهم حتى ذلك الحين تراثية محضة، أو يمثل الشعر القديم رصيد الخبرة المستمدة، وهنا يتجلى تفصيل دقيق، فالفحش حتى الإقذاع كان الشعراء يجترئون عليه في هجاء أشخاص، أو قبائل زمن الحروب القبلية، أما في عصر حروب الأمم، وبين أيدينا سيفيات المتنبي في مدح سيف الدولة وجيشه، وهجاء الروم، سنجد صورًا فنية تنال من العدو ولا تصنف كشتائم أو سباب، حتى وإن تضمنت شيئًا من هذا فبالتأويل البعيد وليس بالتعبير المباشر، وهذا يدل – بصفة عامة – على فقر الخبرة الفنية وقصور المعرفة بالشعر القديم، تقول عبارة القاضي الجرجاني: «فأما الهجو فأبلغه ما خرج مخرج التهزل والتهافت، وما اعترض بين التصريح والتعريض وما قربت معانيه وسهل حفظه وسهل علوقه بالقلب ولصوقه بالنفس». وإن المتبع لشعر الهجاء خاصة لن يجد هذه القدرة الفنية (التصوير الهازل والتعريض) متحققة إلا في النادر، أما السباب المحض فإنه – ربما – يسهل الحفظ ولكن لا نظن أنه يعلق بالقلب أو يلتصق بالنفس!!

في بنية القصيدة البدء بالمديح هو الغالب، وهذا متوقع لأن الخطاب موجه بطبيعة العلاقة من شاعر عربي إلى أبناء عمومته، ولأن المدح يرتبط بخوض المعارك فإن الشجاعة ستكون الصفة والصورة ذات الصدارة دائمًا:

يقول محمود عارف (قصيدة يوم الجزائر):

٥ - هو شسعبُ الجسزائر الحسرٌ يمشي
في غسار الكفاح مسشيَ القَسساورِ
٦ - حطُمُ القسيسدَ وهُو أحسرى بعسزمٍ
في مسجسال الدفاع يحسمي الدساكس

ويقول حسن عبد الله القرشي (قصيدة كفاح مقدس):

٣١ - فجبالُ الأوراسِ حصنُ البشائرُ
٣٣ - والبرانسُ العقابُ أمنعُ قاهر
٣٣ - والشبابُ أسُدُ كواسسر

وقد أشرنا قبل إلى «الأوراس» وكيف تحول إلى رمز، وهو الموقع المنيع (جبال محصنة بالغابات والأدغال) الذي بدأت منه الثورة. وكما ألح الشعراء على ذكر الأوراس، فكذلك فعلوا - بدرجة أقل - بمدينة وهران، وهي موطن أحمد بن بلا، وهواري بو مدين،

وهما من هما في قيادة الثورة السياسية والقتالية، وهذا الشاعر عبد الله سنان في قصيدة «الجزائر» يستهل بمفتتح طقسي شعبي يستخدم التعويذة لمقاومة الحسد:

١ - رَمَتِ الجــــزائرَ أعينُ الحـــســادِ

فستسقطعتْ إربًا من الأحسقساد

٢ - ماذا جرى في أرض أساد الشرى

في تـلـكـم الأوهـاد والأنجــــــ

٣ - من ذا بوهران تعسيث ذئابه

فينال من زعمائها الأسياد

٤ - الله اكسبسر هل غسدت العسوبة

حستى يعييثَ بها ذوو الإفسساد

ه - وهي التي وقسفتُ بوجسه عسدوها

سببعًا من الأعسوام بالمرصساد

٦ - يجتاحها الإعصارُ وهي صمودةً

لا يستخف بغصنها المياد

إننا لا نجد دافعًا للاسترسال في إيراد مزيد من الأبيات في هذا المعنى، لأنها - في جملتها - تقول الشيء نفسه بالطريقة ذاتها، فإن كانت فروق فإنها في التفصيل وليست في جوهر الصناعة الفنية، ولهذا سببه المنطقي - وقد اشرنا إليه في القسم الأول، فشعراؤنا لم يكونوا يومًا محاربين، وليست لهم خبرة عملية ولا ثقافة نظرية بخوض المعارك، من ثم استولت عليهم «الخطابية» بكل ما تستدعي من الصور الجاهزة من الأسد إلى أسماء الأسلحة وتشبيهات المعارك بدءًا من البرق والرعد، وتوصلاً إلى الزلازل والبراكين، وقد تجمح بالشاعر رغبة استخدام الآلات الحديثة، فيذكر القنابل والطائرات والقصف والنسف، وربما جاء هذا في قصيدة ذكر فيها السيف والرمح فلا يشعر باثر هذا الانتقال على ما ينبغي أن يسود القصيدة من استواء وتكامل، توصلاً للإقناع، توسلاً إلى التصديق والتأثير، يقول الشاعر عبد الله بن إدريس في قصيدة «المجاهد الجزائري»:

١٣ - صوتُ المدافعِ احلى في مسامعنا

ممّا يُقَــدُمُ من شكوى ومن طلب

# ١٤ - والسيف ابلغ قولاً زانه عيملُ في ميوقفرحيرج - من منطق الخطب ١٥ - عيصلُ الكلام مضى والآن اعقبهُ عيصلُ الكلام الإساطيل بين الجوو والعبب

هذا البناء للمعنى يمكن الدفاع عنه بالمنطق، وليس بالفن الشعري. لقد صدر بن إدريس قصيدته بما يحدد مدخل الخطاب فيها، فهي نوع من «المونولوج» إذ نظمت على لسان أحد المجاهدين الأحرار وهنا أنطق الشاعر «قناعه» الجزائري بمعنى متداول وقريب، خلاصته أنه لا جدوى من الكلام، وإن ترد إلينا المنظمات الدولية حقنا المسلوب بالخطب والشكاوى. وهذا ما قاله المجاهد الجزائري، ولكنه قاله باللغة التي يحذرنا منها الكلام والخطب، وليس تصوير خوض القتال وروعة أن تواجه خصمك تحديًا، وتقهره ليعترف بجدارتك ويسلم بحقك. الشاعر لم يحسن إحكام قناع الشخصية على فكرته، بل لعله استعاد موقعه الحقيقي المباشر حين خاطبنا (البيت رقم ١٨): هيا إلى الموت!! وفي الأبيات الثلاثة السابقة تشرد العبارة بين المأثور (السيف) والمستحدث الراهن (المدافع والأساطيل) وقد أثر هذا سلبًا في الموقف واستبطان الشخصية (القناع) إذ كان في ذكر أحد المستويين كفاية فنحن لا نرى عيبًا في ذكر السيف، ليس لأنه أداة قابلة للاستخدام في القتال لا تزال، وإنما لأنه في امتداده التاريخي استوعب طاقة الرمز، فإذا جنح شاعر إلى تصوير واقع الحال فذكر المدافع والأساطيل فإنه يخاطب عصره مباشرة بغير رموز، وله الحق في هذا، ولكن محاولة الجمع بين المستويين: الرمزي والواقعي في القصيدة ذاتها، وعلى قرب مسافة الأبيات بين النوعين، فإن هذا يؤدي إلى قلق واضطراب قد يصل حد التشويه . ومثل هذا نجده في قصيدة حميد بن سرور «مليون النصر» غير أن له مخرجًا قد يجعله مقبولاً أو فيه مجال قبول يعتمد على إسناد العبارة، ففي البيت السابع سقى الجزائريون عدوهم من سيفهم سقرًا، وفي الثامن: صارعوا طائرات الخصم حاضنة شر القنابل. هذه مقابلة بين اداتين، وليست خلطًا بينهما، من ثم نالت قدرًا من التوفيق إذ جسدت الفجوة في التسليح بين طرفي الاقتتال، وهي مقبولة بدلالة الرمز، كما في تجسيد واقع المواجهة، ولكن أبياتًا قلائل لا تلبث أن تمر حتى يقول:

۱۳ – نحن الألى دوخوا الدنيا كما هويتْ رمــاحنا لا كــمــا شـــاءت لنا عُــمــُــرُ ۱۵ – الذ شيء على الاحـــرار مـــوتهمُ في عـــزهم نطق الصــــاروخُ لا الوتر

إن الصاروخ ينتمي لمستوى الطائرات، والوتر (المرفوض) ينتمي إلى السيف المرموز به من قبل، وهذا الخلط يمكن تفسيره بأمرين: أن الشاعر – أي شاعر – لم يملك من الخبرة بأساليب الشعراء والوعي بفنون الإبداع بحيث يتجنب التلفيق، وأن ينظم قصيدته بيئًا بعد بيت، أو مقطعًا بعد مقطع، في حال من الانفصال، أو هو يقدم في الأهمية طول القصيدة على اتساقها وتوحد صورها، فيكون ما نلاحظه في غير قصيدة مما نحن بصدده. وهذا واضح في قصيدة الشاعر سعد البواردي «من للجزائر؟»:

في اللوحة القتالية الواحدة لا يلتقي المدفع، والقذيفة، والرمح، إلا أن يكون كل في سياق خاص به، وإذا كان إتخام الرماح بالدماء مفهومًا، فإن اتخامها بالحناجر يحتاج إلى تأويل بعيد!!

في مجال مديح الثوار وصفوا بأنهم الآساد، والأشبال (أو الشبول) وأساد الشرى، والأسد الكواسر، وفي مستوى الهجاء، كما سنرى، وصف الأعداء بأنهم نثاب وكلاب وخنازير، ولكن الشاعر حسن عبد الله القرشي الذي جعل من الثوار أسدًا كواسر، لم يجد حرجًا في أن يكونوا - بعد قليل - نثابًا كواسر أيضًا، كما في قصيدته «كفاح مقدس»:

#### ٣٢ - والشبباب الشبباب أسد كواسس ٣٥ - فحماة الحمى ذئاب كبواسس

إن الشاعر القرشي متمرس لا يبخل بجهد في تنقية عبارته وتنمية موضوع قصيدته. وهو يدرك لا شك أن نقاد الشعر – منذ أقدم عصوره – عابوا ترديد القافية ذاتها قبل سبعة أبيات (هي الحد الأدنى لمصطلح قصيدة)، إننا لا نرى ضيرًا في وصف مقاتلي الجزائر بالذئاب، فالذئب مشهود له بالجسارة وذكاء التدبير في اصطياد الفريسة ربما يفوق الأسد، ولكن هذا التنويع بين أسود كواسر وذئاب كواسر في اللوحة الواحدة المتدة يفتقد السبب المقبول، ولا يجد له سندًا غير الرغبة في الإطالة على الرغم من استنزاف القوافي.

من أهم أركان المدح الفخر بالتاريخ، واستدعاء شخصياته الجهيرة المؤثرة، وأحداثه ووقائعه التي تشهد بالسمو والشجاعة والإنسانية. وهنا لابد من توضيع بعض الجوانب، وبخاصة أن التاريخ العربي (الإسلامي) حافل إلى درجة الازدحام بالمعارك والأحداث والإنجازات الحضارية والعلمية التي يشهد لها العالم، ويقر للمسلمين بالفضل فيها. فمبدأ استدعاء التاريخ لا خلاف عليه، بل إنه متسق تمامًا مع صحوة الجزائر وصربها التحريرية، سبواء كان دافع هذه الصحوة دينيًا أم قوميًا، فالحقيقة أن الفصل بين العاطفتين غير ممكن، وموصوف بالتعسف وتحميل الهوى – أو الميل الشخصي – على شعور إنساني فطري يستوعب في تكامل وانسجام كل أشواق الإنسان للانتماء والتوافق الروحي والنفسي. بعد هذا – أو يترتب على هذا – الصرص على انتقاء أسساء الشخصيات، والمعارك، والأحداث، بحيث يتوافر لها الشمول الدلاي، والعام العام المتوافق ما بالصدث. وقد تحقق هذا حينًا، وتخلف حينًا أخر. من المتوقع أن يحظى اسم محمد صلى الله عليه وسلم – بمكان بارز، لأنه جمع بين الانتماعين: الدين والقومية العربية، ومع هذا فإن الحصر العددي لا يؤيد هذا التوقع، وقبل أن نرصد اتجاهات استدعاء التاريخ نمثل بأبيات من قصيدة «الجزائر في نضالها المجيد» الشاعر صقر بن سلطان القاسمي،

قالها عند تمكن فرنسا من اختطاف بن بلا ورفاقه، ومما جاء فيها متعلقًا باستدعاء التاريخ متحدثًا عن الفرنسيس:

١٣ - لم يهناوا منذ «الأمسيسر» بنومسة

إلا على الصيحات من شجعانه

١٧ - إن قسيل بن بلا هوت من ذعسرها

مسهج، ولاح الموتُ من كسيسوانه

۱۸ - فكأنما هو «خـالد» في جـيـشـه

ومسلائك الرحسمن من أعسوانه

١٩ - عهد البطولة من ضياء «محمد»

ومسفاخس الأمسجاد من بنيسانه

٧٠ - بعشته في أرض الجنزائر فتية

كسانوا دعساة الحق من رحسمسانه

لقد تحقق في هذه الأبيات القلائل دقة الاختيار، وحسن الاعتبار، مع الترتيب ومراعاة المقام.

لقد تحدد المدخل التاريخي بالأمير (عبد القادر الجزائري ١٨٠٧ – ١٨٨٨) وهو البطل القومي المجمع على عظمة جهاده وتضحيته ودوره في مقاومة الاستعمار الفرنسي، فإذا كانت المناسبة اختطاف القائد السياسي للثورة، وهو الاسم الاكثر شهرة في المشرق، فإن تشبيهه بخالد بن الوليد - في ارتباط اسمه بالانتصارات - يرفع معنويات الثوار وجميع أهل الجزائر، فضلاً عن هذا الامتداد للصورة الذي جعل جيشه من الصحابة، ومن ملائكة الرحمن أيضًا، بمعنى الوعد بالنصر الإلهي، فهذا الامتداد يلقي أضواءه على الجيش اكثر مما يسلطها على خالد في ذاته، وشخصية خالد - وقد بدا فتوح العراق والشيام - تحتل مرتبة عالية في الضمير الإسلامي، مهما اختلفت الاعراق. واخيرًا فإنه يكني عن شخص الرسول بضيائه، وهذا الضياء هداية وبناء. في سياق واحد اجتمع المثير لاجزائري (عبد القادر) بالمثير العربي الإسلامي (خالد) ليلتقي الجميع في ضياء محمد

(صلى الله عليه وسلم)، ويشبع هذا الاستدعاء التاريخي عناصر الوقت الماثل بأن جعلهم فتية نهضوا بدعوة الحق. هذا المستوى الرهيف من التوازن الذي يتجنب الإغراق فيما لا يستوعبه الإدراك، ويستبعد من فكرته ما لا يتفق على استخلاص مزيته، لم يكن دائمًا موضع رعاية من كثير من الشعراء، وأغلب الظن أن مصدر القلق يأتي من ناحية المعرفة بطبائع الأقطار في تكوينها الثقافي، وتعدد الأعراق فيها، واتجاهات مذاهبها وعصبياتها، وأن الشاعر المشرقي في اندفاعته الحماسية عالج الأمر وكأنه يوجه مقولته إلى جمهوره الذي يعرفه، وأن هذا الجمهور تثقف بما يحمل هو من ثقافة أيضًا. لقد تغنى غير شاعر بيعرب - الذي يفترض أنه الجد الأول للعرب - وأعاد إليه مفاخر أهل الجزائر، وهذا حسن ظن من شاعر يسقط فروق العروق واختلاف الثقافات. لقد بني الشاعر صقر الشبيب مطولته (٧٣بيتا) بعنوان:» يا أشقائي العرب» على مبدأ يرى أن العربي الحق المنتسب إلى فضائل أجداده من واجبه أن يتبرع بالمال لإعانة الجزائر في جهادها، وهذا معنى نبيل وغاية شريفة، ولكن هل تحتاج حقًّا إلى هذا الامتداد من الأبيات؟ وهل يتطلب هذا أن كلمة يعرب وحدها تذكر تسع مرات (في هذه الأبيات: ٦، ٨، ٩، ٢٢، ٢٥، ٢٥، ٥٥، ٥٥)؟ اليس من حق الخيال أو من واجبه أن يشق المسافات ليصل إلى المناطق الجبلية في الجزائر، فيجد بالتوهم رجلاً من القبائل، أو من غير القبائل يحاول قراءة هذه القصيدة فيسأل نفسه سؤالاً لن يجد من يجيبه عليه: من يعرب المقصود؟ وما علاقته بحرب التحرير؟. ربما يخفف من لوعة النتيجة أن الشاعر حسن النية وجه قصيدته - منذ المفتتح - إلى بني وطنه ليحضهم على البذل المادي الذي لن يعادل ولا يغني غناء بذل النفس. لقد ترددت هذه النغمة وإن يكن بدرجات أقل إلحاحًا، لأنها تذكر لمرة واحدة ، ولكن يحدث أحيانًا أن تكون هذه المرة الواحدة «مستعصية» معطلة للتفاعل مع القصيدة، كأن يقول الشاعر عبد الله بن علي الخليلي في قصيدته «من وحي الجزائر»:

١٦ - بني يَعْربِ فيها ومن لي كيعربِ
 إذ الدهرُ ضم السوء طيُ جيوبه
 ١٧ - ورثتم إراقَار الدُّما عن أبوة,
 لها دان صدفُ الدهر تحت ندوبه

١٨ - تزعمها المختار والكفر بازل في الله رغم شطوبه في الله رغم شطوبه المصديق والناس ردة في الله وغم شطوبه في والناس ردة في في المصديق والناس ودق في شعوبه ويه الفاروق شرقًا ومغربًا في محطم سيف الشرك تحت صليبه في حطم سيف الشرك تحت صليبه النتم اهل صدرهها وبانوه في خبث الزمان وطيبه

إن الخطاب في هذه «الوثبة» المحددة بعلامات ترقيم خاصة موجه إلى أبناء الجزائر، ففي مناداتهم ببني يعرب، ثم المباهاة بيعرب ما قد يثير الالتباس، ثم نمضي مع هذا الرصف اللغوي البديع حقاً، وإن صدمنا صدمة موجعة أن يصور حركة الفتوح الإسلامية على أنها وراثة إراقة الدماء!! وهذا فخر قبلي لم يحسن قراءة الطبائع السائدة في العصر، كما لم يحسن قراءة حروب صدر الإسلام، ومثل هذا يمكن أن يلحظ وإن يكن بدرجة في الصدمة اقل، في قصيدة بديعة للشاعر احمد الغزاوي الذي يفخر بشجاعة أهل الجزائر على أنهم «العرب العرباء» (البيت رقم ۲۷) وهذه التسمية خالصة لقحطانية اليمن دون غيرهم، أما الشاعر خالد عبد اللطيف الشايجي فقد دفع بالانتماء اليعربي إلى ما بعد الانتماء إلى الشرق، والإسلام، فجاء السياق شارحًا مبررًا:

٢ - بلادي بلاد الله والنور والهددی
 يجول بها وحي الإله ويجتبي
 ١٤ - لذا في حضارات الزمان وركبه
 اياد وفسرسان على كل ملعب
 ٩ - فحا بالنا شطت مقاصد دربنا
 وصرنا عبيدًا في نخاسة اجنبي
 ١٣ - وما الكثرة الجلى تحقق مطلبًا
 بلا قسوة عظمى ووحددة مسارب

١٤ - وإنا وإن سارت خطوب ببيننا
 فيانتم فروغ من ارومة يعرب
 ١٥ - فإن سال جرح في الجزائر خاضب
 تسل منه في الشرق القلوب وتخضب

هنا يتحقق التوازن السياقي، الفكري، كما يتجلى حسن التأتي، كما لمسناه فيما اقتبسنا من قصيدة الشيخ صقر بن سلطان القاسمي.

وقد تشعبت استدعاءات الماضي بغير حد:

ففي ستة أبيات للشايجي بدا بنسبة البلاد إلى خالقها، ثم إلى الاسلام، وأشاد بالحضارة التي «لنا» جميعا، فعظيمها من صنعنا وتراجعها محسوب علينا، وكثرتنا ليست فخرًا لنا.. وهنا يذكر الوحدة وهي المعنى الذي يستوعبنا، ويأتي ذكر «فروع» لأصل هو يعرب بعد مطلب الوحدة الذي يجعل جرح الجزائر تسيل له المهج في الشرق.. فها هنا توازن دقيق وترفق في المعنى وتسلسل في بلوغ الغاية.

فتحدث الشاعر محمد بن علي السنوسي في «انتصار الحرية» عن اليرموك والقادسية، والعزة الغافقية (نسبة إلى عبد الرحمن الغافقي بطل معركة بلاط الشهداء)و النخوة الطارقية (نسبة إلى طارق بن زياد فاتح الأندلس)، ويضيف: الإباء المضري، وهذا باب في الفخر غامض، ولا يستثير شعورًا محددًا ولا يوجهه، ولعله استمد المعنى من البيت الشهير لبشار بن برد:

إذا مــا غَـَـضِــبنا غَــضـــبــةُ مُــضـــريّةُ هَتَكنا حـجــابَ الشــمس أو تُمطِرَ الدّمــا

هذا قول مقبول في سياق مبالغات المدح القبلي في زمن مضى عليه الف عام، وكان ينبغي التفكر فيه لأنه ليس من سنخ طارق والغافقي. ويستدعي الشاعر حسن عبد الله القرشي في «ثوار الجزائر» إلى: طارق، والسمح، وخولة، وغزالة، والخنساء.

وفي قصيدته الأخرى: «كفاح مقدس» يستدعي طارقًا والغافقي ويذكر الرسول وابن الوليد، والرشيد، والمأمون. ويستدعي الشاعر أحمد الغزاوي في «تحية الجزائر المستقلة» يوم ذي قار، ويوم حليمة (الذي لم يعد سرًا) ويمضي إلى ابن أبي سرح وعقبة، كما استدعى الشاعر أحمد محمد الخليفة في «الأرض الملتهبة»: حطين وأسامة (بن منقذ) وذاك الملهم صلاح الدين، ولكن الشاعر أحمد السقاف في «قبلة إلى الأوراس» لا يكتفي باستدعاء صلاح الدين، وإنما يكلفه تقديم تاجه لأبطال الأوراس!!

يقول الخليفة:

٣٤ - لولا البطولة وهي وحي إرادة مصلين ذاك الملهم مصا فصان في حطين ذاك الملهم ٥٣ - خاض الرماح الراعشات بصدره والخيل تشرقُ بالسيوف وتلجم ٣٦ - فهي التي دفعتُ اسامة فانبرى بالجيش يخترقُ السدودَ ويقحم بالجيش يخترقُ السدودَ ويقحم

ويقول السقاف:

۱۰ - وإذا أوراسُ في نشـــوتهـــا فـوق مـا يرجـون سلمَـا وأمـانا ۱۲ - والفـتـوحـاتُ وقـد طال السُّـرى زغــردتْ تعلي بهـا شــان عــلانا ۱۷ - وصـــلاح الدين من عليــائه قــدم التــاخ لهــا والصـُــوُلجــانا

إن أبيات السقاف فيها تشخيص وحركة، وفيها بشائر المستقبل (قيلت أعقاب توقيع صلح إيفيان): فالأوراس في نشوة، والفتوحات تزغرد فرحًا ببلوغ الغاية بعد أن طال السرى، ثم يمثل صلاح الدين (من عليائه) ليقدم التاج والصولجان، وكانهما شارة المستقبل البطولي المستمر. البيت الأول عند الخليفة تجريدي ذهني، والإشارة إلى صلاح الدين بذاك الملهم. مع ما فيه من الوصف بالإلهام، والحكم بالفوز، واستعمال اسم الإشارة للبعيد: ذاك، فإن التصريح كان أنسب للمقام، وإن كان لا نزاع في أن حطين تستدعي

بالتحديد صلاح الدين، غير أن البيتين غادرا دائرة الذهنية الجافة، وتجسدت صور القتال وحركته، وعاد الاستلهام في غاية الصورة إلى ذاك الملهم مرة أخرى فاجتمعت أطراف

لقد طال الوقوف مع مدح الجزائر، ومع هذا هناك الكثير الذي ينبغي أن ينبه إليه وإن في عجالة:

١ – هناك قصائد كاملة توجهت إلى الجزائر بالمدح دون أن تتطرق إلى هجاء النقيض.. وهي قليلة، لكنها مؤثرة، لأنها الأقرب إلى الغناء القومي أو الوطني الصافي الذي يعلي من شأن الأمة، ونذكر في هذا المحور قصيدة فاضل خلف: «أرض البطولة»، وقصيدة محمد عامر الرميح (النثرية): «مواكب الأبطال»، وقصيدة الدكتور حسن نعمة «أم الفداء». أما قصيدتا الدكتور عبد الولي الشميري (قالت غيور – لذكرى انتصار ثورة الجزائر) وقد قيلتا منذ زمن قريب، وقصدهما التحية، فإنه لا موجب لذكر فرنسا، وفي الأولى ختمها بذكر دبليو الفاجر، وفي الأخرى لعن الفيتو وتوعد شارون.

٢ – ومن القصائد عدد حملت فيه عبارات الفرح بالجزائر وإعلاء تجربتها النضالية إشارات سريعة تحمل أمالاً تتجاوز الموضوع الجزائري برمته، لتحلم للأمة العربية بنهضة شاملة، ونكتفي بنموذج واحد للشاعر صالح الأحمد العثيمين، وهو مفتتح قصيدته: شعاع الأمان

- ١ هو فجر أمتنا سيشرق بالحياه
  - ٢ حلو الرؤى
  - ٣ بادي الشعاع
  - ٤ سيطل من تلك الحقول
    - ه الزاهيات

٦ - ومن دماء الكادحين

۷ – ومن دموع

٨ – المرهقين

٩ - المتعبين

١٠ - سيظل يحتضن الحياة الداجية

١١ – ورؤى الأماني الكابية

هكذا يتدفق سياق المستقبل الحلم، في قصيدة بين الشاعر في مقدمتها أنه يقولها على لسان مجاهد جزائري، ولكننا لا نجد فيها صوت هذا المجاهد بقدر ما نجد صوت الأمة العربية المشوقة إلى العدل، وإلى السلام، وإلى الأمان، وإلى التقدم، وهذا هو المدخل الصحيح لقراءة القصيدة، الذي يزيل الشعور بوجود مساحة مجهولة أو مختفية بين هدف التقدم وما يرسم النص من أطياف حياة تتمناها جماهير الشعب العربي في كل أقطاره، وليس المجاهد الجزائري الذي حدد هدفًا وحمل سلاحه ليحققه.

إن هذه القصائد، ومثلها كثير في شتى اقطار الوطن العربي، جديرة بدراسة فنية موضوعية تخضعها لتحليل معجمي أسلوبي، يكتشف تلك الأمال والامنيات المتسربة أو المندغمة في سياق التأييد للثورة الجزائرية، وهي صادقة كل الصدق في هذه الحماسة للثورة، وفي كل ما وصفتها به، ولكننا – إذا ابتعدنا قليلاً عن حدث الثورة، وقد ابتعد في الزمان بطبيعة الحركة، سنجد أن انفعالات عظيمة، وذات دلالات مهمة قد تحركت أو استيقظت من سباتها، لتجد في غبار الحرب ودخان الثورة وبخور الأمال المرتقبة ما يمكن أن يواري أو يخفف من مراقبة انفعالات أخرى تطلعت بالأماني إلى مستويات من التغيير، في بلاد أخرى غير الجزائر، ورات في ثورة الجزائر فاتحة أو مفتاحاً لها .

٣ - بعض القصائد، عدد قليل منها حمل طابع المكان الذي جاء منه، قد يضع
 الشاعر هذا في عنوان القصيدة، كما فعل أحمد محمد الخليفة: «تحية البحرين إلى

الجزائر» - وفيصل البريهي: «صنعاء في الجزائر» ، ولكن شعراء أخرين يضعون هذا في ختام قصائدهم كما صنع عبد الله على الخليلي، وقد أنهى مدائحه المزجاة إلى الجزائر في «من وحي الجزائر» ليقول في المقطع الختامي (من خمسة أبيات):

## 

## وكم جاءه من بأسبه في عصيبه

فيخرج إلى مدح وطنه والإشادة به، رائيًا أن هذا ليس خروجًا على موضوع القصيدة لأن عمان هذه هي التي حملته أزكى التحيات والثناء إلى الجزائر. وهناك وسائل ادخل في الفن بما أنها أبعد عن المباشرة، كما صنع الدكتور عبد الولي الشميري في «قالت غيور». إذ اكتفى بالتلميح عن التصريح:

١٢ - نعم أهوى الجــزائر مــثل حــبي
 لارض الجـنتـين وللـمـــعـــافــــر

ولكي ييسر على متلقيه إدراك المرمى أتبعه بما هو أكثر تعريفًا والتصاقًا باليمن:

١٧ - وجئت اليوم من سبا يقينًا

بأنبياء الأوائل والأواخيسر

١٨ - بلاد ارومة وسماء مجدر

ومصوئل فاتح وعصرين ظافسر

فأرض الجنتين هي سبأ (اليمن) والمعافر تصدق على الأسد والخصب والظباء، وقد تحدد خروجه إلى مدح وطنه بهذه الإشارة الطريفة. في قصائد أخرى توجه المدح مباشرة وفي الختام وأحيانًا في البدايات - إلى الملك، وقد يطول المدح إلى عدة أبيات، كما قد يجمع إليه ولي العهد، كما قد يتغنى بمجد الوطن على أساس أنه أرض مباركة، وفي قول الشاعر إن التأييد من أرض مباركة يختلف عن التأييد من أية أرض أخرى.. ولهذا لم يختصر الإشارة ولم يعمد إلى الرمز، بل جاء القول مباشرًا صريحًا، فكان إلى جانب الإطالة مجافيًا لروح الشعر ووحدة القصيدة.

من الطبيعي أن يفكر شاعر المدح في الهجاء، مادام يعرض لقضية ذات طرفين، فالمديح ييسر مهمة الهجاء إذ لا يخرج الهجاء عن كونه الصورة السلبية (النيجاتيف) لما يزجي الشاعر من أيات المديح، ولكن هذا التيسير لا يتخطى المعاني المجردة، أما مهارة الصياغة وطرافة التصوير ودقة التناول فإن لها استعدادًا خاصًا، ولهذا مهر كثير من الشعراء في أحد الفنين: المديح أو الهجاء - دون أن يؤدي التفوق في أحدهما إلى القدرة على إجادة الآخر. والعقل العربي - بتكوينه المتوارث - مشغول بالآخر، يجد تمام بهجته يكتمل بأن تكون هذه البهجة مصدر غيظ أو علامة هزيمة لآخر، ولهذا كثرت في قصص العشق، وتسجيل الأمجاد الإشارة إلى العاذل والرقيب والواشي والمنكر.. الخ. لكل هذه الدوافع الفنية والنفسية والمشاهدة العملية ارتفعت نسبة القصائد التي قام بناؤها على مرحلتين متعاقبتين أو متداخلتين، إحداهما مادحة للجزائر والأخرى هاجية لفرنسا، وليس مهمًا بأيهما يبدأ، فهذا مرتبط بالمفتتح الذي حاك إيقاعه في صدر الشاعر فنسج أنغامه عليه مستجيبًا لتداعيات المعنى، دون أن يطيل التفكر في درامية البناء التي لا تتحقق بمجرد توالي المدح فالهجاء أو العكس، وإنما تتحقق هذه الدرامية بوجود السببية؛ تتحرك الأفعال فإذا هي عند فريق بطولة، وعند الفريق المقابل خسة ونذالة، وتتحقق أيضًا بأن يتحرك الزمن فإذا الأشخاص انفسهم يتغيرون، يمارسون أعمالاً استهجنوها في زمن آخر، أو يتنكرون الفعال كانوا من دعاتها من قبل.. وهكذا. وكما أشرنا قبل فإن لدينا شتائم وسبابًا كثيرًا وهجاءً محددًا، يصعب أن يغادر دائرة النظم إلى أفاق الشعر، ولهذا فإن الاكتفاء بعدد محدود من النماذج قد يغني عن سائرها، غير أننا سنستمر في الإشارة إلى القصائد إذا تضمنت ما تستحق به أن نتعرف عليها، ولعل الشاعر أحمد السقاف في «إلى جبل الأوراس» قد فتح الطريق أو رسم النمط أو على الأقل جمع أهم المثالب التي تكررت في مقاطع الهجاء. إن عنوان القصيدة ومفتتحها يوجهان التلقي إلى التمجيد والإعجاب والفضر، وقد مضى النظم في هذا الاتجاه تسعة ابيات تضمن بعض منها إشارات تؤسس للنقيض، فحرب الجزائر أفقدت «موليه» عقله، وموليه رئيس فرنسا، ثم:

> ١٠ - وقد جــهات فــرنســـا اي جــهار فليــــست ثورة الأحــــرار ســـهاـه

۱۱ - ومن عـجبِر تقــاتلنا فــرنســا

وکــــانت من فــــتی الألمان نعله
۱۲ - ولا لوم إذا غـــدرث فـــرنســا

ومن دا - لا جــــهِلْتَ - يلوم نذله
۱۳ - فــان وفت الهلوك فــذا عـجــيب

وإن غــــدرث فــــذاك يعـــد خله
۱۶ - ولا ذكــــر تُبِلُ به فـــرنســـا

ســـوى ذكــــر الهـــزائم والمذله

يمكن أن نلاحظ أن كثرة ما سباتي لن يكون أكثر من تنويع أو توسع في هذه المعاني: أن الفرنسيين لا يحسنون التقدير ولم يعرفوا حقيقة الجزائر، وأنهم هزموا أمام هثل (فتى الألمان) هزيمة منكرة، وهناك من سيذكر هزيمة الهند الصينية (فيتنام) أيضًا، وترتبط سبة الغدر بسوء الخلق الذي يصل حد العهر، وتوسع في هذا المعنى كما تشاء (قصيدة عبد الله سنان: فرحة شاعر – البيت ٢٩ على سبيل المثال لا الحصر) وبالنسبة للشاعر عبد الله سنان فإنه في القصيدة السابقة صور الجزائريين ضراغمة كواسر – البيت ٢٦، وفي قصيدة «الجزائر» ردد هذه الصفة للجزائريين، وجعل الفرنسيين ذنابًا، لنامًا، تكالبوا – البيت ٨، وكذلك يحتفظ لهم الشاعر عبد العزيز الرفاعي في «كلمة إلى الجزائر» باستعارة الكلاب التي لا يصع أن تحوز كهف القساور – البيت ١٦، ويضيف الشاعر حسن السقاف في «أهل الجزائر» إلى صفات الغدر والخزي وإدمان الهزيمة أنها ستجر حلف الأطلس، وهو وصف للذئب، ستجر حلف الأطلس، وهو وصف للذئب، والذئب لا يصمد للأسد، وأن فرنسا مصابة بداء النقص أيضًا، وجعل من هذا المعنى ختام قصيدته:

٢٢ - ويحَ الشعوبِ إذا آلتْ زعامتُها
 لمن يظلُ بداء النقص مسخستسالا

وفي ثلاث قصائد للشاعر حسن عبد الله القرشي: » ثورة الأحرار – ثوار الجزائر – كفاح مقدس – حشد صفات المقامرة والفجر والكفر والقرصنة، وأنهم جزارون،

وخفافيش، ولا يختلفون عن الغنم!! ولكنه في اثناء هذا الحشد من مفردات السب والقذف جاوزه إلى التهديد والوعيد، كما استخدم أسلوب التهكم أيضًا، وماثله فيهما الشاعر عبدالله سنان، بل جاءت عبارات التهديد عنده أشد حدة وتحددًا، لذكره جمال عبد الناصر:

ويسجل الشاعر عبد الله بن إدريس هزائم فرنسا العسكرية بأسلوب تهكمي، فيقول على لسان «المجاهد الجزائري»:

٦ - مهالاً فرنسا الم ينذرك ما كسبت

ايدي غــــزاتك من عـــارٍ ومن تبب

٧ - أمام هتلر إذ أحنيت صاغرة

وعساد جسيسشك من راس إلى ذنب

٨ - ثم الفييتنام إذ دكت قواعدكم

حــتى أطاحتُّ بهـا في ذمــة القـضب

وفي «صوت الجزائر» يكرر إدريس المستوى الصريح نفسه من الهجاء، فهم شعب الدعارة والمجون – بيت ٢٦، غير انه – في القصيدة نفسها – يستخدم اسلوبًا راقيًا في إكساب الدلالة قيمة نفسية وإنسانية، فنكون أقرب إلى إدراك شاعر، وإلى لغة الشعر حين يقول:

٣٠ - قم نسحق الباغي ونثأر في إباء

٣١ – لدم الشيخ الكبير

٣٢ - ودم الطفل الصغير

٣٣ - ودموع أيتام تشرد في العراء..

هذه أفعال محطة بالإنسانية، وليس من فعل إلا وله فاعل، والقصاص من هذا الفاعل واجب مقدس، فهذا النهج في التعبير وإن كان فيه مباشرة وتحديد، فإنه اقل استفزازا من الشتائم والرمي بالمويقات، ويوصل الرسالة بطريقة مفصلة هي أقرب إلى لغة الشعر.

ويهدد الشاعر محمود شوقي الأيوبي - في «يوم الجزائر» - فرنسا، فيوعدها بزلزال، ويسبها: «خسئت يا بؤرة القرصان» - البيت ٣ - ويصف بينو ولاكوست وموليه بالنذالة - بيت ٩، والوقاحة - بيت ١١، وتستمر لغة التهديد: الطمي خديك - بيت ٣٣ - يا عجائز السين - بيت ٢٣، ويستحق موليه تهديدًا خاصًا - بيت ٢٥.

نختم فقرة هجاء فرنسا بقصيدة خالصة لغرض الهجاء، للشاعر محمد بن علي السنوسي، وهي بعنوان «جنكيز خان»، وهكذا يبدأ الهجاء من عنوان القصيدة أو يستجمع هذه العنوان مفرداته، وهذا – على أية حال – نهج فريد في الهجاء من حق الشاعر أن يحظى بفرصة منفردة في عرض محاولته، إن استخراج النموذج التاريخي القادر على جمع كل مظالم المشهد الاستعماري يعد في ذاته نوعًا من البراعة الموفقة. هناك محاولة لا تزيد عن كونها إشارة في قصيدة صالح الاحمد العثيمين «شعاع الامل»، فكما يدل العنوان هي بشارة للغد العربي:

٣٨ - للأمة العطشى إلى ومض الحياة

٣٩ – الناعمة

٤٠ - لن يبق فرعون جديد

٤١ - في أرضنا وبلادنا

٤٢ - لن يبقى هولاكو العتيد

٤٣ - يستنزف الدم والحياة

٤٤ - من أم**تي** .

في سياق واحد جمع العثيمين بين القائد المغولي المدمر هولاكو، بكل ما يحمل من ونر اجتياح دولة الخلافة الإسلامية وتخريب بغداد، وفرعون حتى وإن لم يقيده بصفات سلبية اكتفاء باسمه الذي الصق به القرآن الكريم صفات الادعاء والاستبداد والاستكبار في الارض، فهذا الموروث الثقافي القرآني يصعد من الذاكرة إلى الوعي لمجرد سماع اللقب، اما هولاكو – وهو شخصية تاريخية محددة – فوصف بأنه يستنزف الدم والحياة. أما الشاعر السنوسي فقد اختار جنكيز خان عنوائًا، وإن ورد هولاكو سياقًا في القصيدة لتبعه الاستعارة الفنية إلى ديجول (رئيس فرنسا عام ١٩٥٨) الذي اعاد مخازيهم، ولعله فضل الخان الأعظم الذي لم تطأ قدمه بلادنا، لأن الأعمال تنسب إلى الاكبر، ولأن لفظ «خان» لها معنى شائن في العربية، ولكن الشاعر لم يستثمر هذا العنوان استثمارًا نافئًا، لم تسعف معارفه، ومن الواضح انه لم يسع إلى أن يعرف عن هذا الخان إلا أنه صنو هولاكو ومدمر مثله، وأنهما معا كانا حربًا على الإسلام وتراثه ومدائنه، وأن ديجول يحاول استعادة هذا الدور في الجزائر المسلمة، ولكن إبطال الأوراس لن يمكنوه من هذا.

معركة الجزائر في تصور الشاعر السنوسي معركة بين الإسلام والكفر، ولهذا لا يلبث أن يمتدح مليكه «سعود» وأن يعتبره «خير معتصم»، كما كان المعتصم في معركة عمورية، غير أنه – بعد أبيات ليست كثيرة – لا يستطيع أن يتغافل عن أن وقفة الأمة هي وقفة عربية، وأن الجزائر قطعة من العروبة: ١٧ - يوم الجــزائر يوم العـرب قــاطبــة في النجــد والســهل من فــاس إلى أضم
 ١٨ - ومـــا الجـــزائر إلا قطعـــة ودم من راس إلى قـــدم

لقد أهدر الشاعر رمز جنكيز خان فلم يتعمق الصورة ولم يدرك التفصيل، ومع هذا فقد قرأها قراءة عامة أو سطحية في حدود مناسبة للموقف في الجزائر، وأمينة أيضًا مع طبائع أهل الجزائر من انحياز إلى الدين، ونفور من مخالفيه، ومن ميل إلى الأمة العربية والرغبة في الانفتاح عليها وتأكد حضورها الثقافي في حياتهم.

وفي ختام الختام نتمهل عند هذه القطعة الطريفة من قصيدة الشاعر محمود عارف «يوم الجزائر»، وفيها يرسل الأسئلة تترى تشكك فيما اتفق عليه الناس من عظمة باريس، وعراقة السربون وتحضر فرنسا:

هذا الموقف المتسائل، وهذا التشكيك المستخلص من نتائج مشاهدة (حتى وإن لم يصح أن جنود فرنسا في الجزائر كانوا متخرجين في السربون) يضيف إلى المنحى الهجائي قوة وتمكنًا، وهو خال من الشتائم، وهو أيضًا إذا ما ترجم إلى اللغة الفرنسية يمكن أن يثير قلق الفرنسيين تجاه ما يعتزون به، إذا ما قرأوا هذه الأسئلة، بعكس ما تراكم من سباب فاحش ووصف فاضم.. لا ينكرونه، بل يجدونه من مظاهر تحررهم ودليل حيويتهم.

### ٥ - الثلاثة الرموز

في التجارب ذات الطبيعة الكلية، مثل حرب التحرير الجزائرية، وما يمكن أن تفتح الطريق إليه من موضوعات جزئية قد تند عن الحصر، يحدث كثيرًا أن تتجه أنظار عدد كبير من الشعراء إلى حدث بعينه، أو شخص محدد، أو مكان معين، ليؤثروه بالاهتمام، باستنطاقه، أو الحديث إليه، أو عنه، أو اتضاذه قناعًا وبخاصة إذا أصبح ذا شهرة مستقرة. وليس من حق النقد أن يسأل: ولماذا هذا الشخص أو ذاك المكان؟ والمتوقع أن يكون جواب السؤال حاضرًا أو مقدرًا من السهل العثور عليه، كسبق الظهور والشهرة، أو طرافة الاسم، أو دلالته، أو غرابته، أو إيقاعه الصوتي، أو نسبة عمل فذ إليه. وهذا السبب الذي أخرناه هو الأكثر أهمية وسطوعًا بالطبع، ولهذا لن تطرح حوله أسئلة عادة. والسؤال النقدي المشروع سيكون عن رؤية الشاعر لهذه «الجزئية» ، وهل استطاع أن ينفذ منها إلى ما هو كلي وإنساني، وأن يستخرج منها شيئًا يتجاوز المألوف الذي يدركه كل الناس إلى الكشف عن شيء آخر خاص نادر لم يبتذل بكثرة الدوران على الألسنة؟ هذا هو ما ينبغي أن نسأل عنه حين نجد الشاعر يجتزئ من القضية الكلية التي يضعها نصب وعيه وعينيه قطعة محدودة: شخصًا أو مكانًا فيضعه تحت المجهر ويحاول أن يصل من خلاله إلى ما قد يجد صعبًا عليه أن ينفذ إليه من المنظور الكلي. ما نعنيه تحديدًا: أن قصيدة عن «حديقة» ليست بالضرورة أغنى من قصيدة عن «زهرة» واحدة من أزهار هذه الحديقة، وأن الكتابة عن قصائد الفرسان قد لا تخدم مشهد الفروسية كما يمكن أن يخدمه الحارس الذي اعتنى بالحصان، فمشط شعره، وربت عنقه، وربط السرج على ظهره بإحكام، فالمهم هو إمكانات الحاسة اللاقطة ونفاذ البصيرة في المشهد، الذي يمكن بعض الشعراء من أن يرى العالم في حبة رمل، أو قطرة ماء!! ولا يمكن أخرين من رؤية نار الطغيان تحيل حياة أمم بأكملها إلى جحيم. في إطار الموضوع الجزائري سطعت ثلاث شخوص، هي بترتيب الإحصاء: جميلة بوحيرد، والأوراس، واحمد بن بلا. سيقترن ذكر اثنين منهما معًا، قصائد متعددة ذكرت بن بلا وجميلة، أو الأوراس وبن بلا، أو ذكرت الشلاثة باحتمالات الترتيب، وهذه أمور يستوجبها الوزن وتطلبها القافية، من ثم لن يكون التقديم أو التأخير ذا دلالة فارقة، ولكن الفارق يتجلى في حيوية التصوير وطرافة التعبير أو جدته أو امتداده أو تداخله مع جوانب الخرى .. الخ.

نوضح ما نعنيه بمقاطع من قصائد ذكرت جملية بوحيرد، أو أشارت إلى الجميلات الثلاث (جميلة بوحيرد، وجميلة بوباشا، وجميلة بوعزة) وثلاثتهن من بطلات الجهاد.

يقول الشاعر حسن عبد الله القرشي - في «ثوار الجزائر»

٣٦ - «جميلة» .. وأنت يا أنشودة الإباء

٣٧ - يا نغمة تشبع بالطهر والصفاء

٣٨ - شهيدة في وطني تضحك للفداء

كما يقول الشاعر عبد العزيز الرفاعي - في «كلمة إلى الجزائر»

٧ - فـــاذا ثورة الدمـاء نعـيم

يتصبى حستى الملاح الحسرائر

٨ - «الجــمــيــلات» والكمــاة ســواء

صنع الكل بالفصداء الجصزائر

ويقول أحمد محمد الخليفة في «الأرض الملتهبة»:

٣٢ - من غير بن بلا وغير جميلة

في الأرض أبرع في الخطوب وأقـــدم؟!

ويبذل الشاعر عبد الله سنان جهدًا متعسفًا ليجمع أسماء الزعماء الخمسة المخطوفين، في مقدمتهم بن بلا، وتتبعهم جملية، وبين الفريقين: الأوراس:

٢ - قف لابن بلا وأبطال تسلنده

واهد السللم إلى الأوراس مسعطارا

٣ - قف لابن بلا وضيً افروخيضر والأ كثر أية احسم والبيطاط تذكرا المساط تذكرا واغ الفضلات واغ المسلم ا

#### أولاً - جميلة:

هذه وأمثالها نماذج هدفت إلى تسجيل الحضور، وإثبات أن الاسم في الذاكرة، وأنه بهذا الذكر تتأكد الهوية الجزائرية للقصيدة. ولكننا – بالمقابل – يمكن أن نتأمل مساحة أخرى ذكرت فيها جميلة، في قصيدتين، ومن الطريف أن اسمها قرن – في الموضوعين – إلى اسم البطلة الفرنسية القديسة جان دارك، إذ يقول الشاعر عبد الله بن إدريس في «صوت الجزائر»:

- ٦٠ جان دارك إن تك في المفاخر
  - ٦١ لك يا فرنسا في الغوابر
- ٦٢ فلدى العروبة في الجزائر
  - ٦٣ جان دارك .. كثر كاثر
- ٦٤ يحنو لها التاريخ هاما صاغر
  - ٦٥ لك انت يحنو
    - ٦٦ «يا جميلة»
- ٦٧ ولداتك اللاتي صنعن البطوله
- ٦٨ ما كنت يومًا ترهبين المقصله
  - ٦٩ بله السجون المظلمه
- ٧٠ فالحر لا يرضى حياة الذل الف عام
- ٧١ والموت في إعلاء الحق يمحو كل ذام

ويقول الشاعر أحمد الغزاوي في: «يأبى لنا الإيثار إلا نجدة» :

١٦ - جان دارك تفرق من وشياح جميلة

وجميلة كالسيف او هي جحفل

١٧ - لو انها اصغت إليها ساعة للمسرح تذلل المستران بين نضال كل منهما هذا يصول وذلكم يتسسول هذا يصول وذلكم يتسسول ١٩ - بل تلك غانية وهذى حرة عنراء في محرابها تتبتل ١٩ - بل تلك غانية وهذى حرة الها تتبتل ١٩ - بل تلك غانية واصها محرابها تتبتل المل يضيء وصارم يتسهلل ١٩ - دوى الأثير بعزمها وثباتها وتوقف التاريخ وهو يسجل ٢٠ - مثل بها للغيد يضرب صاعدًا وكسندل الأخسلاق وهي تكلل وكسندل المغيد يضرب صاعدًا وكسندل المغيد عليها في الحجول رهينة والمهني عليها في الحجول رهينة والاستران يُصناعلل والأسئية تزار والعسرين يُصناعلل

في الاقتباسين يتفق الشاعران في استدعاء جان دارك ووضعها في موقع المقارنة مع البطلة الجزائرية، فكل منهما جاهدت في سبيل تحرير وطنها من غاصب محتل. ويتفق الشاعران أيضًا في النظم على بحر الكامل، وإن كان بن إدريس قد اكتسب استطاعة زائدة، وحرية تحريك مضافة بتحرير صيغته من عدد التفعيلات في السطر الشعري، ومن القافية أيضًا، وليس هذا بالأمر الهين، مع هذا نشعر في قراءته بمعاناة بناء العبارة، واختيار خاتمة الجملة التي أبي إلا أن تكون مسجوعة دون مقتضي حقيقي، دون أن يضفي هذا النغم الإضافي المسجوع على شعره جمالاً إيقاعياً لا يزال يفتقده، بل إنه يفتقده بشدة، بسبب هذا السجع المزدوج حينًا، والمبني على ثلاث أو أربع أحيانًا، وليس لهذا الإيقاع المصنوع إلا إشعار المتلقي بمكابدة استيراد الألفاظ لمعان مآلوفة، أبعدها هذا التنضيد السجعي عن ساحة الشعر، واضطر نفسه إلى عبارات لها بدائل أبهي وأدق التنضيد السجعي عن ساحة الشعر، واضطره الحرص على السجعة إلى تحريف المعنى

في السطر (٧٠) الذي يفترض أنه يعني: الحر لا يقبل أن يعيش عمرًا مديدًا في مقابل الرضا بالذل. أما إن كان لا يرضى بالذل الف عام فإنه قد يرضى به أقل من هذا المدى الطويل!! – على عكس هذا نجد أبيات الشاعر الغزاوي الذي تضج أبياته بالحركة، والدلالات النفسية، فجان دارك لا تفرق من جميلة؛ ذلك لأن جيش فرنسا بكل يقظته عانى منها وسقط رجاله صرعى بفعلها الجسور، من ثم تفرق من وشاحها، وهذه الاحتمالات مضمرة في ذكر الوشاح. فإذا غادر الفعل إلى القول لظهر أن القديسة الفرنسية في مسوح قداستها لن تكون أكثر من تابعة ذليلة للبطلة العربية، ومعيار المفاضلة يستند إلى القضية ونقاء الممارسة، ثم يمدح «جميلة» بما تمدح به النساء، فهي هيفاء، وأمل يضي، وصارم يتهلل، وإذا يضعها في السجن، يجعلها في بيتها، فهي لم تغادر بيتها حتى وإن سجنها عدوها، ولن تبقى فيه طويلاً فالاسد تزار والعرين يصلصل.. ويستمر تحريك المشهد دون أن نتعثر في كلمة غريبة، أو صورة منافية لطبيعة البطولة أو طبيعة المراة..

هذه – على أية حال – قطع جاءت في سياق قصائد، أما القصائد التي عنونت بأسماء الشخوص الرموز، فقد فازت جميلة منها بثمان قصائد، نرتبها حسب عناوينها:

١ - إلى بطلة الجزائر - شعر محمود عارف - ٢٥ بيتًا - من بحر الخفيف

٢ - إلى جميلة - شعر بهية الجشي - ٢٧ سطرًا - على تفعيلة المتقارب

٣ - أمنية والد - شعر صقر بن سلطان القاسمي - ٢٠ بيتًا - من مجزوء الوافر

٤ - جميلة -- شعر سعد البواردي - ٥١ سطرًا - على تفعيلة المتقارب

٥ - جميلة - شعر طاهر زمخشري - ٢٦ بيتًا - من بحر الخفيف

٦ - جميلة بوحيرد - شعر عبد الله سنان - ٣٠ بيتًا - من مجزوء البسيط

٧ - جميلة بوحيرد - شعر على محمد لقمان - ٧٩ بيتًا - من بحر الخفيف

٨ - وشاء الجهاد - شعر ثريا قابل - ٢٠ بيتًا - من مجزوء البسيط

إن تأمل اللوحة السابقة يقود خطى التلقي إلى تقبل اتفاقات تحتاج إلى كثير من التفكر إذ لا مصادفة في الفن، حتى وإن ظن «الفنان» أنه هكذا كان الأمر دون تعمد من جانبه، فهنا ثلاث قصائد من الخفيف، واثنتان من مجزوء البسيط، واثنتان على نسق قصيدة التفعيلة من المتقارب، وقصيدة واحدة من مجزوء الوافر.

عدد أبيات الموزون المقفى (٢١٠) مائتا بيت وعشرة أبيات.

وعدد أسطر قصيدتي التفعيلة (٧٨) ثمانية وسبعون سطرًا.

أما شأن صوت (حرف) الروي أو القافية فإن الاتفاق فيه يفتح بابًا لمناقشة البنية الصوتية ودور القافية في تعميقها، لأن ستًا من هذه القصائد الثمان جاءت على قافية اللام، وصيغة (فعيله) لتوافق اسم جميلة، وفي القصيدتين المتبقيتين كانت القافية في كلتيهما (الهمزة) بعد ألف معدودة!!

إننا - إذًا - إنما نقرأ ما يمكن أن يشكل ديوانًا صغيرًا يخص جميلة بوحيرد، التي حظيت باهتمام عربي دعائي لا نظير له، وقد لحقت بها بطلتان تحملان نفس الاسم (جميلة بويزة) ولكنهما لم تحظيا بالقليل مما نالته جميلة بوعزه، إذ كان لها السبق، والصبر على مواجهة التعذيب، وكانت أجهزة الإعلام والدعاية العربية متعطشة لحدث غير مألوف، يكسر إيقاع الصدام اليومي باقتحام القصبة، فجاءت جميلة لتقتحم على الفرنسيين مجتمعهم في أحيائهم، وحتى بعد أن توالى القبض على الجميلات الثلاث انصرف المجد كله إلى الاسبق الاشهر، وكانها «ليلي» التي اختزلت صور المعشوقات، أو الخنساء التي جمعت أحزان النساء على الإخوة والإبناء.

في قصيدة محمود عارف استدعى جان دارك أيضًا، ولم يلجأ إلى تفضيل جميلة عليها، وإنما جعل خذلان الشعب الفرنسي لبطلته، ووفاء الشعب العربي لبطلته دليلاً على طبائع كل من الشعبين وتقديره للبطولة. يقول، والخطاب لفرنسا:

٣٢ – صا نسينا جان دارك وهي تعاني

منك وكسئا، فأين منها جميلة؟

## ٣٣ - يوم ذكرى جـمـيلة هتف الشُـرْ قُ مشـيـدًا: حـبُّـيتِ بنتَ الفـضـيله

إن الشاعر العربي المسلم لم يستطع أن يتحرر من النسق الثقافي السائد في بيئته، ومن أركاته أن أهم صفات المرأة الفضيلة، حتى وإن كانت تنازل المقاتلين في الميدان، وأنها تابعة لقومها محسوبة عليهم، وليست – بذاتها ولذاتها – منهم، فضلاً عن أن الرجولة والفحولة تظل المثل الأعلى الذي تقاس إليه الأعمال الخارقة حتى وإن كانت من صنع النساء:

ومصشت والإباء في ناظريها والإباء في ناظريها تحصل العبء شان عزم الرجوله وسقت بالدمساء ارض ذويها والهجير السوار في أصغريها لهب فصاض ثورة وفصحوله خلدوا للفداء عسزم فستساق رأة وفصحلها رأس القصيلة

لم يستطع شاعر الهيمنة الذكورية أن يستبطن شخصية الأنثى، وأن يجوب في عالمها ويستكنه دوافعها وتخيلاتها وهي تقدم على مغامرتها، إنها – في رأي الشاعر – سقت بالدماء أرض ذويها، أرض القبيلة، وليست أرضها... الخ.

أما الدكتورة بهية الجشي التي كتبت قصيدتها وهي فتاة في الرحلة الثانوية فإنها ببصيرتها الانثوية النافذة تخترق المرحلي الراهن إلى المستقبل، وتنظر إلى الفرد في إطار المجموع، من ثم تختم قصيدتها بحث جميلة على أن تصمد حتى الموت:

٢١ - موتك يا جميلة

٢٢ – وصمة عار لفرنسا الطاغيه

٢٣ - وتاج عز للجزائر المجاهده

۲۶ – اسمك يا جميلة

۲۵ – کل فتاة اصبحت تریده ۲۲ – موتي ۲۷ – فإن الموت في سبيل الحق ۲۸ – مجد وبطولة

بهذه العبارات البسيطة السائجة تنفذ الشاعرة إلى عمق معنى استشهاد فتاة، فهو يحمل التشنيع على فرنسا فيخدم قضية وطنها، وهو يحمل شهادة جدارة للأنثى العربية، يرمز لما تحمل من أشواق (اسمك يا جميلة – كل فتاة اصبحت تريده) وهذا إيماء وكناية إلى تعلق المراة بأن تكون جميلة في تكوينها، وبأن تكون جميلة بوحيرد.

وتنفرد قصيدة الشيخ صقر بن سلطان القاسمي بنمطها البنائي الخاص، القصيدة قصيرة (عشرين بيتًا) كالأمنيات، تأتي في عبارة خاطفة، مقتضبة أو سريعة (من مجزوء الوافر) أمنية الوالد منقسمة في أمنيتين، كالوصية، لبناته، ولإبنيه، والقسمة عادلة؛ ثمانية أبيات لكل نوع، ثم تحدد الأهداف في الامتداد الختامي. يقدم الوصية للبنات أولاً، ويدخل إلى نفس «البنات» من عاطفة الحنين والوفاء، بعد أن يضع أمامهن النموذج:

٧ - وكنَّ «جـــمــيلة» التـــاريخ في كـــر وفي صـــبــر
 ٨ - وحـــقــقن ولو في القـــبــر لي أمنيـــة العــمــر

ولكن لماذا عددنا هذه القصيدة عن جميلة، وهي لأب يوصي أولاده (بنات وبنين) بتحقيق أمنية له؟، لأن «جميلة» هي الصورة المجازية، الكلمة المفتاح التي انبثقت منها القصيدة، وهذا ضروري لأنه يحدد الطرف الأخر (العدو أو الخصم) المستهدف في الوصية، إنه الإنجليز، في موازاة مع الفرنسيين، وله عن الجزائر قصيدة أخرى، ولكن هذه ليست عن الجزائر، وإنما عن «جميلة» الإماراتية، التي تراها أمنيته مجسدة في بناته، كما ترى الأوراس مجسدًا في أبنائه. هذه القصيدة الحلم قد اختارت معجمها بدقة صارمة، إذ توجهت الأمنيات إلى البنات بما يجري وقدرة الفتاة على منازلة العدو: شظية البارود في الصدر والنحر، والمحرضات على القتال المنشدات أناشيد الحماسة، وهذا ما صنعته جميلة عملاً وصموياً.

أما الأمنيات الموجهة إلى الابنين فإنها تأخذ خاصية التعمد المسبوق بإعداد لتحقيق رسالة وإنجاز هدف: فقد رياهما ليتواصل بهما جهاده وتستمر فيهما حياته: نذرتكما ليوم الهول – مهر العلياء دم!! وإذا جرت أمنية الوالد من ابنيه في نطاق ما يحمل الآباء أبناءهم من أمل، فإن ما حمله لبناته مستمد من حضور «جميلة» وما قامت به من دور، ولهذا حق لها أن تكون ملهمة القصيدة، والمجاز الذي شكل صورتها ومنهما أهم مشوقاتها.

ثم تتوالى – حسب الترتيب الألفبائي للعناوين – أربع قصائد تتخذ من اسم «جميلة» عنوانًا لها، وهذا العنوان المشترك، وقد سبق ما يناظره، لم يؤد إلى شيء من التشابه إلا في استخلاص المعنى المجرد، وهذا متوقع بدرجة أو بأخرى، لكننا حين نحلل البنية اللغوية، أو الصورية سنجد فروقًا كافية للقول بانفراد كل شاعر بما صنع، فقصيدة الشاعر سعد البواردي تنبني على مبدأ أساسي واحد، هو اكتشاف النقيض الخفي تحت المثائل المرئي، بما يؤكد معنى الانقلاب المؤدي إلى التجدد على أساس صيغة تتمرد على المالوف، على المعتقر، لتضع في مكانه ما هو أكثر جدارة، حتى وإن يكن مخالفًا لما تعودنا. وهذه بعض صور النقيض:

ا عني المفتتح يتكرر اسم جميلة في سياق يناقض الجمال، إذ هو السجن فالجمال مرادف الحرية والسجن نقيضها.

٢ - يؤدي جمال السجن (وهو القبح والقسوة) إلى أن يكون: دمها ورد - دمعها عطر، ويصل التناقض ذروته في قوله «وهيكلك المكدود نعم الخميلة»!! والهيكل المكدود لا يكون إلا هشيمًا وحطامًا، ولكن الشعر يستخرج من الموت حياة خاصة مزدهرة.

ومثل هذا التعليل يسوغ أن تذرع النار جسمها، في حين صوتها كالرعد.

٣ - على أن هذا السجن، وتلك القيود لم تنل من حريتها وسطوتها فإذا همهمت
 للظلام بأن ينطوي .. انسحب على الفور..

٤ - ثم تتوالى صور التناقض:

- يا أمنا في النضال،
- أقوى من الخطب وأنت العليلة،
  - أنينك أنشودة كفاح.
- وأنت شمس وإن عشت في ظلام السجن،
- أنت الفجر العربي، في مقابل فرنسا: الليل الذي سيرحل،

إن اتساق البناء في قصيدة البواردي، وانتماها لحركة التجديد ليست فيما أجرى من مجازات متوقعة، فلو أنه وصف جميلة بأنها قوية، وأنها شمس، وأنها فجر، وأنها لم تذعن لمعذبها لكان القول مقبولاً ومالوفًا معًا، ولكنه دأب على ذكر الصفة ليعيد قراءتها أو رصد ثمرتها في مستوى النقيض، فهي الفتاة الصغيرة، لكنها أم الرجال في الكفاح، وهي محطمة الجسد، ولكنها خميلة، صامدة للخطب، وهي شمس تعيش في الظلام.. هذا ما اسبغ على صورة جميلة جدة وطرافة.

لم يبتعد طاهر زمخشري كثيرًا عن بناء الصورة على التناقض، غير أنه لم يبتعد عن الصيغ الماثورة بالدرجة التي تحرر البناء من الانصياع لاساليب البلاغة التي سرعان ما تفتح طريق الخطابية فتنال من دماثة الصورة وإنسانيتها:

٢ - خطرتْ غـضَّـةً تميس إلى السَّبْ

نِ خــلاخــيلهــا القــيــود الثــقــيله

- وعلى زندها ســــوار حـــديــر

رقً كـــالخـــرً فـــوق كفً نحـــيله

- والــــــراب الذي تدوس ينادي

عَطُري الأفقَ بالشـــذا يا خــمـــيله

هكذا يمضي الزمخشري حتى يذكر «حياض الفضيلة» – البيت ١٥، والفخار الذي جر ذيوله – البيت ٨، وهذا فرق على دقته يحتاج إلى تدبر، وقد مضى الشاعر عبد الله سنان إلى مدى ابعد في خط التعبير المنظوم المباشر، المغرق في الخطابية حتى تذود جميلة عن حياضها، ويصفها بأنها من بنات الصيد، كما يتوعد «جايار» وشلته الهزيلة!!

ثم نصل إلى الهمزيتين، وفي مطولة الشاعر علي محمد لقمان وضع «جميلة» عنوانًا ولكنه جمع في قصيدته أركان المديح (للجزائر) وأركان الهجاء (لفرنسا) -- وتنفرد جميلة بتشكيل المفتتح، كما ينطوي المفتتح على أهم خصائص المعجم، كما سنرى، ثم تلتمع أبيات على مراحل تختص جميلة، ما بين مدح قومها وهجاء أعدائها. يقول المفتتح:

١ - قسمسرٌ في الجسزائر الخسضسراء

في سماء العُلا عزيزُ السماء ٥ – جردتُ فيه سيفَها ذاتُ دسنِ

من سنى في رحى الوغى وسناء

غير أننا نجد نفس أحمد شوقي ساريًا في بعض مقاطع القصيدة، في سبك الجملة، وفي حركة المعنى بين شطري البيت، مثل قوله عن جان دارك:

١٨ - أحسرقسوها تزلُّفُسا ونفساقًسا

ليس بدعـــا تزلُفُ الجـــبناء

٢٠ - بعثث من ضريحها كلُّ غارٍ

كم يضيقُ الجبانُ بالبسلاء

ثم يقول عن جميلة:

٥١ - إن شعب انساؤه بوحسريد

لجـــدينُ رُجــاله بالبـــقــاء

٢٥ - جـملتُ باسـمـهـا بلادي وقـومي

في البسرايا جسمسيلة الاسسمساء

٥٣ - وبنت املة فله بئت شعوب

من سببات على رفيع البناء

في مفتتح هذه القصيدة، كما يسري في عروقها اهتمام بالألوان التي تتحول إلى
 صور مادية أو مدركات لونية، أو تدخل في ترميز حالة وجدانية أو نفسية، فالمفردات:

قمر – الجزائر – الخضراء – السماء – الأضواء – السنى – البروق – الرقطاء – الرقشاء – لؤلؤ – قتام – الظلماء – الجزائر الحمراء – الغابة السوداء – الضياء – الخضاب – الدماء – أومضت – أظلمت – الصبهاء – صفراء – ظلام وظلم – السمر – نيران – الافياء – النار – ظلال – اللالاء – الحرباء – هذه الألوان في انتشارها على مساحة القصيدة قد منحتها خصوصية أسلوبية مميزة، كما منحها نابليون خصوصية معنوية، فالشاعر لقمان هو الوحيد – فيما بين أيدينا من قصائد – الذي مدح النسر، كما مدح جان دارك ليجعل هذا المدح لهما قدحًا في قومهما:

درى يبين هذا المدار من مضازيك في ال
حكم ومن قصصف قصرية عصزلاء
حكم ومن قصصف قصرية عصزلاء
حكم ومن قصصف قصرية عصزلاء
حكم ومن قصصف قصاب على المسوا
حيث ينفث الردى في السعام عين المساح في ال
خصيع الالبّ حين يصرح في ال
خصيع الالبّ حين يصرح في ال
خصيل ويجري في الغابة السوداء
حسن في الحرب شرعة وبنى للس
لم نهجًا يسير مسرى الضياء
حياسر الوحش لا الحسان العذارى
ويراعى عصواطف العصراء

انفرد الشاعر برسم صورة بطولية لنابليون، فحقق هدفين: أنه بذل جهدًا معرفيًا أعانه على اجتياز الحصار – أو القالب الجاهز القريب – الذي سقطت أكثر القصائد في أسره، كما جعل هذا الامتداح تمهيدًا لقابلة هجائية لخلفائه، وبذلك هجيت فرنسا المعاصرة للحدث من ناحيتين: حين تقابل صورتها الباغية بصورة الجزائر المناضلة عن الحق، وحين تقابل صورتها الراهنة بدورها التاريخي في عصر نابليون، وهو بطل لا تنازع

بطولته. والهدف الثاني يستند إلى تقليد عربي قديم، إذ كان المنتصر لا يبخل على المهزوم بوصف خصمه بالشجاعة، وكان هذا يصب في مجرى بطولة المنتصر، كما يدل على أنه منصف حتى لعدوه، لا ينكر عليه شجاعته، وهذا أدعى لأن يكون هو – المنتصر – الأعلى شجاعة. أما وصف الخصم بالجبن والنذالة والميوعة.. الخ، فإنه لن يكون محسوبًا في جانب البطولة الجزائرية.

وتنتهي قصائد جميلة بوحيرد إلى قصيدة الشاعرة ثريا قابل، وهي إحدى ثلاث من السيدات كتبن عن الثورة الجزائرية، اثنتين كتبتا عن جميلة قصداً (ثريا قابل وبهية الجشي) والثالثة (فوزية أبو خالد) اتخذت من جميلة مدخلاً رمزيًا لمعاناة المرأة العربية التي تجد نفسها تعيش حياة يتناقض ظاهرها مع باطنها، وكأنها في حظة تنكرية. قصيدة ثريا قابل تأخذ شكل القناع، تروي بضمير المتكلم، وهي من مقاطع – على الرغم من وحدة القافية – مزدوجة، يبدأ كل مقطع بشطر يتكرر خمس مرات على امتداد الأبيات العشرة مع تغيير محدود:

١ - أنا إن عميت وغاض الضياء

٣ - وشنح الرجاء

ه – وقل الهناء

٧ - وخاب الرجاء

٩ – وغاب الضياء

إن هذا الترديد للصيغة يناسب مقام النوح والعديد وحالات الفقد الشديد، وقد اصابت فيه الشاعرة إذ جاءت بصيغة المتكلم لتعبر عن حالة من العناء الداخلي والتمزق والبحث عن العزاء الذي تعيشه فتاة شابة أسيرة، مهددة – بفعل قسوة التعذيب – بفقد البصر، وقد كانت «الحالة» أكثر دقة، والوصف الراصد أقوى إحكامًا، أو أن هذه الأطوار الخمسة رتبت ترتيبًا تصاعديًا، ليس من المكن أن نقول إن غاب الضياء – الختام، أقوى أو أشد حلكة من «غاض الضياء» ، لأن الغياب مجرد الاختفاء أو الستر، في حين أن غاض تعني نزل في الأرض وغاب فيها، وهو معنى «غار» أيضًا، وبين غاض وغاب يأتي: شع الرجاء – قل الهناء – خاب الرجاء وجميعها في درجة من الفجيعة أقل من غاض الهناء الذي يشمل كافة المستويات السابقة.

#### ثانياً؛ الأوراس

الأوراس هو الاسم الأكثر شهرة وترديدًا عند جميع شعراء العربية، وقد تكتب (الأوراس) ولكنها معرفة دون أداة التعريف، مصدر التسمية موضع اختلاف وهل هو اسم إله إغريقي (أريس) أو نبات (أنربيس) أو أنه اسم ملك من قدماء البربر أطلق على جبل بناحية خنشلة ثم عم استعماله على بقية جبال المنطقة التي تتكون من كتل جبلية مرتفعة شديدة الانحدار تكسوها غابات وأحراش وتتخللها أشجار الأرز والبلوط والصنوبر، وأعلى قمم الأوراس: سليا والشلعلع ومستاوة وبوعريف.. ولعل هذه الأسماء تعلل لماذا الإقبال على تبني رمز الأوراس دون الأسماء الأخرى التي تفتقد الإيحاء الموسيقي والطرافة. الأوراس موطن قبائل الأمازيغ (البربر) وإن ساكنهم بعض من بني هلال حين تمت تغريبتهم في العصور الوسطى. لقد بدأت الثورة الجزائرية في الأوراس، في اللحظة التي انطلقت في جميع مدن القطر الجزائري، ولكن الأوراس دون سائر المناطق الجبلية، ووهران دون سائر المدن (ساحلية أو غير ساحلية) استطاعا أن يجدا لنفسيهما مكانًا مرموقًا في عديد من القصائد، بل أن يتموضعا في عنوان القصيدة، وأن يكسبا بهذا أحقية أن تقول الأوراس وأنت تقصد القطر الجزائري الثائر، وأن تقول وهران وأنت تريد جميع مدن هذا القطر بما فيها الجزائر (العاصمة) نفسها، بهذا تدخل «وهران» دائرة الرمز في حضن الأوراس، وإذا كان الأوراس آخر ما خضع للسلطة الاستعمارية من مناطق الجزائر (١٨٤٥) فإنه أول من واجه، كما كانت وهران مسقط رأس قائدي الثورة العظيمين: القائد السياسي أحمد بن بلا، والقائد الميداني هواري بو مدين، وقد شغل كل منهما منصب رئيس الجمهورية الجزائرية على التعاقب، وكثيرًا ما تذكر الأوراس ووهران في القصيدة الواحدة دون أن يكون القصد الجمع بين الجبال والمدن، أو بين البربر والعرب، فحين يقول الشاعر عبد الله سنان في «الجزائر»:

٣ - من ذا بوهران تعسيث نئابه
 فينال من زعهما الاسيساد

أو يقول:

فإن هذه النسب التي تجسدها علاقات المعنى لا تصدر عن الشاعر وفق تصور ينهض على تراتب مضمر، وإنما هو التصور العام الذي مرجعه – في كل الأحوال – الجزائر ذاتها.

في قصيدة واحدة غنت عذراء أوراس مقطعين من قصيدة «أم لليون» للشاعر عبدالرحمن بن زيد السويداء، فبعد تمهيد وصفي ينميها إلى عروبتها ويزينها بأكاليل نصرها، كأنها في يوم عيد. تغنى باعتزاز:

وتمضي لتؤكد انتسابها إلى عدنان وقحطان، وتجدد عروبتها بالانتساب إلى زناتة. أما القصائد التي اتخذت من الأوراس عنوانًا لها (أو وهران) فهي - حسب الترتيب الهجائي:

- ١ إلى جبل الأوراس شعر أحمد السقاف ٢٠ بيتًا من بحر الوافر
- ٢ صرخة الأوراس شعر سعد البواردي ١٥ بيتًا من مجزوء الكامل
- ٣ على مشارف أوراس شعر إبراهيم الدامغ ٥ ابيات من مجزوء الكامل
  - ٤ في ذرى الأوراس شعر جنة القريني ٤٤ سطرًا على تفعيلة الوافر
- ٥ في ربى وهران شعر عبد العزيز بن عبد الله الرويس ١٤ بيتًا من بحر الرمل
  - ٦ قبلة إلى أوراس شعر أحمد السقاف ٢٠ بيتًا من بحر الرمل

هذه أربعة وسبعون بيتًا، وأربعة وأربعون سطرًا نفذت إلى الموضوع الجزائري من مدخل الأوراس ووهران، وعلى الرغم من هيمنة «المكان» على العنوان، فإن القصيدة

المعنونة لم تكن وصفًا أو مناجاة لهذا المكان المحدد بقدر ما كانت عن القضية، وهذا ما يفسر القلة الكمية هنا إذا ما قيست إلى ما قيل عن «جميلة» من قصائد، فإذا كانت «الجزائر» هي الموضوع فإن ذكر الأوراس أو البدء به لا يعني تخصيصه بغير ذكر الاسم وكأنه طقس للدخول أو مفتاح وبداية. ولم تعكس القصائد مستوى من الخبرة بالمكان، أو أهله، وهذا ملمع عام لنسبة عالية من جملة القصائد الداخلة في النطاق الجزائري، فالحماسة الموضوع غالبة على رغبة الابتكار وتحقيق الشعرية بإضفاء جماليات الدهشة والإثارة والتخييل والمفاجأة وتشكيل اللغة. لقد نظر إلى الحماسة للقضية – في كثير من الأحيان – على أن فيها الكفاية، أو أنها مكتفية بنفسها مادام القصد هو إبلاغ الرسالة إلى الجماهير واستثارة حماستها. إن الشاعر يدرك أنه لا يبدع شعره ليروق للنقاد، ولكن لا يصح أن يبدع شعره مهملاً كل ما يحرص عليه هؤلاء النقاد.

ليس بين قصيدتي أحمد السقاف من فرق يستثير الموازنة أو يغري بإفراد مقطع من إحداهما، والقصيدتان من نوع البوح الخطابي المسند إلى المتكلم نفسه، وإذا كان السقاف حقق إسناد النص تمشيًا مع العنوان الذي تمثل «إلى» ركنًا أساسيًا يوجه المعنى، سواء كان «قبلة إلى» أو «إلى جبل» ، فهنا مسافة بين المرسل والمستقبل، من ثم أتسعت الرسالة لصوغ الحكم وإبداء المشاعر الذاتية. وهنا يختلف البواردي في «صرخة الأوراس» ، فاختفاء المسافة أدى إلى التوحد، المتكلم (الصارخ) هو الأوراس نفسه، وقد هيمنت ياء المتكلم التي شكلت القافية: أنيني – كبلوني – يقيني – أتوني – سيني – ديني – عريني – جنوني – عيوني – جفوني – يميني، فهذه إحدى عشرة قافية تنتهي بياء المتكلم، وفي الأبيات الأربعة الباقية تعوض هذه الياء في الشطر الأول في البيت نفسه أو فيما يجاوره، وهذا قوى عنصر الاستبطان، فالصرخة لا تكون إلا من صاحب المعاناة نفسه. وهنا تبقى قصيدة الشاعرة جنة القريني ذات نهج متفرد، وقد سبق الإلماح إلى مفتتحها وكيف تعمد التشويش في المفتتح ليكون «علامة» تحدد مسار المعنى وتفسر تكويناته عبر مراحل النص. بدءًا من عنوان القصيدة سنجد البعد المكاني إلى الأعلى: «في ذرى الأوراس» مهدًا لتقبل إيماءات عيدة، فقد يحمل معنى «فوقية» القضية المثارة بعنها هامشًا متعاليًا إذا ما قيست إلى هموم الحياة الأحق بالامتمام في الاوراس، كما يمكن أن تكون تحديدًا إلى الأعلى: أن تكون تحديدًا القسارة تكون تحديدًا

لمدخل العتاب الذي لن ينتهي بتفاهم مشترك، فكانما يجري في ذروة عالية إذ تتراجع قوة السمع وقدرة الإبلاغ، وإذا أكد مسار الضمير في النص أن المتكلم، المعاتب (بكسر التاء) هو الذي ووجه برغبة من عدم الفهم أو عدم التجاوب فإن المعاتب (بفتح التاء) والحال هذه سيكون المجسد الفعلي والرمزي للوقوف فوق ذروة الأوراس. في القصيدة مواجهة بين أصوات:

- ۲۸ مددت یدي ..
  - ۲۹ اصافحها
- ۳۰ فردت في ابتسام أشقر «بونجور»
  - ٣١ ورنت راؤها في السمع
  - ٣٢ «غينًا» غام فيها الكون
- ٣٣ واختلط ابتسام الشمس بالبحر الصموت
  - ٣٤ بغفوة الوديان
  - ٣٥ وعدت أخاطب الوجدان
- ٣٦ بأي ملامح الأصوات اشكو همي الهدار؟
  - ٣٧ أحتم أن أذيب «الضاد»
  - ٣٨ ألوي راءنا الفصحى لكي أشكو؟
- ٣٩ ولف الصمت مزمار الشجى الخفاق في صوتي
  - ٤٠ وجنح من شحوب الريح
    - ٤١ يدفعني إلى الأعماق
      - ٤٢ إلى نفق الأنين
      - ٤٣ وصخرة الأوهام
  - ٤٤ في صدر الأسى الدفاق.

في هذا الجزء الختامي من القصيدة تتجلى قدرة على الإفصاح بوسائل الشعرية، إذ تسود الصورة، وتضمين الرموز – المسرفة في بساطتها وربما قربها – المعاني البعيدة، ويتشكل البناء مستكملاً نسقه، معمقا جمالياته ومنبها إلى بداياته بما يغري العين والذهن

والتخيل باستجماع كل المعطيات في شبكة من العلاقات الكاشفة عن موهبة الشاعر المتميزة. من المهم أن نوضح هذا؛ فالقصيدة ترصد مشهدًا استخدمت فيها تقنيات السينما: الإنسان والمكان، الحركة والصوت، البؤرة والخلفية، الفعل ورد الفعل. السرد وقطع السرد. ولأن القصيدة مروية بضمير المتكلم، والمتكلم هو الواقف خلف الكاميرا يحكم اتجاه عدستها فيقرب ويبعد كما يتراءى له، أو لكي يحقق خطته، فإن هذا المتكلم يبدأ بالكشف عن دافعه للتصرك في اتجاه الآخر: الأشواق، شوق النخل إلى الصنوبر، وشوق المتكلم نفسه (الشاعرة) إلى الشعور بالاكتمال بمغادرة قوقعة الذات ومداواة الشعور بالاغتراب. إن عدسة الرصد الحساسة جدًا متجهة إلى الداخل، داخل المتكلم: بنت الشرق الحزين، والصحراء، والخليج المهدد، والحلم القومي المعلق. لكل هذا جاءت ورغبة التوحد والانتصار على القلق تدفعها إلى اللقاء في الغرب الذي تقرأ منه جوانبه الجميلة (وربما دل الغرب/ الغروب على عكس هذا، ولكنها كانت تواقة لمغادرة معاناتها) فكان هذا المشهد الذي حدده الاقتباس السابق. يتحول الاختلاف اللهجي (الصوتي) إلى لغوى، فصراع الراء والغين يستحيل إلى تهديد للضاد، للهوية. وهي نقطة خلافية أدت إلى «الصمت»، ولكنه صمت له صوت، وهذا ما يناسب الإثارة الصوتية في الموقف: مزمار الشجي الخفاق، ومع الخفق تأتي الريح، جانحة شاحبة، وهذا الجنوح والشحوب يدفع إلى الأعماق، البعد النقيض لذرى الأوراس، وبذلك يكتمل الشكل باكتمال الهبوط من الذروة (الحلم) إلى نفق الأنين (الواقع)، من «ذروة الأوراس إلى صخرة الأوهام» . فهذا الختام يغلق مفهوم الرحلة بين قطبين متناقضين، ونعرف عبر خطوات هذه الرحلة كيف رسمت جنة القريني خريطتها، وأين وضعت مفاتحها، وإلام تريد أن نصل معها من خلال القراءة.

### ثالثاً، ابن بلا

أحمد بن بلا بطل الجزائر القومي الذي نظم صفوف المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي ووحد جماعاتها. يملك الخبرة الحربية الميدانية إذ حارب في صفوف الجيش الفرنسي إبان الحرب العالمية الثانية ولكنه وقد أصبح من الثوار أخذ موقع القائد

السياسي، منذ إعلان حرب التحرير (١٩٥٤) وقد اختطفت طائرة كانت تحمله مع أربعة من رفاقه، واعتقل في فرنسا عام ١٩٥٦ إلى أن وقع صلح إيفيان، فأعلن الاستقلال وقيام الجمهورية (١٩٦٢) من ثم اختير أول رئيس للجمهورية (١٩٦٣) لمدة عامين، وقد أزيح بانقلاب عسكري، ليتولى القائد العسكري القيادة السياسية للدولة، (١٩ يونيو ١٩٦٥). هذا العرض شديد الإيجاز يفسر لنا لماذا يبرق اسم هذا الزعيم ويذكر محوطًا بالإجلال موصوفًا بالشجاعة في عدد غير قليل من القصائد عبر سنوات الحرب الجزائرية (سبع سنوات ونصف السنة) كان في أكثرها سجينًا مجمد القدرة على العمل بالطبع، ومع هذا لم تغفله الذاكرة الشعرية في العديد من قصائد الخليج والجزيرة العربية، وظل حاضرًا وضلعًا أساسيّاً في مثلث: الجزائر (أو الأوراس) وجميلة، وبن بلا، ولكن حالات من القلق التنظيمي انتابت محاور السلطة في الجرائر الستقلة، لم تكن مستوعبة تمامًا في اقطار المشرق العربي، ولم تكن النفسية المشرقية التي شهدت الكثير من الانشقاقات وصراعات الرغبة في الزعامة بين قادتها بقادرة على تقبل المزيد القادم إليها من أقصى المغرب العربي. لقد وضح بقوة حجم الفرح والاستبشار بإعلان الثورة الجزائرية، وتمكن الفرح والاستبشار بالخطى الواثقة التي اوصلتها إلى تحقيق هدفها العظيم (إعلان الاستقلال وتحقيق الاستقرار) فإذا ما ورد، عبر أجهزة إعلام تجعل من أهدافها ترسيخ الشعور بالاستقرار قبل أية قيمة أخرى، ما يثير القلق ويوحي بالعودة إلى الصراع (الداخلي، وهو شر من الصراع الخارجي) لابد أن تثار حساسية الشعراء، وأن يحاول أكثرهم إغلاق باب الأمر برمته، إذ لا يملك من الوضوح أو الرغبة في المشاركة ما يحمله على المشاركة بالقول

لقد فاز بن بلا بقصيدة واحدة، كتبت فيه قصدًا، عندما تمت تنحيته عن موقع الرئاسة، وكما بينا فإن هذا مقلق جدًا قياسًا إلى موقع السلطة وصراعاتها في الأقطار العربية وقلق المتقفين بخاصة تجاه هذا التصارع السلطوي، ولعله ليس مصادفة أن يكون شاعر يمني صاحب هذه القصيدة الوحيدة التي أسسها على منظور أخلاقي، وليس سياسئاً.

ولكننا قبل أن نتوقف عند هذه القصيدة، ومع ما ذكرنا من إشارات كثيرة في قصائد مختلفة سجلت لابن بلا زعامته وأثره الإيجابي في الثورة الجزائرية وجدارته بأن يكون رمزًا لها (والرموز قضية أساسية في الشعر، وهي التي تيسر مهمة الشاعر إذ تخرج بالموضوع من المطلق إلى المحدد، ومن التجريد الذهني إلى المجسد الإنساني)، فدائمًا يذكر اسمه ثم يعطف على حضوره بذاته رفاقه بالإجمال، فيقول الشاعر مانع سعيد العتيبة في قصيدة «الجزائر»

٢ - أهدي السلام لمن عليها استشهدوا
 ٣ - ولابن بلا والرفساق تحسيسة
 من قلب كل مسسؤيد ومناصسر

فالشهداء أولاً، وابن بلا ثانيًا، ورفاقه (دون تفصيل) بعد ذلك. فإذا قامت فرنسا باختطافه فإن الشاعر المشرقي افترض بالأماني أن هذا عار على فرنسا، وأنه لن يؤثر سلبًا في الثورة بل ستزداد تأججًا، وهذا ما يقوله - بعاطفة حارة - الشاعر حسن السقاف في «أهل الجزائر»:

ي «اهل الجزائر»:

الم الجزائر»:

الف وسكم فيه للطفيان اغالالا نفوسكم فيه للطفيان اغالالا نفوسكم فيه للطفيان اغالالا المان فرنسا يوم غدرتها المان فن في الحرب اهوالا المان في خلار الموالا المان في خلار الموالا المان في خلار المان من المان في حالا المان في حوالحكم المان المان المان المان المان المان المان المان كاب بلا لمي صالابته المان المان كاب لون الشهم ما حالا المان في فتية أمنوا بالله واعتصموا

فبحدودا ذكسر اهل الكهف أمستسالا

# ١٦ - يا ويح شعب فرنسا من سياستها كم ذا تجــــرعـــــه ثكلاً وإذلالا

في استعارة «أهل الكهف» استعارة الطيفة ملتبسة في هذا السياق، فهم في الوصف القراني، وكما تسجل القصيدة لابن بلا ورفاقه المخطوفين فتية أمنوا بربهم، ولكن هذا لم يحل دون دخولهم الكهف، بما يعني عزلهم عن زمانهم وتجميد وضعهم. مع هذا يبقى وصف الشاعر لابن بلا بالثبات على المبدأ والصمود دالاً على موقف، كما أن البيت رقم (١١) – يصمل بدليل الخلف أن العمل المقاوم والثوري قد ازداد نشاطًا، ولم يتراجع باستحكام إسار الغدر!!، وبالمثل تصدق مقولة الشاعر محمد بن على السنوسي في «انتصار الحرية»:

## ۱۶ - فـــإذا بابن (بلة) وهو مـــخطوف على خـــاطفـــيــــه أبلى بليــــه

وينزعج الشاعر عبد الله سنان، في قصيدة «الجزائر» من الاختلاف الذي نشب في مؤتمر طرابلس، فيطالب قادة الجزائر بالتغلب على خلافاتهم أو اختلاف رؤاهم للمستقبل، ويرى أن هذا ضمانه الموافقة على توجهات بن بلا الاشتراكية:

۲۳ – لا یا ابن خدد فسالعدو وراءکم
 مستربص کستسربص الصسیداد
 ۲۶ – لایا ابن یوسف لا تحید عن الهدی
 واجسعل طریقك منهج القسصداد
 ۲۲ – ضع کفك الیمنی بغیر تردر
 فی کف احسمسد منهل الوراد

إن الشاعر الكويتي على بعد آلاف الأميال يبدو واثقًا تمامًا من اختياره، وهكذا سيكون حين تحتكم أزمة السلطة بعد عامين من هذا الموقف.

فإذا وصلنا لليوم الذي أحيط فيه بابن بلا ونحي عن الرياسة، قدمت وسائل الإعلام المعبرة عن حكوماتها، إلى شعوبها صورة من صور التمرد على الشرعية والتنكر للجميل، وهذا يزعج الباحثين عن النظام والعدل، من ثم كانت قصيدة الشاعر محمد سعيد جرادة في قصيدته: «النسر السجين – أحمد بن بلا». وقد بدأت باستعارات التقويض والهدم، وراكمت تلك الصور المقبضة لتؤكد حالة من الذعر وقلق التوقع، بما يجعلها قصيدة متشائمة بحق:

 ١ - أيمسي النسر مقصوص الجناح أيغمد سيف ملحمة الكفاح؟
 ٢ - أيسكت صحوت تاريخ تغنث نشيب نعلاه السنة السلاح؟
 ٣ - أيحت ضن الجرائر جنح ليلر وقد لاحث تباشير الصباح؟
 ٤ - أتحصدث بابن بلا وهو ليث
 ثعصالب لا تكف عن الضيراح؟

إن الأبيات التالية لهذا المفتتح تقدم تعليلاً لا يريد الشاعر أن يعلن لنا أو لنفسه فحواه، وهو أنه لا يعرف ماذا سيكون شأن المستقبل في الجزائر، إذ إن السلطة التي أخذت موقعه:

٥ - تبعده وتعلن في غــمـــوض بأن الجـــرم جل عن الســـمــــاح؟!

وتتوالى الأسئلة الحائرة التي لا يملك المواطن في المشرق عنها جوابًا، ولا ندري هل كان المواطن الجزائري في موقف العارف أم كان يعيش الحالة ذاتها، فهؤلاء الذين أزاحوه عن مكانه:

٢٠ - ذوو علم به أم أهل جسسهلر
 ذوو قسرب إليسه أم انتسزاح ٢١ - هواة الحكم أم حسساد فيضلر
 كسلا الصنفين أكذب من سيجساح ؟

# ٢٢ – وهل وجدوا لدى الشعب احتفاءً وهل ســمــعــوا له نغم ارتيــاح؟

هذه الأسئلة تضرج عن نطاق الشعراء، إنها أسئلة السياسة، والخوف على الديمقراطية، وهي نتيجة تركيز الأضواء على قمة السلطة (الحاكم الفرد) ورغبة الشعوب في نسبة الإنجازات إليه، مع أنه – في زمن الثورة – كانت «الجماعية» صيغة مستقرة يحرص الشعراء على تمجيدها وإسناد الأعمال العظيمة إليها. إن استدعاء التاريخ – في هذه القصيدة ينفرد عن كل ما تقدم من الشخصيات، هنا نجد الادعاء (سجاح) كما نجد التنكر للصنيع:

٣٢ - لقد جهلت أمية قدر موسى
 وصبيت الفستح يدوي في البطاح
 ٣٣ - اقسامست على حسمراء قيظ
 ولم يشسفع له شسرف الكفساح
 ٣٤ - خنوا من سالف التاريخ درسا
 ١٤٥ - فكم ضَسحت بريف يسه وكم نواح!!

إن المغرب العربي، النقطة الأقرب إلى الأندلس، يتبادل معها الضوء الكاشف، والشاعر اليمني – على كثرة أحداث التنكر وممارسة الخيانات في الاستيلاء على السلطة في جميع حقب التاريخ العربي الإسلامي، استدعى هذه الحادثة الفاصلة في تاريخ الفتح الإسلامي للاندلس، لأنها الأقرب مكانًا، ولأن فاجعة التنكر كانت قاسية جدًا ودامية، إذ أمين موسى بن نصير، كما أهين طارق أيضًا، في حين فرح الأخرون بالغنيمة. إن عبرة التاريخ في هذا الموقف تقول الكثير. فكم في فمه من ضحك، ومن نوح أيضًا.

### ٦ - موسيقا الجزائر

القراءة الأساسية للشعر تبدأ من موسيقاه، وإن لم يكن الحتم أن نبدأ الكتابة بها، الموسيقا أيقونة الشعر وعلامة التصنيف والفرز المبدئية له، وهذا الشرط واجب التحقق

ولكن على أي مستوى؟ لقد اخترنا لهذه الفقرة عنوانًا ملتبسًا، إذ إننا نواجه في هذا الديوان المختار ثلاثة مستويات يطالب كل منها بحقه: نواجه موضوعًا محوريّاً واحدًا هو الجزائر له حق التجلي والهيمنة، كما نواجه سنة وخمسين شاعرًا لكل منهم خصوصيته وشخصيته وحقه في أن يكون حاضرًا حتى مع تفاوت مستويات الحضور أو مساحته، وفضلا عن هذا نعايش مائة قصيدة وقصيدة تنفرد كل منها - مهما أطالت أو أوجزت -بمعجمها، وصورها، وسياقها، ونسقها، وتشكيلها الصوتي المؤطر لموسيقاها. ومن الواضح أننا أثرنا الأخذ بالمطلب الأول الذي يفضل أن ينظر إلى مائة قصيدة وقصيدة على أنها قصيدة واحدة، كما ينظر إلى النهر أو البحر، إن صعود موجاته أو هبوطها، وإن حالات سكونه أو ثوراته لم تخرج به عن أنه النهر نفسه أو البحر. مع هذا لا مهرب من التسليم بمبدأ القسمة، إذا ما كانت الموسيقا هي المعيار والمرجعية، إذ يعطي البحر الشعري إمكانات إيقاعية تختلف بالتجاوز أو القصور عما يعطيه النسق التفعيلي (أو السطر الشعري) وإن القافية التي وصفها عنوان كتاب أحمد كشك بأنها «تاج الإيقاع الشعري» إذ تمارس سلطتها الحقيقية لا تكتفي بإضفاء هذا الصوت الخاتم لأبيات القصيدة، على أهميته في تثبيت النمط الإيقاعي، وتأكيد وحدة القصيدة، وتثبيت نصها في مجال السماع والتلقي الشفاهي خاصة، فإن بلوغ حرف (صوت) القافية يستدعي بالضرورة مفردة بعينها لابد أن تمارس سلطتها في تغيير مواقع الكلمات ما بين تقديم وتأخير، وطرق الربط بين الجمل، وتفضيل كلمة عن غيرها من مفردات معناها، ودفع السياق في اتجاه المجاز أو الاستسلام للمالوف، هذه القافية التي تلجم تجربة الشاعر فتحدد اندفاعها، أو تطلقها فتضاعف من طاقتها، وتحملها حملاً - مع الوزن - لتصب رؤية الشاعر في قالب سابق التجهيز لكنه قادر على تفجير ممكنات عظيمة التأثير، أوضحها الإيقاع، يبدو التحرر منها أو التمرد على ضوابطها عند أصحاب قصيدة التفعيلة كسبًا عظيمًا، شأن التحرر والتمرد، ولكنه لم يكن كذلك دائمًا، وفي أعقاب «موسيقا الجزائر» سنتوقف عند بعض من المتحمسين للتحرر من البحر والتمرد على القافية لنتأمل جوانب ثورتهم، ولكننا، ونحن نفعل، لن نكون منصفين إذا أغفلنا زمن التجربة، فقد تنازع المبدعون والنقاد متى بدأ شعر التفعيلة، وهذا ليس موضوعنا، ومع

تنازعهم يتفقون على أن هذا الصنف من الشعر ازدهر في النصف الأخير من العقد السادس من القرن العشرين (بعد عام ١٩٥٥) – بعبارة أخرى: عاصر ازدهار قصيدة التفعيلة قيام ثورة الجزائر، وواكب صعودها تصاعد موجات هذه الثورة، ولا نريد أن نظاطر بأحكام لا نملك الدليل العلمي عليها بأن نزعم أن قصيدة التفعيلة بلغت الأوج مع تحقق النصر في الجزائر وإعلان قيام الدولة والدستور، ولعل هذا الربط يستحق أن يختبر بدراسة منهجية تتجاوز المنتج من شعر الخليج والجزيرة العربية إلى أفاق القصيدة العربية بين المشرق والمغرب. على أن ما يعنينا هنا أن تجربة قصيدة التفعيلة – ذاك الوقت حانت جديدة، ولافتة مثيرة، مغرية، وكانت طريقًا ممكنًا من طرق ممارسة الحرية والتمرد على الموروث، بل قد تكون الوجه (الآمن) لممارسة الحرية واعتناق مبدأ التمرد، من ثم نجد عليها إقبالاً واضحًا، على الرغم من أننا نادرًا ما نجد قصيدة من هذا النوع ذات بناء عليها إقبالاً واضحًا، على الرغم من أننا نادرًا ما نجد قصيدة من هذا النوع ذات بناء من البحر قد اكتسب معنى الضرورة وأنه حقق من جماليات تشكيل المادة الشعرية وتوينها ما لم يكن ليتحقق فيما لو أن الشاعر التزم موسيقا البحر بإيقاعه وترتيبه الخيلي.

إننا نختار «موسيقا الجزائر» باكثر من معنى، فضلاً عن وحدة الموضوع، سنجد عددًا من الظاهرات ذات التأثير الموسيقي أو الإيقاعي تستند إلى هذا الموضوع نفسه أو تتداعى معه وتلتزمه، وفي هذا المستوى لابد من الولوج إلى التفصيل، والاستماع إلى لغة الارقام التي لا تكذب، ويكفي أن نقول إجمالاً إن إيشار بحر شعري بعينه (وليكن بحر «الكامل») وتفوقه الواضح على سائر البحور المستخدمة لابد أن نجد له مسوعًا من طبيعة البحر والموضوع معًا، إذ لا يحسن في التصور أن نفرد أحدهما بأن يكون الدافع الوحيد، وكذلك تتفوق قافية الراء المسبوقة بحرف مد، التي تتوافق وكلمة «الجزائر» – فيما سميناه: «رائيات الجزائر» – على سائر أصوات القافية، وهذا بفعل إغراء الكلمة الساحرة المؤثرة، الكلمة المركز التي تضبط أتساق الدائرة، كلمة «الجزائر». هكذا ينفتح باب موسيقا الجزائر في أتجاه البحر – أو البحور، والقافية، أو القوافي، قبل أن نتوقف عند موسيقا

المتن، أو الحشو، التي ستصطفي قصائد، أو أبياتًا من قصائد لتدل على ما أضفته أو أضافته من جماليات التشكيل الصوتي للقصيدة.

عن الجانب الكمى - من الموسيقا - وتأويله نعقد هذه الفقرة:

- جملة قصائد الديوان المختارة ١٠١ قصيدة (مائة قصيدة وقصيدة).
- قصائد الموزون المقفى ٨٦ قصيدة عدد أبياتها ٥٧٥٧ (ألفان وخمسمائة وخمسة وسبعون) بيتًا.
  - متوسط عدد أبيات القصيدة ٣٠ (ثلاثون) بيتًا.

وهذا المتوسط يسلك القصائد في حيز المتوسط من القصائد بالفعل، فإذا اصطلح القدماء على أن الحد الادنى لمصطلح قصيدة يتطلب سبعة أبيات، فإنهم لم يضعوا حداً للاقصى. وفي الشعر القديم قصائد موحدة الموضوع – قصائد مدح على التحديد – تجاوزت المائتين والخمسين بيئًا موحدة الوزن والقافية – أما في ديوان الجزائر فلم نكسر الحد الادنى، ولكن الحد الاقصى وقف عند مائة وثمانية عشر بيئًا، وهي قصيدة عدنان علي رضا النحوي (الشاعر السعودي) صاحب قصيدة: دم الجزائر فوار بساحتها، وهذا العنوان صدر بيت، تمامه: « تهيجه أمم من بعدها أمم

ومن المفهوم أننا وقد وقفنا عند حد المائة قصيدة وقصيدة أن تكون نسبة الموزون المقفى إلى غيره من القصائد تمثل ٨٦٪ أو تهبط إلى ٨٥٪ إذا احتكمنا إلى قاعدة جبر الكسر أو إلغائه، وستكون قصائد شعر التفعيلة، وعددها ١٥ (خمس عشرة) قصيدة بنسبة ١٥٪، وجملة أسطر هذه القصائد ٦٦٦ (ستمائة وستة وستون) سطرًا فيكون معدل امتداد القصيدة ٤٤ (أربعة وأربعين) سطرًا، وهذا الامتداد يتناسب وامتداد الثلاثين بيئًا من المغاوت أو من المؤون المقفى أو يقل عنه بعض الشيء، على أن في هذه النسبة شيئًا من التفاوت أو التجاوز، لأن عددًا من هذه النسبة لا يدخل في إطار قصيدة التفعيلة، التي اصطلح على أن حدما هو التمسك بتفعيلة البحر الشعري، دون الالتزام بعدد مرات تكرارها في البيت أن إذ تعطل مبدأ البيت في ذاته وحل السطر الشعري محله)، ولكن عددًا من القصائد المحسوبة شكلاً على قصيدة التفعيلة ليست منه على التحقيق، إذ خلط بعض منها بين

تفاعيل غير بحر في قصيدة بعينها - كما في بعض قصائد عبد الله بن عبد الوهاب (العباسي) الذي سنخصه بفقرة نعرض فيها لديوانه المثير، ولم يلتزم بعض أخر بأي نسق من التفاعيل مكتفيًا بالتوافق الصوتي، كما في قصيدة محمد أحمد المشاري «في الجزائر»، وقد أبدينا تعجبًا حين عرفنا موضوع (عنوان) هذه القصيدة ولماذا لم يضمها إلى قصائد ديوانه على جلالة موضوعها، فلما مثل نصها بين أيدينا أدركنا سبب إغفالها، وهو عدم خضوعها لقواعد شعر البحر أو شعر التفعيلة (ولم تكن قصيدة النثر قد اكتسبت حق الوجود، من ثم لم يتح له الاحتماء بها) ومثلها قصيدة فوزية أبو خالد: «في المؤتمرات التنكرية» وهي بناء بديع ومعنى رفيع ورؤية فنية صافية القطاف، ولكن موسيقا التفعيلة لا تستجيب لها، أو لا تستجيب هي لشرائط التفعيلة، وهناك عدد قليل جدًا قد يدخل من تفعيلة بحر إلى تفعيلة بحر أخر، ولم نتخذ موقف الرفض أو الجفوة لهذا الضرب من التشكيل الموسيقي، كما لم نقصد بإيراده أن نسجل على شعرائه نقص الأداة، بل لعل الأمر على العكس، وهو أن الشعر لا يستغني عن الموسيقا، قولاً واحدًا، ولكن الموسيقا ليست طريقًا واحدًا، أو طريقين.. إنها أشد غموضًا مما يبدو لنا. ولنكن في موقع الاعتراف حين نقر بأن «التسجيل التاريخي» كان قصدًا من مقاصد انتخاب القصائد التي يتكون منها هذا الديوان المختار، فإذا كان بعض منها أو اكثرها قد آثرناه لجودته، فليس من شك في أن بعضًا آخر محدود العدد اختير لدلالته الفنية على زمنه وسياقه التاريخي. وبهذا تكون «العينة العشوائية» - أو «القصائد المختارة» صالحة لتقريب جوهر الظاهرة وصورتها. استخدم شعراء الديوان المختار احد عشر بحرًا، ما بين تام التفاعيل أو مجزوء، وسنذكرها مرتبة تنازليًا، مع ذكر أرقام القصائد لكل بحر ويمكن أن نقسم هذه البحور الأحد عشرة إلى ثلاثة أقسام:

أ - بحور مهيمنة استجاب إيقاعها لنازع الرغبة في النظم وتوافق وحاجات اللغة
 ومطالب التقفية، وهذه البحور المهيمنة تنحصر في ثلاثة، هي على ترتيب الاستعانة بها -

- بحر الكامل (٢٠ قصيدة = ٦٥٤ بيتًا): متوسط امتداد القصيدة ٣٣ بيتًا
- بص البسيط (٢٠ قصيدة = ٦٣٧ بيتًا): متوسط امتداد القصيدة ٢٣ بيتًا
- بحر الخفيف (١٦ قصيدة = ٥١٠ بيتًا): متوسط امتداد القصيدة ٢٢بيتًا

إن هذه اللوحة الرقمية تكشف عن عدة أمور مهمة في توجيه القراءة العروضية للقصائد المختارة. فعلى هذه الأبحر الثلاثة وحدها نظمت (٥٦) ست وخمسون قصيدة، نسبتها إلى جملة قصائد الديوان المختارة الملتزمة بأصول العروض الخليلي، وعددها (٨٦) - كما ذكرنا = ٦٥٪ - ونلاحظ أيضًا أن معدل امتداد القصيدة، أو المتوسط - في هذه البحور الثلاثة يتجاوز المتوسط العام الذي وقف عند (٣٠) بيتًا، ولكن متوسط امتداد القصيدة في البحور الثلاثة امتد في الكامل إلى (٣٣) بيتًا، وفي البسيط والخفيف إلى (٣٢) بيتًا. إن درجة من التقارب غير المألوف في قصائد تنتمي إلى عدد كبير من الشعراء (وليست لشاعر واحد بحيث يغلب الظن أن هذا ما يجاري خبرته ويوافق إحساسه النغمي وطريقته في سبك المعاني وتشكيل الصور) إننا هنا إزاء عدد كبير من الشعراء، فإذا تجاوز إقبالهم على أداة معينة المستوى المتناسب مع الأدوات المناظرة فإن هذا التجاوز لابد أن يطرح أسئلة، ومن حقه أن نبحث له عن جواب مقنع أو مرجح وليس بالضرورة جوابًا قاطعًا يغلق باب الاجتهاد. ولقد شغلت قضية العلاقة بين الوزن والغرض من القصيدة اهتمام النقاد والعروضيين قديمًا وحديثًا، والقسمة العقلية تحصرهم في فريقين يرى احدهما - بواقع تحليل إحصائي لقصائد مختلفة الغرض، مختلفة الوزن، أن الشعراء -عبر العصور - لم يقسموا أغراض قصائدهم على أوزان رأوا أنها تناسب هذه الأغراض، فعلى سبيل المثال تغزلوا، ومدحوا، وعاتبوا، ورثوا، ووصفوا على ذات البحر، دون أن تكون لهذا البحر مزية واضحة وفارقة في غرض دون غرض، بل إن القصيدة الموغلة في القدم (المعلقة مثلاً) كان سياقها يتسع لانتقالات في الغرض مع ثبات البحر واستقرار في الأسلوب، وهذا ما يمكن استخلاصه من معلقة امرئ القيس، ومعلقة النابغة، ومعلقة عنترة.. على وجه الخصوص، إذ تتعدد فيها الأغراض أكثر وضوحًا. أما الفريق الآخر فإنه لا يجعل للجانب الإحصائي الدلالة القاطعة، وإنما يحتكم إلى الجودة: استحكام المعنى، امتداد العبارة، إشباع النغم في تجسيد حالة وتشكيل مدلولاتها في صور مادتها اللغة وتدخل الأصوات وامتداداتها في جوهر هذا التشكيل. وقبل أن ننهي هذا الجدل (بمستوييه النظري والتطبيقي) نقول إن بعض الباحثين حاول أن يتوسط بين القولين، ولعله الأقرب إلى الصواب النظري، والاحتكام إلى الواقع العملي، بأنه لم يحصر الخصوصية

في كل بحر على حدة، وإنما في البحور الطوال، والبحور المتوسطة، والبحور القصيرة، وجعل لكل مستوى حالة وصفة تتجاوب مع قدرته الاستيعابية للنغم، وعلى هذا الأساس نعرض لخصوصية هذه البحور الثلاثة المهيمنة.

إن بحر الكامل - الذي يفوز بموقع الصدارة - يستحق عناية خاصة، إذ حقق انتشارًا (في صورته التامة أو المجزوءة) تجاوز به البحرين الآخرين اللذين شاركاه موقعه المتقدم. وخلاصة هذا أن بحر الكامل أقرب البحور موسيقا إلى الشعراء، وقصائده أطول القصائد أيضًا، وهذا بدوره يحدد طريق السؤال أو الأسئلة: لماذ؟ من وجهة إيقاعية بحتة يعد بحر الكامل من البحور الصافية، إذ تتكرر التفعيلة ذاتها (متفاعلن) في كل شطر ثلاث مرات، وهذا جعله ميسرًا - شأن غيره من البحور الصافية - للراغبين في صنع قصائد تفعيلية، وحين يعرض له إبراهيم أنيس (في كتابه: موسيقا الشعر) فإنه يشير إلى مرونته في استجابته لألوان من التغير المنضبط الذي يوازن بين الثبات والاختلاف، إذ يصح أن تكون بعض تفاعيله على متفاعلن = مستفعلن، بما يدخله في وزن الرجز، في بعض أبياته أو تفعيلاته، دون أن تأذن القاعدة العروضية للرجز بأن يلتبس بالكامل (لأن وجود تفعيلة واحدة على متفاعلن بتحريك التاء تخرجها من الرجز إلى الكامل) وكذلك تمتد المرونة إلى الحشو، فتكون تفعيلته متفاعل بل يمكن أن تكون في الضرب (أخر تفعيلات البيت): متفاعل أو متفا، وتكون بهذا الوزن لازمة في كل أبيات القصيدة (موسيقا الشعر - ص ٦٣، ٦٤). أما عبد الله الطيب في كتابه: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها (ج ١ ص ٢٤٦ وما بعدها) فقد حاول استخلاص وجه التميز أو الخصوصية في موسيقا بحر الكامل من خلال تعقبه لأشهر القصائد لكبار الشعراء الذين اتخذوه إطارًا شكليّاً عبر العصور، من ثم يصفه بأنه أكثر بحور الشعر جلجلة وحركات، ويقول إنه بحر كأنما خلق للتغنى المحض سواء أأريد به جد أم هزل، وقد يدل كلامه على قصور استجابة الكامل لمعاني التأمل والتفلسف والحكمة، إذ طبيعته غنائية محضة، ويشرح هذه الغنائية بأنها ترنيمة موسيقية خالصة الموسيقا، كما يجمع في إطارها الفخامة والجلالة، والرقة واللطف، وينبه عبد الله الطيب إلى أن موسيقًا الكامل تناسب النوع النائح من الرثاء.

ونعود إلى كتاب عبد الله الطيب لنرى إلى أي مدى، أو في أي مستوى تلتقي البحور الثلاثة صاحبة الصدارة في إحصائنا الخاص بالموضوع الجزائري. وأوله ما يفاجئنا أنه يربط بين البحرين البسيط والطويل (المرشد - ج١ ص ٤١٤) فالبسيط أخو الطويل في الجلالة والروعة، إلا أن الطويل أعدل مزاجًا منه، ويقصر بالبسيط أن فيه بقية من استفعالات الرجز ذات دندنة تمنع نغمه أن يكون خالص الاختفاء وراء كلام الشاعر، وكامل النزول منه بمنزلة الجو الموسيقي الذي يكون من الشعر كالإطار من الصورة. ويمضي الدكتور الطيب - بعد وجه المشابهة، إلى تحديد الخصوصية فيقول: لا يكاد روح البسيط يخلو من أحد النقيضين: العنف أو اللين، وتكاد صبغته على وجه الإجمال تكون إنشائية. ويقرر أن القصص الذي يستقيم في البسيط هو ما يكون فيه لون من عنف أو لين، كما يقرر أن البسيط يناسب قصص الفخر وما يذهب مذهب الخطب الطنانة من أوصاف الملاحم (المرشد - جـ ١ ص ٤١٩) وبهذا التوصيف يبدو البسيط أكثر ملاءمة للموضوع الجزائري في جملة تفرعاته التي يمكن إجمالها في الإشادة والفخر والبطولة والوصف الملحمي، وأنه تحرك بين العنف (في اتجاه فرنسا) واللين (في اتجاه الجزائر). ومع هذا، فإن تقريرات الدكتور الطيب التي كشفت عن وجه من التواصل أو التكامل بين بحر الكامل وبحر البسيط، أوجدت في إدراكنا لقيمة موسيقا البحر نوعًا من القلق وعدم الاطمئنان إذ ربط بين البسيط والطويل، وهذا الربط يجافي الواقع الإحصائي المتحقق لدينا، لأن قصائد الطويل، في الديوان المختار، لم تتجاوز (٧) السبع القصائد، مجموع أبياتها (١٩٦) مائة وست وتسعون بيتًا، فهي تمثل بالنسبة لعدد قصائد الموزن المقفى (٨٪) مقابل (٢٠٪) للبسيط، ونسبة عدد أبيات الطويل إلى عدد أبيات الموزون المقفى في الديوان (٨٪) أيضًا مقابل (٢٠٪) للبسيط، ومعدل امتداد القصيدة من بحر الطويل (٢٨) ثمانية وعشرون بيتًا، مقابل (٣١) بيتًا في البسيط، وهذه فروق تستند إلى عوامل مؤثرة، وليس من حق الباحث العروضي أن يهملها.

فإذا بلغنا ضفاف الموقع الإحصائي الثالث (بحر الخفيف) وجدناه - أو وجده عبدالله الطيب (المرشد ج ١ ص ١٩٢) يجنح صوب الفخامة، وأنه واضح النغم والتفعيلات، وأنه إذا وقع الحوار فيه جاء كأنه مسرحي، وأنه قوي معتدل مع جلجة لا تخفى، وأنه - كذلك - يصلح للغناء والترقيق.

وهنا لا تخطئ العين صلات تتجاوز النغم إلى الرؤية والانفعال الموجه، تشترك فيها البحور الثلاثة صاحبة الصدارة الإحصائية، وهذه المشاركة تحول دون الاطمئنان إلى فروق حاسمة تحبس كل بحر في خصوصية إيقاعية ينفرد بها عن الآخرين، وسنجعل هذا مدار تلمس في الفقرة التالية، نستكمل بها صورة الموسيقا في الديوان المختار، ممزوجة بالصورة التي تشارك الموسيقا، أو تمازجها في إسباغ الشعرية على مبدأ النظم.

ب - إلى جانب البحور المهيمنة الثلاثة، توجد ثلاثة أخرى، يمكن أن نقول إنها ذات
 حضور نسبي، ولكنه لا يرقى إلى المنافسة. هذه البحور هي (بترتيب عدد الأبيات):

– بحر المتقارب (  $\circ$  قصائد) =  $\mathsf{VV}$  بيتا، ويمثل هذا الرقم من الأبيات ( $\Lambda$ ) من جملة الموزون المقفى، ولكن الطريف حقًا أن متوسط امتداد القصيدة من بحر المتقارب ( $\mathsf{VV}$ ) أربعون بيتًا، وهذا الرقم يتجاوز المعدل العام ( $\mathsf{VV}$  بيتًا)، كما يتجاوز تلك البحور الثلاثة بدرجة وأضحة.

- بحر الطويل: (٧ قصائد) = ١٩٦ بيتًا

- بحر الوافر: (٦ قصائد) = ١٣٠ بيتًا، تمثل ٥٪ إلى جملة الموزون المقفى من القصائد المختارة، وهنا أمر طريف آخر، تلحظه العين بسهولة، إذ يبلغ معدل امتداد القصيدة في المتوسط من بحر الوافر (٢٣ بيتًا) فهو أقل من المتوسط العام بنسبة ملحوظة، وهو الأخير في معدل البحور الثلاثة ذات الحضور.

ج - لدينا خمسة بحور أخرى، أو أخيرة، ذات حضور شحيح، هي (على ترتيب عدد الأبيات):

الهزج : (٣) قصائد = ٧٧ بيتا

- الرجز : (٣) قصائد = ٦٨ بيتا

- الرمل: (٤) قصائد = ٦٠ بيتا

- السريع : قصيدة واحدة = ٤٤ بيتا

- المتدارك : قصيدة واحدة = ١٠ أبيات

#### ٧ - الموسيقا.. والصورة

يحق للمناهج ذات الهدف التعليمي أن تفصل بين أهم عناصر التكوين، أو التشكيل الفني للقصيدة، وهي موسيقا القصيدة، وعناقيد الصور فيها، ومعجمها الكاشف عن مرجعيتها وخصوصية بنيتها اللغوية. وفي غير السياق التعليمي سيبدو الفصل تعسفياً، ومجافيًا لمفهوم التكامل في بناء القصيدة. وقد فصلنا بدرجة ما، دون إسهاب، في موسيقا هذه المختارات، وقفنا عند الإطار الجاهز (البحر) دون أن نتطرق إلى موسيقا الحشو، التي تندغم بقوة في العنصرين الآخرين: الصورة والمعجم، دون أن تنحصر فيهما.

سنجعل من الموضوع الذي اثرناه سابقًا مدخلاً لمادة هذه الفقرة، ونعني ما يتعلق بالبحور الثلاثة المهيمنة، وهل كانت الأصلح لتشكيل الصور، وإشباع المعجم، ومن ثم تعميق الشعور بالخصوصية في موسيقا البحر؟

سنختار أمثلة قليلة، من قصائد ذات مستوى عام أقرب إلى الجودة، لنرى إلى أي مدى كان الوزن (البحر الشعري) محققًا حضوره، وفارقًا عن غيره من العناصر، أو العنصرين المتأثرين به. وسيكون البدء – بحق التفوق العددي – لبحر الكامل، الذي يوصف بأنه أتم الأبحر السباعية (أي أن تفعيلته المتكررة من سبعة أصوات)، ولعلنا نستعيد ما وصفه به عبد الله الطيب من صلاحية للطجلة والغناء، وأنه من ثم يصلح للفخامة كما يصلح للرقة، ويصلح للنوح كذلك. وفي نطاق الموضوع الجزائري لن نتوقع أن يكرن فيما بين أيدينا من قصائد رقة ولطف، فالصراع الناشب بين المطالبين بالحرية والمنكرين لحقهم فيها لا يحتمل غير الجلجلة والفخامة، فإذا كان مجال لاستدعاء الماضي، وهو ماض حزين قاس شديد القسوة، فليس غير النوح والتحسر على ما كان، ليكون هذا الترجع حافزاً مستأنفاً لإعلاء الغضب وقعقعة السلاح. إن قصيدة الشاعر أحمد محمد الخليفة تقدم لنا التجسيد الموسيقي لما لاحظه عبد الله الطيب، هذه الفخامة المقترنة بالقعقدة وإرادة التهييج تتجلى بدءًا من عنوان القصيدة: «الأرض الملتهبة» الذي يضمر محتواها ويمسك بمفاتيح استهلالها:

١ - مـا للجـــبــال مِن اللَّظَى تتـــضَــرُمُ
 والاقق في الظُلمـــاء خَـــضًــــــــــــه الدُمُ

إن الحقل الدلالي في هذا المقطع – وفي سائر القصيدة – يدور في مادة النار وما يتصل بها من تحولات. وهي المادة الملازمة للحرب، إن مفردات: اللظي، والحمم، والشظايا، والنار، وجهنم، وتضرم، كلها ذات اتصال بحالات النار، وإن استجابة مظاهر الطبيعة لتتولد تلقائيًا بالحقيقة أو التوهم لهذه الحالة الاشتعالية، مثل: تدمدم، وتمور، ورهج الزعازع، وسال قرن الشمس.. لقد رسم الخليفة لوحة مستحيلة، وطرح تصورًا يتجاوز قدرة الإنسان على مواجهة الخوف والفزع، وفي هذا – لولا كلمة عيلم التي اعترضت الحركة بغموضها وقلقها – ما يستدعي مقولات الحرب النفسية في زماننا، ويصورة أخرى، أو من مستوى إدراكي مختلف، نستعيد ما نعرف من منازلات الشعوب البدائية في الغبات حين كان المحاربون يخرجون إلى القتال مرتدين جلود الحيوانات المفترسة، وأضعين فوق رءوسهم قرونها أو أنيابها المكشرة. إن الثورة في المقطع السابق تأخذ شكل طاهرة كونية، لأن القصيدة كتبت في زمن التفجيرات الذرية، فكان انصهار الصخور، وغلبة وهج التفجير على نور الشمس.. إلى أخر ما انتهى إلى علم الشاعر، فكانت هذه اللوحة المرعبة. وفي التشكيل الصوتي للإبيات سنجد صوتًا بعينه يتجاوز نسبة التوسط في كل بيت، مثل الضاد والظاء وبينهما تراسل في الخرج – في البيت الأول، والسين في البيت الثاني، والهاء في الثالث، والنون في الرابع، والهمزة في الخيس والتاء في البيت الثاني، والهاء في الثالث، والنون في الرابع، والهمزة في الخاص، والتاء في

السادس. وفي جميع الأبيات تتجلى الجيم بطبيعتها الانفجارية شديدة الوقع، وكأنها تجسد هذا المشهد الذي تنمو تفاصيله وتتضح مع تعاقب الأبيات.

إن بحر الكامل يعد من البحور الطوال (يتكون البيت من ثلاثين مقطعا) وهذا ما أتاح للمشهد السابق أن تستوعب تفاصيله بصورة تجمع بين الاتصال والانفصال، ففي كل بيت على حدة صورة حركية مستقلة رسمت بتمامها في البيت غير محتاجة، لكي نتخيله، بلي ما سبقها أو أعقبها، ولكن الأبيات جميعًا تمضي في تسلسل وكأننا في موقع يوازي الصورة، وفي هذا الوضع يكون البدء بالأعلى أقرب إلى حركة البصر، وإلى حالة الفزع، فكانت الجبال الملتهبة أول ما خطف البصر، وكان الناس الهائمين الفزعين آخر ما رأت العين الجزعة. فإذا ما توقفنا عند حرف (صوت) الروي (الميم) سنلاحظ أن ظاهر حاله يناقض مشهد الهول الذي يصفه البيت، لأن صوت الميم سهل المخرج (من افتراق الشفتين) فيه عذوية بعيدة عن المكابدة والجهد، ولعل هذا ما حفز الشاعر على أن يختار من مفردات ما ينتهي بالميم ماله دلالة شديدة أو مؤلة، يعادل بها سهولة الأداء الصوتي في الروي، فبين الدم، والدمدمة، وجهنم، وتضرم، (وحتى عيلم) لا تبقى غير «الأنجم» المسبوقة اللظي، وهذا ما يدخل الميم في زمرتها، بقوة التكامل المشهدي في البيت.

بين أيدينا مثال آخر يوافق ويناقض في الوقت نفسه حالة القعقعة والجلالة والتهويل التي رأيناها عند الشاعر الخليفة، أو لنقل إنه يحقق ما أشار إليه عبد الله الطيب في موسيقا الكامل من أنها في سياق الغضب تحقق الجلجلة، وفي سياق الغزل تحقق الرقة، وفي سياق الرئاء تحقق النوح. في قصيدة «يأبى لنا الإيثار إلا نجدة» للشاعر أحمد الغزاري، يرسم صورتين متقابلتين، لفتاتين إحداهما جزائرية (جميلة بوحيرد) والأخرى فرنسية (جان دارك) وهذا المقطع من القصيدة من أجمل ما قيل في معناه، ومن أزهى ما رسمت به صور جميلة من الألوان، وسنرى كيف استطاعت البنية الصوتية للأبيات، والدلالية للمفردات، أن تتنقل بمرونة واضحة بين طرفي صورتين افترض الرسام (الشاعر) أن بينهما تناقضًا أو تضادًا (وقد سبقت الإشارة إلى هذا المقطع بذاته، ولكن ليس من المسترى الإيقاعي):

إن تأمل هذه الأبيات، وما أثر الشاعر من مفردات، سيكشف عن دوافع نفسية، ومخزون مرجعي واعتبارات يمليها الموقف عملت على تشكيل هاتين الصورتين المتقابلتين. إن قرارًا بالانحياز إلى جميلة لهو أحد دوافع القصيدة بالطبع، ولكن استدعاء جان دارك وانتقاصها جاء متأخرًا فلم يدخل في نسيج السياق منذ تطرقه إلى الغانيات، والغانيات هنا تعني «جميلات» الجزائر اللاتي أشاد الإعلام العربي بأعمالهن البطولية، وما يدل عليه جهادهن من دور للمرأة في حركة التحرير، فحين ومض اسم جان دارك في خيال الشاعر الغزاوي فإن مسالك متعددة كانت تلوح له، أحدها أن جان دارك فعلت بالنسبة لوطنها ما تفعله جميلة لوطنها، وبهذا كان سبيل القصيدة أن تصف تناقض أو تخبط الفكر الغربي الذي يتغنى بقوة منطقه وموضوعية تفكيره، ولكن الشاعر أثر أن يحسب جان دارك على الحضارة أو المجتمع الذي أنتجها، ولأن صورة هذا المجتمع – في تصوره – غير كريمة، أو سلبية على الأقل حيال القضيدة في وجدانه، فإن هذا – لا

محالة - لحق بصورة جان دارك، وهذا أيسر في الأداء من الشكل/ الفكرة التي اقترحنا، لأنه يعفيه من التدقيق في تفاصيل الحياة في المجتمعات الغربية، بل لا يلزمه بإطالة التفكير في تجربة جان دارك وما عانته من قومها وكيف أدى بها إلى نهاية فاجعة قاسية، هذا -فيما نرجح - الإطار الخارجي الذي حكم طابع المقابلة بين صورتي الفتاتين، يواكب هذا موسيقا البحر الذي يجلجل، ويرق، وينوح، ليناسب ثلاث حالات يستدعيها ذكر جميلة (والبحر يتجاوزها إلى جملة القصيدة بالطبع)، وكذلك القافية (اللام) التي توصف بأنها -مع الميم - أحلى القوافي لسهولة المخرج وكثرة المادة الاشتقاقية التي أخرها لام. وهذه السهولة ستفرض نوعًا من الليونة، أو المرونة، أو الملاءمة مع ذكر النساء، مع أن السياق الذي غلب عليه هذا المستوى من الليونة لم يخل من ومضات تنذر بالعنف من مثل: وتقلبت فوق اللظى أكبادها - وجنوبها من وقدها تتململ، ولكن مثل هذا المعنى بشدته أخلى الطريق لحديث النساء أو الحديث عن النساء حتى وإن كن محاربات. إن محاولة تستحق الاهتمام تتحقق في انتقاء مفردات صورة المرأة (جميلة) فمفردات الصورة مختزنة في جماليات النساء كما يراها الذوق العربي، وكما يستدعيها الشعر أيضًا، من هذا القبيل: أمثال الدمى، وهذه الصورة ماثلة في الشعر الجاهلي، وكذلك ذكر الأحشاء مما يناسب النساء، وذكر الوشاح أيضًا، ولم يكن السيف بعيدًا عن وصف المرأة، وهو إحدى صور الهيف المذكور (الرشاقة) ويتأكد هذا بذكر الصارم (وهو السيف، على سبيل إنابة الصفة عن الموصوف: سيف صارم = قاطع). هكذا تأصلت جميلة عربيًّا عبر التشكيل الجمالي الذي استمد من صفات المرأة (الصحراوية) جماليات فتاة القصبة في مدينة الجزائر، ولكن ليس لنا أن نتوقع أن تكون صورة جميلة في حالتها الراهنة بمعزل عن واقعها الذي يخوض حربًا ضارية، وهنا نرى كيف صنع الشاعر تداخلاً من مفردات تراثية تستمد دلالة مستحدثة من علاقة راهنة لتنتج صورة فتاة عصرية محاربة!! وهنا ينبغي علينا قبل أن نفصل في هذا - أن نقول إن ظاهر هذا القول يبدو أقرب إلى الاهتمام بالصورة الشعرية، وهذا صحيح عند أصحاب التقسيمات الجاهزة، المفصلة، على الرغم من قولهم بتمازج عناصر البناء، فالذي نراه لا يمنع الإيقاع من أن يكون صانع صورة، ولا يعزل الصورة عن توجيه الإيقاع، وسنبرهن على هذا في تحليلنا للمقطع السابق. لقد استخدم

الشاعر «الغانية» بالدلالتين: المعجمية ثم العرفية، فجعلها صفة مدح في الأولى، وصفة نقص في الأخرى، فالجزائريات الجميلات مثل الدمي، وصفن بالغانيات (البيت ١٤) والغانية - معجمياً - من استغنت بجمالها الطبيعي عن استعمال الزينة، أما حين توضع جميلة في مقابل جان دارك فإنها الحرة في مواجهة الغانية (البيت ١٩) وليس يصلح في هذا السياق الهجائي وصفها بالحسناء التي استغنت بجمالها عن الزينة، وكذلك تضفي مقابلتها للحرة ما يعني أنها عكس ذلك، فتكون الغانية هنا اللعوب أو ما يشبه هذا المعنى. إن هذه «التبادلية» قد تمت على امتداد المقطع بين الغانيتين لتصنع صورًا مركبة من عنصر قديم مستقر في إطار مرجعية مأثورة، وعنصر حديث أو راهن يتولى تغيير لون أو شكل ذاك القديم، فيتحرك بأفق التلقي إلى محاولة توسيع دائرة الدلالات لتقبل جديد، هو الصورة المرتجاة للمرأة العربية كما ترسمها الفتاة المناضلة في الجزائر: في «أمثال الدمي» رمز للأسطورة، وطقس التحول، ترشحه «ضحين» والتغول؛ اتخاذ صورة الغول. وهذا التناقض ماثل في «أحشاء المنون» وفي الملابسة التي تناقض الصعق الذي يعني الإفناء، وتناقض - مرة أخرى - الصقل. وفي البيت التالي يتحول الوشاح إلى أداة إرعاب، ويستدعي صورة السيف مستمدًا المأثور (توشح سيفه). وبالنسبة إلى الكلمة/ الفعل، خاتمة البيت فازت جميلة بثلاث: جحفل - تتبتل - يتهلل، لتشهد لمكانتها، وأحاطت بجان دارك كلمتان: تتذلل وتتسول. ومع وحدة الإيقاع فإن التلوين المعنوي فيما وصفت به جميلة يخلق في كل بيت حالة جديدة (إضافية) فالجحفل، غير التبتل، وهما غير التهلل، في حين يظل التذلل قرين التسول، وهذا يدعم حالة الانحطاط التي وسمت بها جان دارك.

في سياق اختبار علاقة الوزن (ووسائل الإيقاع الأخرى) بالمعنى في القصيدة، 
نتوقف عند قصيدة من بحر البسيط للشاعر محمد هاشم رشيد، بعنوان: «تحية الجزائر 
المنتصرة» – واختيارنا لها عن قصد، فهي في خمسة وخمسين بيئًا، بعبارة أخرى: إن 
امتدادها الواضح يعطي إمكانية أن يلون الشاعر في المشاهد والصور، وأن يجدد أو يغير 
في وسائل العرض والإيقاع الداخلي، مما يصعب أن يتاح في قصيدة قصيرة، ويدخل في 
التفضيل أن قصيدة رشيد تسبقها في التاريخ قصيدتان تشاركانها بحر البسيط، كما 
تتفقان معها في روي الباء المكسورة، مما يرجح – أو يؤكد – أن هاتين القصيدتين كانتا

ماثلتين أمام عيني شاعرنا محمد هاشم رشيد وهو يصنع قصيدته. وهما: قصيدة أبي تمام الشهيرة، التي وصف فيها فتح عمورية، ووجه الخطاب فيها إلى الخليفة المعتصم:

# الســيَّفُ اصـــدقُ أنبـــاءُ من الكتُبِ في حـــدُّمِ الحـــدُّ بين الجِـــدُّ واللَّعبِ

(ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي - تحقيق محمد عبده عزام - المجلد ا ص ٤٠) ومن بعدها بألف عام تاتي قصيدة شوقي، التي اختار لها عنوانا في ديوانه (الشوقيات ج٢ ص ٢١): انتصار الأتراك في الحرب والسياسة، وهي شهيرة أيضًا، ومطلعها:

الله أكبينٌ كُمُّ في الفتح من عجبٍ ياخسالدُ التبركِ جِدَّدُ خسالدُ الغبربِ

أما المطلع الذي أثره محمد هاشم رشيد في تحيته للجزائر المنتصرة، فيقول: جـزائرَ المجـد يا أعـجـوبةَ الحرقبِ عـاش النضال؛ وعـاشت أمّـةُ العَـرب

إن العلاقة بين القصائد الثلاث لا تنحصر في الإطار الموسيقي (الوزن والروي) فهناك رابط أخر أقوى، وهو غرض القصيدة الذي يستفزه النصر في الحرب على عدو مخالف في العقيدة، شديد الاغترار بقوته، والتمسك بصلفه، فهذا حال يقرب بين الدوافع، فتسهل السبيل إلى اصطناع الأدوات الموصلة، وقد يبدو – في تأثير أبي تمام الطاغي في مجالي التصوير المجازي والبناء الصوتي، ثم تأثير شوقي بقدرته الواضحة على تفتيق المعاني وتراسل المقاطع لتنتهي إلى مقولات كلية تصنع رؤية. يبدو هذا مؤثرًا سلبياً في شاعرنا المعاصر الذي يحاول أن يدخل حلبة المنافسة متعلقًا بالمثال، أو المثالين، فإذا به أعجز من أن يسعى في مضمار تكسحه خيل مضمرة خبيرة بفنون الكر والفر، فإذا بالانسحاب أسلم عاقبة فسعى إلى ألا يستدعي منهج الموازنة من أساسه وشت به الأوزان والقوافي. وسنرى أن التأثير القافوي الذي مارسه هاشم رشيد تجاوز الباء المكسورة، إلى المؤدرات ذاتها التي جلبها من القصيدتين السابقتين دون زيادة مؤثرة.

مهما يكن من أمر، فإن سؤالنا الاساسي عن بحر البسيط يحاول أن يختبر مقولة الدكتور عبد الله الطيب المتعلقة بموسيقاه، تلك التي وصفها بأنها تؤثر العنف أو اللين، وأنها تأخذ صيغة الخطب الطنانة، ولهذا تستجيب لدواعي الفخر (معنى) والإنشاء (صياغة) فتقرب من أوصاف الملاحم – من حيث المبدأ نميل إلى ترجيح أن عبد الله الطيب حين حاول تحديد تخوم موسيقا بحر البسيط بما سبق ذكره إنما كان يستحضر في ذاكرته قصيدتي أبي تمام وشوقي، وفيهما نجد دلائل ما أشار إليه، فإذا قرأنا قصيدة محمد هاشم رشيد في ضوء هذه المقولة ذاتها سنراها تستجيب حيثًا، وتختلف حيثًا، ترتيبًا على خبرة الشاعر وليس طبيعة المشهد، إذ لم تكن الحرب بين الجزائر وفرنسا بأقل خطرًا في وسائلها ونتائجها من حرب المعتصم والروم، أو الترك واليونان. ولمل النزعة الخطابية ورفع الشعارات (المسكوكة) أول ما يحدد باب الدخول إلى القصيدة: عاش النضال! وعاشت أمة العرب ، فهذا هناف نواجهه في التظاهرات وفي المهرجانات الخطابية التي تقام لجلب التأييد، ومثل هذا يقال على الشطر: حاشاك أن تدعني يومًا لمناس. ومثل هذا يقال على الشطر: حاشاك أن تدعني يومًا لمنصب. ومثل هذي البيتين:

٢٤ - يا أيها الفتية الأصران. تهنئة
 بالفوز والنصر بعد الكد والتعب
 ٣٤ - ضربتمو المثل الأعلى بشورتكم
 وكنتمو قسدوة في الموقف الحزب

إن الشعارات بطبيعة صانعها وسياق توجيهها تكون غير شعرية، لوضوحها الشديد، وقرب معناها واعتمادها على إيقاع مستقطع معزول عن السياق.

في القصيدة إضافة خاصة، ومن الواضع في نصبها انها كتبت عقب انتهاء الحرب وظفر الجزائر باستقلالها (من ثم وجهت إليها التحية وذكر النصر)، وفي هذه المناسبة (العامة) لم يفت الشاعر أن يذكر دور المرأة الجزائرية في المعركة، ذلك الدور الذي ارتبط بمرحلة البداية حين كان جيش التحرير محدود العدد يوجه افرادًا لمهاجمة مواقع مختلفة، فكان للنساء دور في هذا، أما فيما بعد فقد توقف هذا النشاط النسوي، ولكن الشاعر يرى ويثبت أن تغييرًا عظيمًا قد حدث في مكانة المرأة الاجتماعية استنادًا إلى ما أدته سابقًا في المعركة.

٣ - رويت صو بالدم المُهراقِ تربتَــهُ
 ع - ولاحت الزهراتُ الناضــــــراتُ به
 حـــــرُ الشــفــام، بلون الاحـــرِ السُــرِب

إن الصورة لم ترتفع إلى مستوى الفعل، فحمرة شفاه الزهرات الناضرات بلون الدم لا تعني، أو لا تتجسد في مشهد نضالي، بقدر ما تستدعي صورة الجمال، ولولا ذكر الدم المهراق الذي روى تربة الوطن لكانت هذه الصورة معاندة لسياقها، ولم تكن قلقة وحسب... لقد جمع الشاعر في قصيدته بين صور التضحية والبذل الشجاع وصور المكابدة ومعاناة القهر، وجعل الثانية تعليلاً للأولى، وهذا الاقتباس يكشف عن تراتب الصور وتواشجها الذهني:

هذه الوثبة التصويرية المشهدية هي أقرب ما في القصيدة إلى فن الشعر، وهي أقرب إلى تصوير شوقي لمشاهد أخرى من حرب البلقان ولما نزل بالألبان والترك من مذابح الصرب الملحقة. ونعود إلى القافية، ومع ما هو معروف من اتساع معجم المفردات التي تنتهي بحرف الباء، فقد كان أمام الشاعر مجال اختيار ميسر واسع من قصيدتي أبي

تمام، وهي في (٧١) واحد وسبعين بيتًا، ليس فيها قافية مكررة، وكذلك بلغت بائية شوقي (٨٨) ثمانية وثمانين بيتًا، لم يكرر فيها قافية، وإن ظهر أثر أبي تمام - لا محالة - في قوافي شوقي، مع حسن تصرف في المعاني يخفي هذا الأثر تمامًا، أو يذهب به بعيدًا بحيث لا يكاد يلحظ وقد أجرينا إحصاءً موازنًا بين القصائد البائية الثلاث، وما يعنينا ينحصر فيما استمد محمد هاشم رشيد من قوافي أبي تمام، ثم قوافي شوقي. فالقصيدة التي استعملت خمسًا وخمسين كلمة تنتهي بصوت الباء، استخدمت (٢٣) كلمة مما سبق أبو تمام إلى استخدامه، وهي حسب ترتيب ورودها في قصيدة أبي تمام: الكتب - الشهب – كذب – الصلب – الخطب – القشب – الحقب – سرب – مختضب – اللهب – تجب – عجب – القضب – محتجب – لم تجب – الحرب – الذهب – صخب – الطرب – الغضب – الركب - التعب - العرب - وقد صنعت قافية (٢٧) بيتًا، إذ رخص الشاعر لنفسه بتكرار بعض القوافي، فاستخدم: «كذب» مرتبن، و» حرب» مرتين كذلك، و «اللهب» أو ملتهب -ثلاث مرات - أما بائية شوقى فإن قوافيها سبقت إلى عدد غير قليل مما انفرد به هاشم رشيد عن قوافي أبي تمام، وهي الكلمات: تثبي - النصب - الثوب - منجذب - اللجب -الغلب – الهضب – أبي – الأهب – السحب – الضرب – محترب – عطب – الحجب – لم تخب، فهذه خمس عشرة قافية، إضافة إلى سبع وعشرين سبقت، وبهذا يبقى مما أضاف هاشم رشيد، ولم يسبق إليه في البائيتين المذكورتين ثلاث عشرة قافية (١٣) - تبدو في الكلمات: الدأب - مغتصب (مرتين) الأشب - منسكب - مرتقب - منتحب - السغب -تعصف بي - محتجب - الحزب - لم تخب - النجب - فهذه خمس وخمسون مفردة، هي تمام قوافي القصيدة، وقبل أن نطوي صفحة «تحية الجزائر المنتصرة» من واجبنا أن ننصف موهبة الشاعر رشيد، فالقوافي مطروحة في الطريق، والألفاظ التي تنتهي بحرف الباء يصعب إحصاؤها ويمكن الاهتداء بالمعاجم المرتبة على الحرف الأخير لنقترب من حجمها في المستعمل والمهجور من لغة العرب، ثم نضيف إليه المولد والمعرب. إلخ، والمهم هو السياق الذي قاد الكلام إلى كلمة القافية، ومدى تمكن القافية واستقرارها، وكونها لا بديل عنها في مكانها. وهذا يحتاج إلى جهد آخر.

صدر ديوان «النار والزيتون في الجزائر» للشاعر ابن عبد الله عبد الوهاب (العباسي) دون تاريخ، وقد أضاف الباحث عبد الله العطوي ثلاثة أمور مهمة باستطاعتها أن تفتح باب مناقشة الديوان: فقد استعان ببعض القرائن لتحديد عام صدور الديوان، وذلك في دراسته التي أشرنا إليها غير مرة عن الكفاح الجزائري في الشعر السعودي، فقد لاحظ أن مجلة المنهل (السعودية) أوردت نقدًا للديوان يوافق شمهر يونيو ١٩٥٨، ويستخلص من هذا أن القصائد بذاتها قد أنتجت بالضرورة بعد إعلان قيام الثورة الجزائرية (نوفمبر ١٩٥٤) وقبل نشر الديوان بالطبع، ويرجح أن أكثر هذه القصائد أنتج عام ١٩٥٧ وإن لم يذكر سبب هذا الترجيح. الأمر الثاني أنه سجل على لسان ناقد المنهل - غير المحدد - تحية لصدور الديوان في حينه وإعجابًا إجماليًا بمنحاه الشعري، وهذا نص ما نقله العطوي عن المنهل: «تعجبني محاولة الشمولية في أدبنا، وهذا ما توخاه الشاعر حينما أصدر ديوانه،... وإننا نرحب بهذا الديوان الجديد ذي الأهداف السامية، والطراز الجديد في أدبنا وشعرنا» - (المخطوطة - ص ٢٩٨) وما يعنيه ناقد المنهل بالشمولية - فيما نرجح - يعود إلى أن جملة قصائد الديوان عن الجزائر، وأنه أول ديوان يضع الجزائر في صيغة عنوانه، وفي عناوين أربع عشرة قصيدة من قصائده التي بلغت اثنتين وعشرين قصيدة، أما الإشارة إلى «الطراز الجديد في أدبنا وشعرنا» فإن السياق الزمني يرجح أن المقصود هو أن النسبة الغالبة من هذه القصائد لم تنظم حسب قواعد العروض الخليلي، وإنما أخذت بنسق قصيدة التفعيلة - حسب اجتهاد العطوي أو حدود معرفته - ولكنها لم تكن كذلك أيضًا، كما سنرى. الأمر الثالث أن الباحث نفسه الذي نقل إلينا إعجاب ناقد المنهل لم يبد أية درجة من الإعجاب بما يعنيه صدور ديوان خاص (وحيد ربما في الأدب العربي) عن الجزائر، وإن أعطاه موقع الصدارة من الناحية الإحصائية الكمية المؤسسة على عدد القصائد، وفيما عدا هذا فإنه لم يتوقف عند اقتباسات من شعره ليظهر ما فيها من اضطراب، وهو محق في كثير مما أخذ على هذا الشعر، ولكنه غفل أو أغفل المنجز الإيجابي في تجرية الشاعر عبد الله عبد الوهاب..

ذكر العطوي (ص ٢٧٠) أن الموزون المقافى من شاعر الديوان ينصصر في ثلاث قصائد: الصباح في الجزائر (٨ ابيات) غضبة الجزائر (٨ ابيتًا) ما عدا هذا فإنه من شعر التفعيلة. مع هذا لم يسلم الموزون المقفى من أخطاء شنيعة، مثل هذا المطلع المتكرر ثلاث مرات في القصيدة: «غضبة الجزائر»:

# الجني يا ســــمــاء واهطلي يا مطر

ومن الحق أن يتساءل العطوي عن تأنيث المطر والإصرار على هذا التأنيث المنفلت، ولكنه لم يصاول أن يكشف أفاق الدلالة في أصل الفعل «دجن»، ما بين اللون والسكون وأثر هذا في توجيه المعنى. ولا ننكر أن العطوي منح الشاعر قدرًا من «تسامحه» في قضية الوزن التفعيلي، وكأن قصيدة التفعيلة لا ضابط لها أو يمكن أن تؤسس على خليط من التفاعيل، فإذا صح لديه أن قصيدة: «رسالة إلى الصغار» مؤسسة على تفعيلة الرجز:

يا أيها الأطفال

يا أحبابنا طول المدى

يا عازفين

الحاننا الرائعة الأوصاف

فى أكواخنا

يا مبدعين

فإن أمر استخدام التفاعيل لم يكن بهذا القدر من سلامة الإدراك في عدد غير قليل من قصائد الشاعر، مثلما نجد في قصيدة «الصباح في الجزائر» فإن التفعيلة المنظمة للإيقاع فيها هي تفعيلة بحر الرمل: «فاعلات»، غير أنه يستهل كل بيت من أبيات القصيدة الثمانية بتفعيلة على «فاعلات»، وهي ليست مقحمة على الرمل. ولكنها – حسب قواعد العروض الخليلي مقبولة في «الضرب» – التفعيلة الأخيرة من الشطر الثاني في البيت – دون غيره، ومع هذا فإن الشاعر أباح لنفسه معتمدًا على أذنه وحدها – أن يقول:

١ - في الصباح:

عند مـــا تبـــزغُ شـــمسُ الكونِ من خلف الدهـور

۲ - کي تباح:

أنَّة المسكين يب صدرها الضرور..

كما أباح العطوي لبحثه أن يعد هذا من الموزون المقفى دون تحفظ. وبالمثل نجد اضطرابًا وتداخلاً غير قليل فيما عُدُ من شعر التفعيلة، مثل قوله في مستهل قصيدة «اجزر الألم»

١ - خفف وطأكَ واصغ إلى

٢ - خفقات أمانينا

٣ - أصغي إلى كل أغانينا

فهذه الاسطر الثلاثة تبدأ بتفعيلة الرجز (مستفعل) وبها – مع تحوير مقبول – تنتهي، ولكن تتوسط بينهما صيغة (فعلن) = المتدارك، التي تتكرر أربع مرات تختم بخامسة من المتدارك أيضًا، غير أنها ساكنة العين!! وفي قصيدة «قبرتي» تسود تفعيلة «الرجز» واسعة الانتشار في قصائد الديوان، وفي قصيدة (إقلاع) تسود تفعيلة «الكامل».

إن التجريب العروضي (الشكلي) في شعر عبد الله بن عبد الوهاب يستحق العناية، والعناية هنا تعني المناقشة التفصيلية والرعاية بحيث تقود خطى المبدع في اتجاه الاستخدام الصحيح لإمكاناته.

ونعود إلى ما أخذ عبد الله العطوي على مستوى الرؤية في شعر صاحب «النار والزيتون»، ويتضح هذا في مثال اقتبسه، مطلع قصيدة: «من أثار الاستعمار»:

> قرف، جور، وبهتان وزور وحكاياتٌ من العالم لا تجدي وشحاذ

> > على قارعة ِ الدرب

ونعود إلى تعليق العطوي: «إننا نجد فيها أفكارًا سطحية. لا عمق فيها، وصورًا مبتذلة، كما نجد حشدًا من الألفاظ العامية، والتراكيب الجاهزة، والتي يمثلها في هذا القطع القصير قوله: حكايات من العالم - وقارعة الدرب. وتجد ترادفات لا طائل منها مثل: جور، بهتان، زور، فهذه الألفاظ ما هي إلا حشو لا مبرر له، إذ كثر وصف أنصار الشعر الحديث بأنه يخلص الشاعر من الحشو الذي تفرضه وحدتا الوزن والقافية» (ص٨٨٨). ويمضي الباحث - في مواضع أخرى - ليعلن عن هذا النهج الذي ارتاء، ولعل تعليله لرؤيته هنا أكثر وضوحًا حين يعلق على اسطر من قصائد لشعراء أخرين: «والحقيقة أن الشعر الحر لم يكتف بما تحققه له وحدة التفعيلة من موسيقا، فعمد إلى الاستفادة من الموسيقا الداخلية، واستفاد مما استفاد منه الشعر عمومًا من مؤثرات إيقاعية لفظية، مثل الجناس والتكرار وغيره، ولكننا إذ قارنا الشعر الموزون بشعر التفعيلة نرى أن شعر التفعيلة فيما يخص موضوعنا أكثر ميلاً للتلاعب بالآلفاظ تلاعبًا لا يخدم الموسيقا، ومن ذلك مثلاً قول حسن القرشي:

رفاقي إلى الملتقى إلى الملتقى يا رفاق

ومثل قول محمد عامر الرميح (قصيدة مواكب الأبطال):

یا تاریخ سجّل

سجل یا تاریخ

فأنت ترى ما في هذين المثلين من تكرار ممجوج، لا يخدم الناحية الفنية ولا الموسيقية، ولا فيه زيادة معنى تغفر له هذه الفضلة اللفظية (ص٢٦٦ – ٣٦٢).

ونقول إن هذه الأفكار قد تجاوزها النقد في جامعات السعودية منذ ثمانينيات القرن العشرين، وما يدعونا للاهتمام بها أنها ذات تعلق بشعر الكفاح الجزائري. إن الشعر الحسر (شعر التفعيلة) هو شعر قبل كل شيء، ولا تجاوز في أن يفيد من الموسيقا الداخلية أو مما يفيد منه «الشعر عموماً» – كما يقول الباحث – الذي نظر إلى التكرار على أنه نوع من التلاعب بالألفاظ، فلم يذهب تصوره إلى مقاربة الواقع ومحاكاة الحياة اليومية، ومع هذا فإن العطوي في رفضه للغة الحياة اليومية ومحاكاة الواقع لم يقبل من الرميع في قصيدته السابقة أن يقول:

والمدن المصبب وغسة بالدم الأخسض ل

فالدم أحمر بشهادة الحواس، أما هذه الاستعارة المؤسسة على تراسل الحواس فإنها في رأيه «تشدنا إلى ترهات تقرأها عند بعض الخارجين على ضوابط اللغة والشعر، وتهويمات لا طائل منها» (ص٢٦١)، مع هذا لم يكن موقف الناقد رافضًا للاستعارة، وإن رفض غموضها لكنه ظل على إنكاره للاقتراب بالشعر من الواقع، لأن هذا الواقع – كما يتصوره – يؤدي إلى النثرية والتسطح، فإذا قال سعد البواردي (في قصيدة اسرة من الجزائر):

١ - لا تصــدق انني اول من خطُ الطريق
 ٢ - فاخي عاش سجينًا، وابي مات غريق
 ٣ - وابن خالي مرُق السوط حشاه بالحروق

قال عن هذا المطلع: «الشاعر يتحدث عن اسرة من الجزائر بشكل يقرب من النثرية، ونجد الفاظاً بسيطة ومعاني سطحية، فالأب وهو المثال المحتذى والمكافح الأول يموت غريفاً، فهو بهذه الصورة بعيد عن الكفاح، ولو رجعت المعنى العام لوجدت أن الشاعر لا يعني ذلك البتة، ولكن الألفاظ خالفته في حمل ما أراد من معان» (٢٨٩، ٢٨٩) والعكس هو الصحيح – فيما نرى – فالشاعر أراد شيئا التوى به الناقد أو لم يستوعب مرماه. القصيدة قصيرة (١٢بيئاً) من مجزو، الرمل، في أربعة مقاطع استقل كل مقطع بقافية، كما استقل بتقديم زاوية أو مشهد من صورة كلية ماحقة. العنوان عن «أسرة من الجزائر» فهو متضمن في الجزائر كاملة، والأسرة تعني المؤسسة المتكاملة المتواشجة، ولكن ماذا جرى لها على يد المستعمر؟ لقد أهلك هذا المستعمر أجيال هذه الأسرة، بما يكشف عن غور الماساة واستمرارها (الزمني) وشمولها الراهن وتعقبها لكافة الأفرح، إن أفراد الاسرة جميعًا، عبر الأجيال، تعرضوا لوسائل وحشية أودت بهم، فالوسائل مختلفة والنتيجة واحدة. في القصيدة ثلاثة أجيال: الجد، والمتكام (الراوي) والحفيد، وقد تطورت أساليب مواجهتهم للمستعمر كما تنوعت وسائل العقاب. وهذا الوصف الذي استغرق أساليب مواجهتهم للمستعمر كما تنوعت وسائل العقاب. وهذا الوصف الذي استغرق الناقطة التي تتجمع عندها خيوط النسيج الفني، فتضيء المعنى وتدل على وحدة البناء:

١٠ - كلهمْ كانوا الضحايا وبلا ذنبٍ جنوه

١١ - فهمو غرسُ لأحرار تَروئي.. فمحوه
 ١٢ - ويْحَهم لو امكنوا للمُجد فينا لطووه

إن مفتتح القصيدة يبدأ بالنفي، وهو نفي موجه إلى مخاطب، وهذا المخاطب يقوي طابع السرد في تقطيع الحكاية، وهو ما فعله سعد البواردي في تقسيم الأسرة إلى أجيال، ومع كل جيل تستحدث وسائل تعنيب، فجيل الراوي ضاع بين السجن والإغراق والتعنيب بالجلد، أما جيل الآباء فإنه قد لاقى مصيرًا أشد تعاسة ما بين رمي بالرصاص لمجرد أنه يطلب القوت، والإعدام للاعتراض، أما جيل الأحفاد فإنه – لمعاناة الآباء والأجداد اكتفى بالصياح، فكان جزاءه القيد والعصا، وهنا شمل العقاب الأخت (المرأة) أيضاً. ثم تأتي نقطة التنوير: إن ما تشاهده من الشورة الماثلة الباسلة غرس زرعه أولئك الذين ذهبوا بالخرق والحرق.. إلخ.

هذا المستوى من التصوير ليس نثرياً، ولكن مجازيته لا تجري في نسق المآلوف من إجراء الاستعارة أو عقد صلة التشبيه وتحديد وجه الشبه كما أراد القدماء، وكما يريد عبد الله العطوى.

ثم نتأمل في ديوان «النار والزيتون.. في الجزائر» بدءًا من عنوانه (وهو عنوان إحدى قصائده) وعناوين القصائد، ثم طابع التشكيل الغني السائد فيها. في هذا العنوان يتجلى المرز، فالنار والزيتون هما الحرب والسلام، وبين الطرفين علاقة تضاد صائعة لدراما التكوين في القصيدة، وفي القصائد، والنار متداخلة تداخلاً إشكالياً فيه قدر من الموروث الديني الذي جرد من النار نورًا، مثله بشجرة مباركة زيتونة غير متحيزة، والزيتون ينبسط من الرمز إلى الواقع، وهكذا يمكن أن نلمح في قصائد هذا الديوان تطلعًا ملحاً إلى طرح تضايا الواقع العربي (وليس الجزائري وحسب) وحاجته إلى جذوة من هذه النار المقدسة التي نتصل عبرها بالزيتون. إن القصيدة التي يحمل الديوان اسمها لا تجعل من النار نقيطًا للزيتون بل وسيلة إليه:

۱ – لا اخـــــــدت نـيــــــران تســـــعی إلی فــــــردــــــه

إن هذه القصيدة التي نعنى بها تفتح زاوية مهمة لمناقشة عناوين قصائد الديوان، فلدينا ثلاثة أنواع من العناوين: الأول ما كان فيه ذكر «الجزائر» أصليًا يدل على مرتكز القصيدة، أو نقطة انبثاقها، وتحقق هذا في ست قصائد: أسرة من الجزائر - الصباح في الجزائر - إلى الجزائر - الريف الجزائري - غضبة الجزائر - من أجل أن تحيا الجزائر.

اما النوع الثاني فهو ما جاء تحت عنوان خلا من هذه الإشارة المحددة، ثم أضيف عنوان شارح (فرعي) ليعود بالقصيدة إلى الجزائر، وهذا ما نجده في القصائد التسع الاتبية التي تضمنت عنوائا أصلياً يتبعه العنوان الشارح: اجزر الآلم (إنسانان في الجزائر) – الاحلام الغريبة (من أحد ميادين الجزائر) – إقلاع (الجزائري لم يعد يحب إلا وطنه) – أنا والمني (من أهازيج الجزائر) – شحرور وشجر (من القرية التي قصفتها النار في الجزائر) – قبرتي (اغنية من الجزائر) – النداء (أو نداء الجزائري) – يا ساريًا (جزائري يناجي أخاه) – النار والزيتون (نشيد الجزائر).

أما النوع الأخير من عناوين الديوان فإنه خلا من أية إشارة تنتمي بالقصيدة إلى الموضوع الجزائري، وهذا النوع – على أهميته لم نختر من قصائده، وهو ماثل فيما بقي من قصائد الديوان، مـثل: رسـالة إلى الصـغار – تحـية إلى القـمر (أمل العلم) – إلى

الإنسان .. العالم صورة إلى جزائري – افريقيا والنجوم – صورة عكسية من اثار الاستعمار.. وهنا تتجلى حقيقة مهمة هي القادرة على الكشف عن هوية الديوان وإضاءة رؤيته – لقد نظر عبد الله بن عبد الوهاب العباسي – صاحب ديوان: النار والزيتون في الجزائر – نظر إلى هذا القطر في اقصى المغرب، على أنه «حالة» ليس مجرد مساحة من الإرض استعمرتها فرنسا، وظلمت أهلها، فثاروا مرات واخمدت ثوراتهم، حتى جاء زمان اشتعلت فيه ثورة لن تتوقف حتى يتحقق تحرير هذا القطر.. وهذه الحالة ليست محصورة في القطر الجزائري، إنها تكاد تكون حال الوطن العربي كله، الذي يحتاج إلى ثورة، ليس من المحتم أن تكون مسلحة بالرصاص، إنها يمكن أن تكون مسلحة بالوعي، والعمل، من المحتم أن تكون مسلحة بالرعي، والعمل، على الأورة الجزائرية وواقعها الماثل عام إنتاج هذا الديوان، بقدر ما هو موضوع قومي ثوري يتطلع إلى التغيير ويعتنق التقدم ويعمل على الديوان، بقدر ما هو موضوع قومي ثوري يتطلع إلى التغيير ويعتنق التقدم ويعمل على تحقيقه، فجاءت ثورة الجزائر لتفتح باب القول وتنفي التهمة وتوسع من دائرة المسموح تحقيقه، فجاءت ثورة الجزائر المنتج التحية إليه دون أن يدخل إلى التفاصيل.

إن عناصر بناء المعنى في قصائد هذا الديوان تنفرد بذاتها عن كل ما تعرفنا عليه من قصائد ذاك المحور الذي قام على ثنائية مدح الجزائر وهجاء فرنسا، فليس في ديوان «النار والزيتون» مدح للجزائر بقدر ما هو تحريض، وليس فيه هجاء لفرنسا بقدر ما هو استعداء على الظلم والقهر والفقر والاستغلال، وليس في هذه القصائد حديث عن العقيدة، أو العروبة، على الأقل بذلك الوضوح والتحدد الذي لمسناه فيما تعرفنا من قصائد، بقدر ما فيه من دعوة إلى التضامن الإنساني وتحريض على التقدم العلمي، وإيمان بأن الغد ملك للاطفال، وللبسطاء، وللكادحين، وهذه معاني تحفز على النضال، وعلى التصدي للاستعمار ولكن ليس فيما بين الجزائر وفرنسا من منازلة في الميدان، إن المعركة اوسع مدى، وأكثر تنوعًا في أسلحتها من أن تكون كذلك.

في قصيدة «الصباح في الجزائر» لا نجد تركيزًا على دلالة الفردتين: الصباح/ الجزائر، بل لا نجدهما في متن القصيدة، فلا ذكر للجزائر في النص، أما الصباح فإنه ليس ذاك الوقت من النهار، إنه صباح تشرق فيه الإنسانية حين تتراجع الآلام وتتوقف أنة المسكين التي يبصرها الضرير!! وفي قصيدة «الريف الجزائري» لا تذكر الجزائر، وإنما

تذكر الورود والزهر (مرتين) والحصاد (٣مرات)والبشر (٣مرات) بل إن البشر أية (السطر رقم ١٤) والصغار حاضرون يعزفون مطالب البشر وغنوة السحر!! إن الشاعر حر فيما يستلهم، مختار كامل الإرادة في انتقاء مفرداته وتركيب صوره وتوجيه سياقه، ولكننا -المتلقين -- نفترض بمرجعية التكوين الثقافي أنه حين نقرأ عنوانًا معينًا أن ينفتح أمامنا أفق التلقي بوحي حضور هذا العنوان، ولا يعني هذا أن ما نتوقعه من العنوان هو ما سيكون، أو ما ينبغي أن يكون ماثلاً في جسد القصيدة، وإلا بطلت خصوصية المرجعية ووظيفة إشباع النوع الأدبي المتحققة في تراكم ثقافة الشاعر، غير أن هذا لا يعني الانفصام الكامل بين التوقع والتحقق، لأن هذا يؤثر سلبًا في استقبال القصيدة، كما يؤدي إلى تغييب العلاقة بين العنوان والمحتوى، ولكي نخرج من حالة الانفصام هذه فإننا نقف في موقع ثالث ليس العنوان وليس المتن، وليس في منتصف المسافة، إنه من باب أولى يصنع رأس مثلث، بحيث تلتقي في هذا الموقع الافتراضي ومضات العنوان باحثة عن صور التجلي في المتن بما يصنع تشكيلاً متكاملاً، وفي هذا التشكيل لن نجد الريف ولا الفلاح الجزائري، لن نجد خصوصية التجربة، ولا طبيعة المكان، ولا أثر الصدام النزالي أو الحضاري، وكأن هذا الريف الجزائري ينتمي إلى المطلق، أو هو ريف العالم، العالم كما ينبغي أن يكون في رؤية الشاعر، وليس من المكن استقبال هذه الصور المشبعة بالرومانسية بعيدًا عن هذا التصور الأساسي: في حيثما نرى المزون والشجر - تراقصت على مسالك الزمان - وزقزقت طيورها مع الأوان... تناثر الصغار يعزفون - مطالب البشر - وغنوة السحر... إلخ. وفي قصيدة أجزر الآلم، ومع الطلب بالجزر بما ينطوي عليه من دم وأشلاء، ومع وضع المخاطب في الاعتبار، الذي يؤرثه العنوان الفرعي للقصيدة: (إنسانان في الجزائر) فإننا لا نجد صوتين، بل صوتًا واحدًا، في صيغة «مونولوج» وإن حاولت الاحتفاظ بدلائل الحضور الثنائي، نجد ضرورة في تعقب قصائد الديوان، وقد يكون من المهم أن نعرف أن هذه المفردات من مثل الغناء للألم، والمشي لمعانقة الصباح، وأن الأرض إلى الصبح تسير (أجزر الألم) وحيثما يعانق الربيع أرضنا، نغني للزهور والبشر ونبدأ الحصاد (الريف الجزائري) ضلت الغنوة لا جدوى، وأنياب الذئاب أبدًا تفتك بالموتى (الأحلام الغريبة) وارتشفنا حبنا ثملنا، غير أنًا لم نزل نرنو كأنا من جديد، لم نحاول بعد تحطيم القيود (إنا والمني) ثوري لأجلي أنت يا أشجار من عمقي الجريح

(شحرور وشجر) قبرتي، وفي السهوب تحمل الهدايا وتنشد الصبايا أنشودة السلام -قد كان حولنا جدار والموت فيه كامن يدار، فلم نكن نغنى، ولم تكن أحلامنا تغنى، مصيرنا مكبل محاط، لكننا لم نصطبر فثرنا، وحطمت أكفنا الجدار (قبرتي) أقدم، إنا ظلان على وجه الأرض أتينا، فتحاببنا، ذلك أنا من غصن واحد، غصن زيتوني أخضر، من الاف الأعوام زرعناه (النداء) بالأمس مزق الرصاص والهموم، صدر صديقي الحالك السواد، فكان أن نقيم حوله الحداد، لكننا لم نفعل، كنا نسير.. لابد أن نهدم الجدار (يا ساريًا) من أجل أن تتفتح الزهور في الربيع، من أجل أن تغرد الطيور في النقيع، من أجل أن تصان قيمة السلام، أكتب بالدماء للأنام، أكتب كي يفتهم الصغار، اكتب كي يردد الكبار، لابد أن تقاوم التيار، لابد أن يزول الاستعمار (من أجل أن تحيا الجزائر).. إن هذه العبارات/ الصور المتقطعة من قصائد فجرتها تجربة النضال الجزائري واضحة الانتساب إلى زمانها، إلى لغة الشعر العربي في العقدين الخامس والسادس من القرن العشرين، زمن انطلاق السياب وصلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطى حجازى، وهذا تقريب لطبيعة المناخ الثقافي والفكري وليس إيماء إلى أي قول أخر، فهذا الشاب (عبد الله بن عبد الوهاب العباسي) شاعر موقف، وشاعر رؤية، وشاعر ثقافة، وإن قصائده التي صنع منها مادة ديوانه لتعد بادرة انفراد عن شعراء زمانه في مكانه، فلا أحد يشبهه أو يقترب من مجاله، وليس الفارق ماثلاً في الانصياع للبحر الشعري أو التمرد عليه، فبين أيدينا محاولات قصائد التفعيلة صنعها شعراء يملكون ناصية البحر الشعري، وأغلب ما كتبوا من شعر يتشكل به، ومع هذا جاءت قصائدهم التفعيلية كاشفة عن فهم غير مستوعب لمعنى الشعر، ولمعنى التمرد على البحر، وإذا استطاع الإيقاع سابق التجهيز (البحر الشعري) أن يغطي أحيانًا على خطابية الأداء وتفكك البنية، فإن قصيدة التفعيلة تحولت على أيدي بعضهم إلى مقاطع مسجوعة على قدر كبير من الرتابة والسذاجة، فلم تضف إليهم بقدر ما أخذت منهم. سنكتفي بمثال واحد للشاعر عبد الله بن إدريس في قصيدة «صوت الجزائر» ، إذ يقول:

- ١ لا، لن نحيد عن الكفاح
- ٢ لن نحار.. ولن نهون
- ٣ أو يستبد بنا السكون

٤ - رغم المقاصل والسجون

...

٩ – فشىعارنا

١٠ - لنضالنا

١١ – ألا نحيد عن الكفاح

١٢ - أبدًا ولن نضع السلاح . . . إلخ.

إن عبد الله بن عبد الوهاب نظم تحت عناوين ذات منحنى إنساني عالمي، أشرنا اليها سابقًا، مثل: رسالة إلى الصغار، أفريقيا والنجوم، تحية إلى القمر، وإن هذه القصائد تحمل الرؤية ذاتها التي حملتها قصائده الجزائرية، لتؤكد لنا – من وجه آخر – اننا مع الشاعر الموقف والرؤية، والشاعر الذي يشكل قصيدته على غير مثال في ثقافة مجتمعه، وإذا كان الإنسان معزوفة التاريخ، وكان الأطفال عازفين الحاننا الرائعة في اكواخنا، وأن أفريقيا المثقلة بالكلوم لم تزل تعصف بالدب بأنفاس الحياة، فإنه ليس من العسير أن نكتشف وحدة المعجم الشعري، وندرك طريقة تشكيل الصور ومتى تبلغ القصيدة غايتها. وإذا كانت قصيدة «صور عكسية من آثار الاستعمار» تبدأ بكلمات: «قرف، جور، وبهتان، وزور» ، تلك المفردات التي أدانها عبد الله العطوي ورأى أنها كلمات مقززة، ونثرية... إلخ فإنه كان من الواجب أن يستوفي صورة القصيدة غير مكتف بمطلعها، لانها عن اثار الاستعمار (وهذا متضمن في العنوان) من ثم تقدم صورة بائسة، لا بأس في أن تكون مقززة، فالشعر ليس إلهاء عن الواقع وإنما هو إغناء للوعي بهذا الواقع.

إن هذا الشاعر الذي لم يعرفه أحد ربما خارج الجزيرة العربية – عبد الله بن عبد الوهاب، ولم نقرا له غير هذا الشعر بعد مضي نصف قرن على نشره الأول ولا نعرف أين نمبت اشعاره أو ذهبت به اشعاره.. يملك موهبة متمردة، وفكرًا ثائرًا، وقدرة تصويرية غير نمطية. إنه نغم شارد عن زمانه في أرضه، كان يسعى ليلتثم مع أنساق عالمية باحثة عن العدل والحرية والأمن لجميع البشر، ووجد في الموضوع الجزائري روعة السعي إلى تحقيق الحام الإنساني في هذه المبادئ الثلاثة، مؤمنًا بأن تحققها هو حتمية لابد أن تكون، فأنشد أشعاره وأرهف السمع ينتظر.. فإلى أين أنتهى به الانتظار؟!

#### ٩ - الجزائر تعتمر الراء

يبدي العروضيون اهتمامًا بمبحث القافية، حتى وإن جاء تاليًا لقضايا موازين البحور، وإذا تجاوزنا اختلافاتهم الفقهية عن تحديد حرف/ صوت القافية، في نهاية البيت، والفرق بين القافية والروي، وهل هما شيئان مختلفان، أو شيء واحد، سننتهي إلى الاقتناع بأهمية القافية - بالنسبة للشعر على إطلاقه، والشعر العربي بصفة خاصة الذي تأصلت مقاييسه الجمالية من الطبيعة، وأصوات اللغة، والإلف والعادة، والتربية الثقافية والاهتمام بالشفاهية. قد وضح الاهتمام بالقافية في إطلاق اسمها على بيت الشعر بتمامه، بل قد تطلق على القصيدة كاملة. وإن الذوق العربي الذي يطلب القافية، ينتظرها ويتوقعها، ويستجيب لها ويطرب إذا صادفت مكانها وتمكنت بإشباع المعنى واستكمال العبارة وأضافت إلى السياق ما يمكن الوقوف عنده لاستيعاب ما وصل إليه المنشد أو ما بلغته القراءة، وهذا الأمر يتخلف في القصيدة المتعددة القوافي حتى وإن تكن من الموزون المقفى، ولكن في شكل مقاطع أو رباعيات أو خماسيات مثلاً، بل إن بعض المنظرين ينظر إلى هذا التغيير في حرف القافية على أنه أقرب إلى الافتعال والتصنع من القصيدة موحدة القافية، لأن الشاعر - حال بحثه عن قافية تتغير مع كل مجموعة من الأبيات - سيكون عرضة للإنزلاق إلى البحث عن القوافي، وضبط الوثبات على عدد أبيات كل وثبة أو مقطع، في حين يكون الانفعال حرًا تمامًا في القصيدة موحدة القافية، وإذا وضعنا المتلقي (العربي) في الاعتبار، فإنه سيكون أنشط إلى التفاعل مع قصيدة القافية الموحدة إذ يتجاوب مع الإيقاع، ويرتب تلقيه وتعامله مع الموسيقي الداخلية وفق هذا التوقع المتأهب لتلقي الصيغة الختامية، منتهية بهذا الصوت المحدد، في حين أنه – في القصيدة متعددة القوافي – يعيد «برمجة» أذنه، وترتيب شعوره النغمي مع كل مقطع من القصيدة.

مهما يكن من أمر، فإن هذه القضية لا تؤخذ على إطلاقها، ليست محسومة بشكل نهائي، فيما نرى، وارتباط وحدة القافية، أو تنوعها لا تناقش في حدود الاستطاعة اللغوية (المعجمية) للشاعر، ولا في حدود المالوف والمعتاد، وإلا ما تمكنت التجربة أن تدفع بالإنسان إلى اكتشاف الجديد، من ثم يكون الربط بين البحر الشعري، والتصرف فيه

مدخلاً لفهم مستوى الضرورة في توحيد القوافي أو تنويعها في القصيدة الواحدة.. وهكذا يكون للتنويع ضوابط، وثوابت، وأنساق، تستند إلى الانفعال المسيطر على القصيدة (وهذا المصطلح من الناقد الإنجليزي الأشهر كواردج) وطريقة تجسيده في شبكة من الصور (أو عناقيد من الصور) تتوالى صاعدة بالانفعال، أو هابطة به حسب موقعها من القصيدة.

هذا موضوع يستحق العناية والتوسع في غير ما نحن بصدده، وإن كان من المهم التعرف على خواص القوافي المستخدمة في هذه المختارات، كما أنه من المهم أن نعرف أن بحوث القافويين لم تجعل اصوات اللغة العربية (الثمانية والعشرين) سواء حين يستعين بها الشاعر ليجعل واحدًا منها حدًا لأبياته، وقد قسم الدكتور عبد الله الطيب أحرف الهجاء ثلاثة اقسام: القوافي الذلل، أي الميسرة التي يتجه إليها اختيار الشعراء أكثر من غيرها اعتمادًا على حسن وقعها في السمع لسهولة مخرجها من الأعضاء النطقية زالحنجرة والحلق واللسان والأنف والشفتين) وكثرة الألفاظ التي تختم بها في المعجم، ثم تتني القوافي النفر، تتبعها القوافي الحوش، فنحن – مع الطيب – إزاء ثلاثة مستويات تتجاوز المألوف في اتجاه الإقبال، ثم في اتجاه الصعوبة تتبعها الحزونة، أما المستوى المؤلف فقد سكت عنه (المرشد ج ١ ص ٤٦ وما بعدها) وهو ما تبقى بعد حاصل جمع الأقسام الثلاثة. أما الدكتور أحمد كشك في كتابه: «القافية تاج الإيقاع الشعري» – ص عقد حدد الاقسام الثلابة، أما الدكتور أحمد كشك في كتابه: «القافية تاج الإيقاع الشعري» – ص قد حدد الاقسام الأربعة: ما يجيء روياً بكثرة، وما هو متوسط الشبوع، ثم يجيء قليل الشيوع، يتبعه النادر.

وهنا نوضح بعض الأسس التي اعتمدناها في عرض قوافي الديوان المختار:

١ – أننا حصرنا التحليل الرقمي للقوافي في القصائد المنظومة على البحر الشعري
 (دون قصيدة التفعيلة) على نحو ما صنعنا في تحليل الوزن، ذلك لأن قصيدة الشعر الحر
 ترفض مبدأ التقفية، كما أنها لم تؤسس قاعدة بديلة لهذا الرفض.

٢ – أن القوافي التي استعملها شعراء الديوان المختار، تتحصر في الأصوات (الحروف)
 التي نرتبها ترتيبًا تنازليًا حسب عدد القصائد ثم عدد الأبيات الإجمالي لهذه الحروف:

١ - الراء: ١٨ قصيدة = ٢٥٥ بيتًا - بمتوسط ٢٩ بيتًا في القصيدة

٢ - الميم: ١٣ قصيدة = ٤٠١ بيت - بمتوسط ٢١ بيتًا في القصيدة

٣ - اللام: ١٢ قصيدة = ٣٥٧ بيتًا - بمتوسط ٣٠ بيتًا في القصيدة

٤ - الباء: ٩ قصائد = ٣٠٩ أبيات - بمتوسط ٢٤ بيتًا في القصيدة

٥ - الهمزة: ٦ قصائد = ٢٣٢ بيتًا - بمتوسط ٣٩ بيتًا في القصيدة

٦ - الدال: ٥ قصائد = ١٠٤ أبيات - بمتوسط ٢١ بيتًا في القصيدة

٧ -- ثم تتدنى الأرقام:

- النون: ٤ قصائد = ٧٠ بيتًا

- العين: قصيدتان = ٦٧ بيتًا

- الفاء: قصيدتان = ٤٧ بيتًا

- الحاء: واحدة = ٣٤ بيتًا

- التاء: واحدة = ٣٣ بيتًا

- الياء: واحدة = ٢٥ بيتًا

- السين: واحدة ٢٣ بيتًا

- القاف: واحدة = ١٣ بيتًا

جملة عدد القصائد الموزونة، الموحدة القافية ٧٦ قصيدة، نسبتها إلى إجمالي عدد القصائد الموزونة ٨٨٪.

وجملة عدد أبيات هذه القصائد الموحدة القافية تبلغ ٢٢٤٠ بيتًا، نسبتها إلى إجمالي أبيات الموزون المقفى ٨٧٪. ٣ – استخدم الشعراء من بين حروف الهجاء نصفها فقط: ( ١٤ حرفًا) هذه الأربعة عشر حرفًا تتصدرها الراء، ثم الميم، ثم اللام، ثم الباء، فالهمزة. وهذه الأحرف الأربعة صاحبة النسبة الأعلى تدخل في مستوى القوافي الذلل – بتعبير القدماء وما أخذ به عبدالله الطيب، باستثناء الهمزة – وهي الخامسة في الترتيب ١٠ التي تنتمي إلى المألوف، ولا يختلف الأمر في شيء حسب قسمة الدكتور كشك، فالأربعة الأولى مما يجيء بكثرة، والهمزة في المستوى متوسط الشيوع.

هذا جانب مستقر في القوافي المفتارة، يكمله أن القوافي النفر أو الحوش لم تجد سبيلاً إلى ما قيل في الموضوع الجزائري، ولعل التصور (النظري) لم يكن يستبعد أن يجد بعض قصائد تبنى على قافية نافرة، أو قافية حوشية، أو وحشية، تجسيداً لحالة من العنف والقسوة، وتفاعلاً مع غياب الإنسيابية والنسق فيما بجري بالجزائر.

٤ – إن تصدر الأصوات الثلاثة (الراء – والميم – واللام) هو ما يتفق والتوجه العام للشعراء في كل عصور العربية، ولكن قافية الراء تحتاج إلى عناية خاصة، إذ جاء عليها أكبر عدد من القصائد وأعلى رقم في عدد الأبيات:

١٨ قصيدة، نسبتها إلى جملة المقفى متوحد القافية ٢٧٪

وعدد أبياتها ٥٢٥ بيتًا، نسبتها إلى إجمالي الأبيات متوحدة القافية ٢٣٪

وهذه نسبة عالية لصوق واحد من بين الأصوات الذلل، التي تجيء بكثرة، وهي سبعة أصوات عند الطيب، وثمانية عند كشك، فانفراد صوق معين (الراء) بما يقارب ربع العدد أمر يستحق التعليل.

٥ – ولا نستطيع في هذا المقام الباحث عن تعليل أن تكون مرجعيتنا صوتية وحسب، حتى مع القول بأن الراء صوت هين لين، فاللام والميم تسبقانه في هذا الوصف، إن اسم «الجزائر» – موضع الاعتناء والامتياز ومركز التفكير، يفرض نفسه على مخيلة الشاعر، ويقود الإيقاع إلى المفردات التي تنتهي بالراء قبلها حرف مسبوق بألف مد ليتسق ولفظ الجزائر، وهكذا أخذت راء «الجزائر» النصيب الأوفى من جملة ما جاء على «الراء»، كما يبين الجدول الآتي:

# داءات الجزائر

١ - قصيدة: مواكب النصر - ومطلعها النصر أقبيل يا جيزائر الفجر شعشع بالبشائر (٥٥ بيتًا) ٩ - قصيدة: يوم الجزائر - ومطلعها رقسرق الشعسر أزجسه كسالجسواهر واشد بالوجد من زرود وحاجر (٥٥ بيتًا) ١١ - قصيدة: تحية البحرين إلى الجزائر - ومطلعها أتيستم فكنتم في الحسشسا والنواظر فمرحى بكم مرحى برمز المفاخر ( ١٣ بيتًا) ٢٢ - قصيدة: كفاح مقدس - مقطعان منها: الأول مطلعه اشــحــذي من مــداك هـاتي الخناجـــر واحشدي للنضال كل مكابر ( ١٢ بيتًا) مقطع أخر – مطلعه ثم دارت على البــــغـــاة الدوائر واستقلت أرضي بلاد الجزائر ( ١٢ بيتًا) ٣٣ - قصيدة: من للجزائر - ومطلعها اليـــوم يومك يا جـــزائر اليــوم يزأر كل ثائر ( ٤٨ بيـــتــا) ٥٣ - قصيدة: جهاد الجزائر - ومطلعها

وإطراء ما قاموا به من ماثر ( ۲۰ بیتًا)

تضيق القوافي عن جهاد الجزائر

٤٠ - قصيدة: كلمة إلى الجزائر - ومطلعها
 قــبل أن تصــدق المنى بالبــشـــائر
 حملتني إليك حلو الخواطر ( ٢٠ بيتًا)

٦٥ - قصيدة: في معركة الجزائر - ومطلعها
 لمن الشــعب فــوق ارض الجــزائر
 ملت الأرض تحته وهو صابر ( ٢٣ بيتًا)

٦٢ – قصيدة: فرحة شاعر – ومطلعها بوركت يا شــعب الجــزائر بوركت شـعب أ غـير خائر ( ٣٩ بيـنًا)

٧٠ - قصيدة: قالت غيور - ومطلعها
 بروق الشوق أم وهج المشاعر يلوح
 على جبينك بالبشائر ( ٢٤ بينًا)

۷۱ – قصیدة: لذکری انتصار ثورة الجزائر – ومطلعها یا قلب أینك این ولی خــــاطري ولی خاب ۲۹ بیتًا)

٨٠ - قصيدة: صنعاء في الجزائر - ومطلعها
 شـــذى صنعــاء يعــبق في الجــزائر
 عبيرًا في القلوب وفي الخواطر (١٠ بيتًا)

٨١ - قصيدة: الجزائر -- ومطلعها
 أفــــديك من شـــعب عظيم ثائر
 أشرقت مثل الصبح فوق جزائري (٢١ بيتًا)

۸۲ - قصيدة: جهاد الجزائر - ومطلعها ما للجزائر ( ۲۸ بيتًا)

# ٥٥ - قصيدة: يوم الجزائر - ومطلعها

# أمسة العسرب يا أباة الضسمسائر

#### انتم اليوم عدة للجنزائر (٤٢ بيتًا)

اما قصائد (الراء) على صيغة أخرى فتبدو اقل حضورًا، وهذا يتضح في الصورة الرقمية، فـ «راء» الجزائر، بلغت جملة أبياتها ٢٥١ بيتًا – من إجمالي ٥٢٥ قافية رائية، فتكون نسبتها ٢٧٪ في حين حققت كل الراءات الأخرى ٣٣٪.

٦ – تنفرد راء الجزائر بمزية اخرى تدل على اتجاه الشغف بها، انها في القصائد ذات المقاطع (متعددة القوافي) لابد أن تكون لهذه «الراء الجزائرية» مساحة واضحة، بل إن الشاعر حسن عبد الله القرشي في قصيدته متنوعة القوافي بعنوان «كفاح مقدس» يؤثر «الراء الجزائرية» بمقطعين، كل منهما من اثني عشر بيئًا.

٧ – إن الشاعر الدكتور عبد الولي الشميري هو الوحيد الذي صنع قصيدتيه على
 «راء الجزائر» – مرة ساكنة، وإخرى متحركة بالكسرة، وهذا قصد يستحق أن نتأمله في
 بنية القصيدة، وليس في إيقاعها وحده.

#### ١٠ - بناء قصيدة الجزائر

ليس لأحد أن يصادر سلفًا فيفترض أن قصيدة ينشئها شاعر عن تجربة بعينها ينبغي أن تكن على هيئة معينة أو أن تكون أجزاؤها دافعة في سياق مفترض، فكل محاولة هي اختيار، وهي تجسيد لمستوى معرفي محتشد بتراكمات من الخبرة العملية ومقتنيات الذاكرة من هذا النوع الأدبي (والأنواع الأدبية بعامة وغير الأدبية أيضًا)، وبقدر هذا الانفراد وحقه في حرية التحقق نجد ما يؤطره (أو يلجمه) من قواعد الصناعة وضغوط الأميال العامة. وبين هذين الخطين تلعب موهبة الشاعر، وتلاحظها خبرة الناقد، ومن ثم يحق له، (أو: قد) أن يتناول بناء القصائد قصيدة بعد قصيدة، اعتدادًا بالانفراد، كما يحق له استخلاص المشترك العام ليحدد الظاهرات المشتركة. لقد تطرقنا إلى الأمرين حين عرضنا للمفتتع، وللمدح والهجاء، وللرموز الثلاثة.. وهنا نعرض لما لم يتسع له المقام

في السابق. إن عددًا من القصائد انفرد بطريقة في البناء تستحق أن نتوقف عندها، ليس لأنها ابتداع موهبة، وإنما لأنها أسلوب في التعامل مع اللغة، مع فن اصطياد المعاني وحشد المفردات لبناء هيكل قصيدة، قد تبدو براقة، وقد تحرك الفكر، ولكنها تتكشف - مع الاستمرار أو التكرار - عن مهارة تقترب بها من لعبة «الكلمات المتقاطعة» ، مهارة قشرية لا تتوغل إلى مناطق الشعر الحقيقية في الفكر أو الوجدان. وبين أيدينا قصائد (أقل بطبيعة الحال) حققت قدرًا من الشعرية مناسبًا للطرح الشعري لموضوع هو في جوهره شعر. إن حرب الجزائر التحريرية لا توضع في مربع شعر المناسبات، حتى وإن كانت حدثًا طاربًا استمر مدة ثم توقف، حتى وإن كنا لم نعانها معاناة مشاركة، ولم نعاينها معاينة معايشة، فمثل هذا الحدث العظيم لا يملك العربي إلا أن ينحاز له، وأن يسعى إلى أن يكون له شرف المشاركة فيه، وإن أداة المشاركة التي تميز إسهام الشاعر ستكون شعره، حتى وإن تبرع بالمال أو قاد الهتاف في التظاهرات، أو حتى كتب مقالة.. إنه شاعر، والشعر هو التحدي، وفي هذا التحدي تكون المنافسة محصورة في القدرة على الدخول في الموضوع من زاوية غير مستهلكة بالأقوال السائرة والعبارات المسكوكة المتداولة، هذه الرؤية الكاشفة هي نقطة البدء، هي ما تبقى من الإلهام - بمعناه القديم، هي «الوارد» - كما أسماه صلاح عبد الصبور في كتابه: «حياتي في الشعر» ، ثم يأتي بعد جهد الشاعر المرتكز على ثقافته وخبراته المتراكمة واتساع أفقه في الإفادة من هذه البادرة الأولى. وهذا ما يميز «استطاعة» شاعر عن استطاعة شاعر غيره، في هذا المقام وليس على الإطلاق، فحين يقول الشاعر القرشي - في قصيدة «سنسحق أعداءنا»، (على لسان جزائري مكافح) كما توجه الإشارة تحت العنوان:

> رفاقي رفاقُ العذاب الا إننا امةُ لا تهاب فحثّامُ نحفظُ عهدَ الكلاب وهم ينهشون باعراضِنا وهم يستبيحون اقواتنا ويستاثرون بخيراتِنا وإن صاحَ من جورهم مُستجير سقوه كؤوسَ الهوان

هذا السياق ليس من الشعر على مقربة، وليس هذا حكمًا على شعر حسن عبد الله القرشي، ولكنه مثل لما يمكن أن «تتورط» فيه رغبة التشاعر دون تحقق لحظة الشعر، والحقيقة أن العبارة التي صدر بها القصيدة، وهي أنها على لسان جزائري مكافح، كانت تحتاج إلى أناة وصبر، وكانت تستدعي طابع القصيدة «المونولوج» الذي لا يمضي -لطابعه النفسي واعتماده على التداعي الحر - في خط مستقيم، مرتب، ومنطقي، تسلم فيه المقدمات إلى النتائج، وينص فيه على الذنب والعقوبة.. إلخ. إن قصيدة من الموزون المقفى مثل «الموكب الظامئ» للشاعر صالح الأحمد العثيمين، وقد صدرها - أيضًا بأنه قالها على لسان فصيلة من مجاهدي الجزائر - قد تبدو اقرب إلى القصيدة المونولوج من المحاولة السابقة، إذ لم تستفد الأولى من حرية التفعيلة، ولم تستسلم الأخرى لاحتمال رتابة البحر، عشرة أبيات من «المتدارك» بتفعيلاته المتدافعة، تتحرك معبرة عن أشواق المستقبل أكثر مما ترسف في ألام الماضي. على أن الشاعرين كليهما لم يشبعا ما تعنيه الإشارة في توجيه التلقي، إذ إن معنى «على لسان» أنها «قصيدة قناع» ، من ثم كان الجهد الثقافي للشاعر يحتم عليه أن يتعرف على مطالب القناع وأساليبه، وكيف يقول على طريقته الخاصة. إن التسمع على اللحظة الشعرية والقدرة على رصد جوانبها يحتاج إلى كثافة في العبارة وقدرة على الانتقاء، وجراة على حذف الفضول. إن قصيدة «الجزائر» للشاعر عبد الرحمن بن زيد السويداء تحقق هذا بتلقائية تمنحها قبولاً خاصًا، في ثلاثة عشر بيتًا من الكامل - نظم هذه القصيدة/ البرقية، التي تتشكل في امتداد «سوناتا» - (ينقصها بيت واحد) - تبدأ برسم المكان واللحظة، ثم يتفجر المشهد في غير اتجاه:

# ٤ - ثمــرُ الكفــاح تمايلتْ أغــصــانُهــا ويدُ مُــــــفنـــرُجـــة لجنيَّ تــــشنق

لن أفكر - في قراءة هذه الأبيات - في طرائق الصدائة، بل لعلي استعير منهج عبد القاهر الجرجاني في تحليله النادر لثلاثة أبيات تنسب إلى كثير عزة، كما تنسب ليزيد بن الطثرية، (ينظر أسرار البلاغة: ص ٢١، ودلائل الإعجاز - ص ٧٤ - ٧٥ وغيرهما) - ومع هذا لن أصفها على مالوف لغة عصره بأنها الماء جريانًا والهواء لطفًا والرياض حسنًا، وكأنها الديباج الخسرواني في مرامي الأبصار، ووشي اليمن منشورًا على أذرع التجار وإنما ساكتفي بوصف جانب الشعرية المتمثل في التصوير والحركة الحسية موازية أو مكملة للحركة النفسية. إن مشهد البدء بمتزج فيه الحسي بالنفسي، الظاهر والباطن:

جانب المذياع: وضع حسي (راهن)

أرقب لحظة: حالة نفسية متوترة متشوقة

القلب يخفق: حالة حسية (خفية) ذات دلالة نفسية

العيون تحدق: حالة حسية (ظاهرة) ذات دلالة نفسية

صديان...: صورة تنتمي إلى الماضي، فالعطش لا يحدث في لحظة يقويه ذكر الحشاشة، ولو أن حلقه جاف أو لسانه متصلب لأمكنه التغلب على هذا بجرعة.. ولكن الحشاشة أمر آخر.

هدر الأثير وقد علت موجاته: من معاني «هدر» ترديد الصوت، وصوت السائل وهو يغلي، وإذا هدر العشب طال وكثر وتم (المعجم الوسيط) – وهذا من قبيل الاستعارة لأن الاثير (مادة تملأ الفراغ) لا يهدر على الحقيقة، وتتاكد الاستعارة بذكر الموجات، إذ لا على ولا موجات وإنما هو التشبيه

وفي ختام هذه الوثبة الموفقة تاتي علاقة الإنسان بالأرض، مجسدة في ثمر الكفاح الذي ثقلت أحماله على الأغصان حتى تمايلت (اكثر من مليون شهيد) تمتد أيدي من عاش من المجاهدين مشتاقة لقطف الثمار!!، ثم . . في اعقاب إشباع هذا المشهد (يبدأ بالحسي المشاهد، وينتهي بالحسي المتخيل) تتحرك مشاعر المتكلم في غير اتجاه، وكانه يتعقب أصداء هذا الإعلان للاستقلال في سائر احتمالاته المتوقعة.

من الموضوعات ذات الحضور المحدود جدًا في قصيدة الجزائر الإشارة إلى فلسطين ومعاناتها، وقد سبقت الإشارة إلى بعض الدراسات التي طرحت موضوع الموازنة (الكمية) بين قصائد الجزائر وقصائد فلسطين، وميل الموازنة لصالح الأولى كما، لأسباب ذكرناها، وما نعرض له في هذه الفقرة يختلف تمامًا عن السابق، لأننا نعرض لحضور الموضوع الفلسطيني في سياق الموضوع الجزائري، ولا نظن أنه يحتاج إلى فكر متفرد، أو شاعرية متجاوزة، أو إتساع في قراءة الموقف الأوربي من أقطار الوطن العربي، إن هذا يبدو منطقياً متماسكًا سواء كانت نافذة الإطلال على هذا الموضوع الجزائري إسلامية أم كانت قومية عربية، فكلاهما متحققان في نكبة فلسطين وتهويدها المعلن بقوة في سنوات التحرير الجزائرية ، وإذا كانت وعود عبد الناصر، تلك الحقبة، تميل إلى التبشير باسترداد الحق الفلسطيني فإن هذا كان أدعى للعناية بهذا الشق، وليس إلى استبعاده. حقًّا، ذكرت فلسطين ولكن على طريقة (وبالمناسبة - وهذا يستدعي - لدينا نموذج آخر لا ننساه) وليس على طريقة تعميق الموقف وشمول الرؤية، والبحث في جذور المآسي التي يتعرض لها الوطن العربي، والإسلامي على السواء. فهل يسوقنا هذا القول إلى بأن عقلنا العربي عقل تجزيئي لا يصل بطبيعة تكوينه التاريخي التراكمي إلى جمع الجزئيات، وممارسة الربط، والتصنيف، والتمييز، واكتشاف القوانين مقدمة لإقرار نظرة (أو نظرية) كلية؟ إننا - على أية حال، لا نحمل هذا على الشعر، ولكننا لا نستطيع استثناء الشعر من تهمة القصور أو التقصير. لقد تعددت إشارات لا توصف بأكثر من أنها إشارات عابرة تكاد تعد نوعًا من الخروج أو الاستطراد في قصيدة الجزائر، لا ترتقي إلى أن تكون خطًّا موازيًا ينتج رؤية أو يثير تساؤلاً يستضيء به أصل القضية الواحدة، وهي تهديد هوية الوطن العربي والعمل على اختراقه من القلب وانتقاصه من الأطراف، بحيث يصبح العرب، كما تعلن جهات غربية أمريكية الآن - أقليات في دويلات غير عربية. هذا المستوى من الوعي (القومي) بدا هامشيّاً جدًا، أما المساحة الكبرى فكانت من حق التنديد بفرنسا،

والتهديد لها، وإظهار الفرح بالانتصار. ولعله من المثير للاهتمام أن الشعراء لم يلتمع الصراع الفلسطيني في ذاكراتهم إلا بعد توقف الصراع الجزائري بإعلان الهدنة مقدمة للاعتراف بالاستقلال، باستثناء واحد للشاعر محمود شوقي الأيوبي، الذي تشير قصيدته «يوم الجزائر» إلى اختطاف فرنسا للزعماء الجزائريين الخمسة (١٩٥٦)، وفي هذه القصيدة حشد لأحداث عربية حادة وتحولات كبرى واكبت ثورة التحرير الجزائرية، وتوشك القصيدة بهذا أن تقارب المستوى الفكري من الوعي الذي أشرنا إليه، فتشير إلى حرب السويس (القناة) وتظاهرات الأردن، وسورية والعراق (حلف بغداد)، والسعودية.

> ٢٠ – بعــد القناةِ فلسطينُ الذبيـــــةُ قــد ثارتْ لنجــدتِهــا الأحــادُ والزُّمَــر ٢١ - لسوف تَستْحَقُ إسرائيلَ وثبتُنا وسوف يشدو بيافا الناي والوتر

لسنا بحاجة إلى ما ينبه أن هذا القول الخطابي المبتسر لا يصدر عن رؤية ولا يعبر عن فكرة ، وأن قصاراه أن يستدعي التصفيق في المحافل من جمهور على هذا المستوى نفسه من الاهتمام بقضايا المصير العربي.

وفي السياق الزمني، والسياسي السابق تأتي عبارة الشاعر عبد الرحمن المعاودة أكثر اقتضابًا، إذ تأتي ختامًا يعقبه البيت/ المقطع/ الحكمة، ربما استجلابًا للتصفيق أيضًا:

١٨ - بني الضّاد مِن هذا الخليج لطنجَة،

دعــوا اليــوم عنكمْ كلُّ هذا التنافــر

١٩ - وكونوا جميعًا إنما القوم بيُّنوا

لكم في فلسطين شورورَ المخاطر ٢٠ - هو الجسم بالأطراف يَكُملُ خَلَقُه

وينقصُ حستى في ضَسِياع الأظافسر

إن إشارة المعاودة أقل فنية وأقل أهمية من إشارة الأيوبي، وربما تقدم الشاعر أحمد السقاف بتكرار المحاولة، وإن تعاصر - زمنيًا - مع المعاودة، إذ قال يوم توقيع صلح إيفيان، مبشرًا بيوم لفلسطين، مثل يوم الجزائر:

### ٢٠ - وفلسطينُ - وما أكْسرَمَسها سَلَبِتْ مما تلاقِــــــهِ كَـــــرَانا ٢١ - فلَها يوم كسما تبسغي المنكى ولها في يومسها كلُّ قُسوانا

أما قصيدته الأخرى «في مهرجان الجزائر» - التي أنشأها بعد حرب رمضان (اكتوبر ١٩٧٣) فينعكس فيها أثر النصر في تلك الحرب، ولهذا تمتد الصورة إلى أن تكون مشهدًا متحركًا، ويتطور الأمل إلى أن يكون حثًا و تحريضاً وتهوينًا من قوة الخصم:

١٩ - بُوركتَ يا رمــــضــانُ وحْـ

حَــدْتَ الصُّـفوفَ والاعْــتِــزامــا

٢٠ - ورفــعت هامــاحين نَــــ

كَسَ عـــسكنُ البـــاغين هَامـــا

يَ فَسغساب يحسملُ الإنهسزامسا

٢٢ - اوَلست شــهــرَ الفــاتحــيُــ

ن وشـــهــر من صلًى وصــام

٢٣ - بوركتَ عُدْ لِنحورَ فِيْ

كَ الحقُّ والنصـــرَ التّـــمـــام

٢٤ - لنعــــــد يافــــا والجلِيْــ

ل وكلُّ من سكنوا الخِـــيــامـ

٢٥ - لنعيد ليمونًا وزيد

تـــونًا وأمنًا وابتـــســام

٢٦ - لنعـــــد بيتَ الله والـ

قِ سُّيْسَ والشيخَ الإماما . ٢٧ - أمنتُ بالصُّرِيجَ الإماماء تُنْ

بِتُ وهْيَ قــاحلةً عِظامــا

إن البيت الأخير في هذه الوثبة - وحده دون سائر الأبيات - ينتمي إلى فن الشعر، وهذا مما لا صلة له بقضية فلسطين وإن كان يفتح الباب إلى تصور عظيم لها، غير أن السقاف لم يقتحم هذا الباب، ربما لأنه حريص على أن يلقي أشعاره في المهرجانات.

لن تختلف في شيء «خروجات» الشاعر عبد العزيز الرفاعي، في: كلمة إلى الجزائر 
عن الشاعر فؤاد شاكر فى فرحة النصر – عن محمد إبراهيم جدع في انتصار الجزائر 
عن محمد بن علي السنوسي في جنكيز خان، مع هذا لدينا بعض الفروق (الفكرية) 
الدقيقة التي تستحق التنبيه إليها، كأن يقوم الرفاعي بتحريض الجزائر، وقد حققت 
انتصارها ونالت استقلالها – على إعادة التجربة في فلسطين، فقد تعودت تقديم الشهداء 
ولم تضجر من طول القتال:

١٣ - يا حـمـاة العـرين كـبـرى الكبـائر أن تحــوز الكلاب كــهف القــســاور الكلاب كــهف القــســاور ١٤ - في فلسطين مــا نســينا بقــايا من دمــــاء تــئن تحت المقـــابر ١٥ - قــد ســَ خــوتم هنا بمليــون ثـاور فــاجــ فــاجــ فــاجــ فــاجــ فــاجــ علـوهم هناك مليـــون عــابر ١٦ - سـَـدُدوا فــوهة الــمَـدافع وامـــوا
 ١٦ - سـَـدُدوا فــوهة الــمَـدافع وامـــوا
 صــــدا الرئيث، وازحـــفي يــا جـــزائر

أما القطعة الأخرى فإنها نقيض لهذه تمامًا، إذ تسلم بما جرى لفلسطين، وقصارى ما تتحدى بإعلانه أن الجزائر لن تكون «فلسطين» أخرى، إذ هي – كما يرى محمد بن علي السنوسي:

١٩ - وإنها يا بُغَاةَ السَّينِ مقبرةُ
 لكلَّ علج وسفًاح ومحتكم
 ٢٠ - ولن تكونَ فلسطينَ التي ذهبتْ
 في غضفلة حين عسانَ الذئبُ بالغَنَم

ولعله من الواضع الآن، أن هذه الاستدعاءات الجزئية، لا تمثل نسبة مؤثرة، ولا تمثل فيما ذكرنا من قصائد درجة من الحضور الفني في بنية القصيدة، فضلاً عن أن تكون موازيًا، أو محورًا متقاطعًا مع الموضوع الجزائري. إن فلسطين ليست في موقع المفاضلة مع أي قطر عربي آخر، ولكنها، وقد استهدفت – دون غيرها – للتوطين وتزييف الهوية، كان ينبغي أن تكون موضوع إشعاع وتراسل مع الموضوع الجزائري، وإن الجهاد الفلسطيني وما قدم من ثورات وشهداء كان قمينًا بتحقيق النصر، وإن يكن بعد جولات وتجارب ومكابدات، ولكن الاقيانوس الأعظم، الدول العظمى المتحكمة، كانت قد قررت، على ضوء مصالح الأزمنة الآتية، في المنطقة العربية، الإسلامية كلها، كان لابد من ضحية، وكانت فلسطين هذه الضحية المناسبة تمامًا للأهداف.

ولكن: هل يبطل هذا دور الشعر، ويصرف بصيرة الشاعر؟ إن الشعر – في مستواه الرفيع – استحضار لكل البشرية، وكل الأرض، وكل التاريخ، ولا تثريب على شاعر عربي يعيش زماننا أن ينظر إلى فلسطين على أنها كل العرب، وكل الأرض العربية، وكل التاريخ، ويهذه «الكلية» ينبغي أن يشكل مادة أشعاره ويلونها.

الإيقاع اساس في الشعر على إطلاقه، لا شعر بلا موسيقا، لا يستثني من هذا قصيدة النثر ، وفي مقابل هذا الالتزام تتاح حرية ضبط نسب الإيقاع واماكنه من السياق، كما يتاح للمهندس أن يختار أماكن الاعمدة، استجابة لتخطيط المبنى، ولكن: لابد من الاعمدة. الإيقاع في القصيدة العربية (العمودية) متحقق بدرجة عالية في البحر الشعري، وفي حرف القافية. وفي التصريع والتجنيس والطباق، والتقسيم، وغير هذا مما يفصله علم البلاغة، ولا يتسع له هذا المكان . بيد أننا نتعامل مع عدد غير قليل من القصائد التي تنتمي كل منها إلى شاعرها، غير أن واحدًا من أركان الإيقاع أو مسبباته يثير الاهتمام اكثر من غيره، لتعدد صوره، وإمكان تغطيته على جوانب ضعف واضحة في صناعة القصيدة إذا ما أسيء توظيفه. إنه الإيقاع القائم على «التكرار» . وهذا التكرار يمكن أن يكن في أداة بعينها، كحرف النداء أو الاستفهام، أو في لفظ، أو جملة، وقد يكون باستخدام الصيغة نفسها، كما قد يكون باللجوء إلى نقيضها .. وهكذا، إننا لا نملك أن

نصدر للشاعر أمرًا أو توصية بعدم اللجوء إلى التكرار، أو حتى عدم الإسراف فيه، على الأقل لأننا لن نجد اتفاقًا على حدود الاعتدال التي تبدا عندها حدود الإسراف. وقد نجد مسوعًا يفلسف المسألة برمتها اعتمادًا على ما يدعى طبيعة الفن الإسلامي الذي يقوم على مسوعًا يفلسف المسألة برمتها اعتمادًا على ما يدعى طبيعة الفن الإسلامي الذي يقوم على الوحدة الزخرفية المكررة، التي تبلغ قمة التجريد من جانب وتؤصل معنى اللانهاية من جانب آخر، كما نلاحظ في نقوش القباب والمساجد، إذ تلتحم التكوينات بحيث لا يهتدى إلى أولها، ومن ثم لا يدرك أخرها. إن المبدأ المتفق عليه أنه لا غنى عن التكرار، وإنه مهم في صنع شكل القصيدة وتنظيم التجاوب النغمي معها، وحتى ضبط النطق ومن ثم تصويب المعنى، ولكن غياب هذه الوظائف وإطلاق العنان للتداعي النغمي يرهل القصيدة ويجعل من التكرار عبنًا عليها يعطل تفاعلها مع المتلقي، والحق أن بعض صور التكرار ويجعل من التكرار عبنًا عليها يعطل تفاعلها مع المتلقي، والحق أن بعض صور التكرار نظم هذا المستوى من القصدائد ببدأ دون أن يضع خطة للانتهاء، إنه يستمر ما وجد نظم هذا المستوى من القصائد ببدأ دون أن يضع خطة للانتهاء، إنه يستمر ما وجد الفاظًا تواتيه وتقدم إليه جملاً جاهزة، يحسبها المتشوق شعرًا، كما في هذا المفتتع الجيد للشاعر صالح الأحمد العثيمين (قصيدة: الجزائر):

# ١ - بلدَ البطولةِ والعقيدة والكفاحُ ٢ - يا شبعلةُ رقصتُ على كفُّ السلاحُ

إن المطلع التقريري الضعيف قد غفرته هذه الاستعارة (العجائبية) التي جعلت شعلة ترقص على كف السلاح، ولكن الشاعر ما يكاد يجتاز هذا المأزق بشفاعة الصورة حتى ينطلق في سلسلة نداءات تنتمي إلى ذاك النوع الذي وصفناه بأنه لا وظيفة له تحدده أو تحدده، وأنه يمكن أن يستمر بغير نهاية، : يا موطن الأحرار - يا وثبة الأبطال - يا صانع الحق - يا موطن الشعب الكبير - يا فخر أوراس - يا دفقة النور والعز.. فإلام يوصل هذا الحشد وهل هو حقاً في حاجة إلى مخيلة شاعر؟! ومثل هذا يمكن أن يقال عن الترديد المتكرر في (قصيدة موكب النصر) للشاعر إبراهيم الزيد، فكيف نتلقى هذا النظم:

١٠ - الـيــــومُ يـومُ تحــــرُرِ اليـــوم تبـــتــهجُ الخـــواطر فهذه ثلاثة ايام، وحقيقتها يوم واحد، خلاصته: تحررنا فابتهجنا

١١ - الشـــعب حطَّمَ قـــيــدَهُ
وابى يكون من الأصــاغِـــر وابى يكون من الأصــاغِــر ١٢ - الشُّــيعبُ داس عـــدوُهُ ورمى الغـشــاء عن البَــصـائر

أراح الشاعر نفسه من البحث عن صيغة أخرى، فما تكاد تستقيم له جملة حتى يأخذ في إعادتها هي بذاتها مع «رش» لون مختلف لا يستر عريها، كما نجد في البادئة «من كل» التي تتكرر ٤ مرات في البيتين (١٧، ١٨): من كل بيت – من كل كوخ – من كل كهف – من كل شبر!!

وكذلك يقف الشاعر عبدالله سنان خمس مرات متتالية، بعد وقفة العنوان: «قف للجزائر» تعقبها حيّ – ثلاث مرات:

١ - قفْ للجـزائر إجـلالاً وإخْـبَـارا

واستتذرف الدمع من عمينيك مسدرارا

٣ – قفْ (لابن بلاً) و(ضيًاف) و(خيضرَ) واذْ

كُـرُ (آية أحـمـد) و(البـيطاط) تذكــارا

٤ - وقف لفخر النساء الفاضلات وأعنيم

ها (جميلة)، مَن لم تشكُ أضرارا

٦ - قف حي أبناء عم

٧ - حي البطولات

٨ - حي المغاوير

هكذا وقبل أن يغادر الشاعر المطالب بالوقوف لكل معنى على حدة، كان قد أسس للطلب: حيّ، مع أن الوقوف كان بقصد التحية وليس بقصد أخر!! لقد شغله تصيد الحركة (الوقوف) عن العناية بما يترتب عليه، فمع الوقوف الأول تأتي المطالبة بذرف الدموع المدرارة، التي لا نجد لها دافئًا من متابعة المشهد لأن كل ما يصوره في الوقفات التالية يثير الشعور

بالكرامة والكبرياء ولا يستدعي نرف الدموع؛ كما شغله هذا الإلحاح نفسه على صنع هذا البيت المفتعل السقيم الذي جمع فيه بين أسماء الزعماء الخمسة الذين اختطفتهم فرنسا مع طائرة تقلهم، محققًا ديمقراطية القيادة المخطوفة بالاجتماع في بيت واحد على قدم المساواة. وقد تكرر هذا النهج في قصيدة أخرى للشاعر سنان بعنوان «فرحة الجزائر» ، التي بدأت بالدعاء بالبركة، لتدخلها في تعليل البركة بأنه أعلن كذا وكذا..

- ١ بوركت يا شعب الجزائر بوركت شعبًا غير خائر
  - ٢ بوركت من شعب أبي
  - ٣ بوركت من شعب بنوه..
    - ه بوركت إذ أعلنت ...
      - ٦ أعلنت
      - ۷ أعلنتها
      - ۸ أعلنتها
  - ٩ قامت تدعمها الصدور
  - ١٠ قامت على المهج العزيزة.. إلخ

ولقد وقفنا من قبل مع قصيدة الدكتور حسن نعمة «أم الفداء» وأثنينا على مفتتحها، بما يمثل من حالة روحية وتأهب تطهري يذكر بتقديم القرابين أو المثول في الحضرة في العصور السالفة، غير أن الشاعر الدكتور ما لبث أن أغرق القصيدة في ياءات لا يقصد بها النداء، وإنما الإشهار (أو للتنبيه - كما رأى ابن هشام في مغني اللبيب - تحقيق عبد اللطيف الخطيب - الكويت ٢٠٠٠ - ج ٤ ص ٢٥١) وقد أرخى العنان لياءاته حتى أغرق منظومته فلم نعد ندرك معالم الصورة أو نقطة الارتكاز في الدلالة:

١٧ - أوراسُ يا ترنيها الحداء

يا ساحــة الأبرار والشــهـداء

١٨ - يا قلعةَ الأبطال يا حصنَ النضال (١)

يا شـــعلة في ليلة ظلمــاء

يا ملعب الثوار - يامنية الأحرار - يا منبرًا - يا أغنيات الحق - يا جسر أرواح ....

وما نكاد ننتهي من ياءات «أم الفداء» حتى ندخل في غنائها: غني طلوع الفجر – غني أناشيد المعارك – غني نشيد الظافرين، ثم تبدأ الإشارة: هذا هو النصر – هذا هو اليوم الذي – هذا هو الشعب الذي – لتتوقف فتخلي مطالع الأبيات لصيغة «فاعلون» ، فهم – 3 الزاحفون – 3 الواثبون – 3: السائرون – 3: الباذلون – 3: العاقدون، وهكذا تتكرر: أنجبته (3 مرات) وتتوالى: غذيته، علمته، قدسته ثم قدسته مرة اخرى. وأخيرًا تختم القصيدة بـ:

٧٥ - لهـفي على وطنِ فـهل من نهلة ..

٧٦ – لهـفي على وطن فـهل من وحـدة ..

إن هذا النمط الترددي الذي يأخذ أشكالاً وصيغًا مختلفة بقدر ما ييسر امتداد القصيدة إذ يصبح العثور على مفردة مشاكلة أو موازية أو مناقضة، تتيح امتداد المعنى - بوجه عام - هدف الجهد الذي يبذله الشاعر في إخراج قصيدته، وهذا يؤدي إلى تراجع التفطن، أو انعدام الاهتمام بجماليات اللغة من وجهات أخرى، أهمها توليد لغة مجازية قادرة على اختراق قشرة المطابقة إلى عمق الرموز، فضلاً عن مراجعة خارطة القصيدة بقصد تخليصها من كل ما يعوق تماسك أبياتها وتجمعها حول محور أساسي يتطور برؤيتها بين مفتتح يحمل «جينات» المراحل المتحققة في سياق القصيدة فينتهي إلى «مقطع» هو «ختم اعتماد التجربة وحامل سر بنائها» ...

في عدد من القصائد نوع من التكرار له وظيفة بنائية، لا تدخل في نمط الترديد، وإن اشتبه به ظاهرياً، فالشاعر علي محمد لقمان، في قصيدته «جميلة بوحيرد» يضع أداة الاستفهام:» أين» في صدر ستة أبيات منتالية (من البيت رقم ٢٧ إلى البيت رقم ٢٧)، ولكن الصياغة لا تسقط في وهن الإيقاع السطحي بتصيد توازنات صوتية لا تغني المعنى، على أن الأبيات الستة تتابعت في موقف التنديد بفرنسا، بتذكيرها بهزائمها، فلهذا الطابع الإحصائي دواعيه النفسية من جانب الشاعر الذي يعدد المخازي: أين من سجغريد هذي القنا السمر - أين نيران نافثات الدواهي؟ - أين باريس كيف ذلت؟ - أين ولي الخميس يلهث خوفًا - أين أغرقت في البحار قلاعًا - أين أمضيت ليلة الفتح!! إن شطرًا من هذه

الأشطر السنة لم يتفق في تقطيعه الصوتي مع شطر آخر، إذا استثنينا موسيقا البحر، وهي خارج نطاق ما نحن بصدده. إن وراء كل «أين» مسؤول عنه يختلف عن سابقه تمامًا، وإن كان يؤلف مثل سابقه وجهًا من أوجه الاتهام بالجبن والاستسلام الألمانيا والهرب من مواجهتها إلى درجة إغراق المدمرات الفرنسية حتى لا تستولي عليها ألمانيا.

مثل هذا يقال عن صدر البيت المتكرر أربع مرات في قصيدة «وشاء الجهاد» للشاعرة ثريا قابل:

- ١ ألا إن عميت + وغاض الضياء
  - ٣ ألا إن عميت + وشع الرجاء
  - ٥ ألا إن عميت + وقل الهناء
- ٧ ألا إن عميت + وخاب الرجاء
- ٩ ألا إن عميت + وغاب الضياء

إن هذا البناء اللغوي المتكرر يتضمن درجة من ثبات مع درجة أقل من الاختلاف الذي ينحصر في دلالة الفاعل، وليس فاعليته، ثم يأخذ الشطر الثاني أو البيت الثاني في كل مقطع جواب أداة الشرط «إن» مقدمًا نوعًا من الإعلاء والتعويض عن فقد البصر المتوقع. سنجد سلبيات الاهتمام بنمطية الصيغة في اضطراب النسق الشعوري الذي بنيت عليه خارطة القصيدة، وقد أوضحنا جانبًا من هذا قبلاً، في غياب التصاعد الانفعالي المؤسس لدرامية الصورة، فليس بين: غاض الضياء، وشع الرجاء، وقل الهناء، وغاب الضياء أي رعاية لتصاعد يفترض في حالة المهدد بفقد البصر.

في قصيدة الشاعر ضياء الدين رجب: «أفراح الجزائر» اعتبارات مختلفة جعلت من هذه القصيدة ما يكاد يكون حالة خاصة تحتاج إلى تفصيل، ذلك أنها تجمع بين لمحات من الوعي الفني، والدراية اللغوية، الناجمة عن فكر متفلسف، ثم لا تلبث أن تبالغ في هذا حتى تضرج إلى مستوى اللعب باللغة، بما يؤدي إليه من تغييب الرسالة (التي هي أفراح

الجزائر) . في المفتتح جلالة وجدة تبدو من وراء «الصوت الحكيم» - وحديثه أمر ونهي يصدران عن نظرة عميقة لمجريات الحياة، إنه - في هذا المفتتح - يخاطب المجزائر، أو الجزائري:

ا - لا تأس فسالاحسداث إرهاص بما خلف النجسوم
 ٢ - وتلف من قسدام المراه في تتحسوم
 ٣ - ومسهازل تحستل في الافسلاك منزلة النجسوم
 ٤ - وعظائم تغف على الجُلّى كسما غفت الحلوم
 ٥ - لا تأس فالضير العميم بشيره الكرب العميم

المعنى متداول: «اشتدي أزمة تنفرجي» أو: (إن بعد العسر يسرا)، ولكنه أدى هذا المعنى القريب المتداول في صور وقياسات منطقية ورؤى فلسفية تستوقف الفكر وتستدعي التأمل، مثل قوله إن في الكون مهازل تحتل في الأفلاك أماكن النجوم، وهنالك أيضًا عظائم، أو مفاسد وجرائم كما يدفع السياق، مسكوت عنها (غفت الحلوم)، ثم تختم الوثبة بما بدأت به، بتكرار النهي (لا تأس) وتأكيد المعنى بعبارة تقريرية، وكانت في البيت الأول تصويرية، برهانية.

ومن جوانب النضج في التشكيل الفني لهذه القصيدة، أنها وازت حركة الزمن بحركة النفس ما بين الحزن والفرح (فرح الجزائر)، تتحقق هذه الموازاة في تحرك الزمن من الليل إلى الصباح والفجر، وهي حركة الجزائر من الاستعمار إلى الحرية:

١٢ - يا قلبُ قل لليل مسا عسفنا دجساك المستسديم
 ١٤ - فسالليل تطرب فسيسه أهاتُ الكليسمسةِ والكليم

إن صورة الليل منا تتسق ومفتتح القصيدة والعاطفة الانفعالية المنضدة للشكل العام ، فهذا الليل الداجى المستديم، تتستر فيه أهات الجرحى، وتطيب النجوى، ويفترض أن هذا يحدث في انتظار بزوغ الفجر الآتي لا محالة، مصداقًا لما طلب العنوان والمفتتح من انتظار الأفراح. من ثم يبدو البيت:

١٦ - أمسا الصبياح فإنه أسطورة العهد القديم

فى اتجاه التشاؤم الذى لا يجري مع تيار القصيدة المتفائلة بأفراح الجزائر . وتزداد لغة القصيدة وإشاراتها مصادمة للبداية وتعقيدًا في النصف الأخير منها الذي يبدأ بالبيت رقم ١٧ وحتى رقم ٢٣ ليعود القول إلى مفتتحه مع إضافة مهمة، وهي أن الشعب هو الحقيقة الخالدة، وهو الجدير بالبذل، وبالفرح، وبانتظار ثمرات طموحة العظيم.

إن أبيات الوثبة المشار إليها أنفًا يستقل كل منها بمعناه، ولكنه شارد عن السياق متنافر مع البداية، فماذا يعني هذان البيتان في مكانهما، وفيما أوصلا إليه سياق القديدة:

٢٢ - يروي السندابُ إلى السندابِ صندى المكارمِ في الكريم
 ٣٢ - يحنو الكريمُ على الكريم خنو اللنديم على اللنديم

هنا يبدو إغراء الإيقاع، وطرافة البناء للجملة منزلقًا وليس ميزة، بما يؤكد أن القصيدة بعد أن تعيش لحظة الفيضان الطبيعي الانفعالي، تحتاج إلى بصر عقلي صارم من الشاعر، يتخذ فيه موقع الناقد الذي يعيد تفكيك القصيدة، وتأمل ما بدأت به، وما انتهت إليه، والمسارات المتدة ما بين النقطتين، لا نقول إن القصيدة الغنائية ينبغي أن تتحرك في خط مستقيم لا ينحني ولا يدور، إنها مثل النهر – إن كان لابد من التعبير بالصورة – يمضي متدفقًا صانعًا مجراه الاساسي، يعمقه ويحدده ويدفع فيه بأمواجه الصاخبة والهادئة، ولكنها محددة بضفافه، منساقة بتياره، إلى أن تبلغ معه وبه خط النهاية. لا يتعارض هذا مع ما بدأنا به هذه الفقرة العاشرة – الختامية – في قراءة الديوان المختار (مائة قصيدة وقصيدة) إذ قلنا إنه ليس لأحد أن يصادر على اختيار الشاعر، هذا حق، ومن الواجب أن يصادر الشاعر على نفسه بما يملك من بصيرة المعرفة بصناعة الشعر، وبما يجب أن يعلم من أصول نقد الشعر، وإلا فلا تثريب فيما يوجه إلى قصيدة من نقد.

\*\*\*



# القسم الثالث

مائة قصيدة وقصيدة مختارة عن الجزائر لشعراء الخليج والجزيرة العربية



#### ١ - إبراهيم الزيد (\*)

#### ١ - موكب النصر

الف جــ رُ شــ عــ شع بالبــ شـــ ائرْ ٢ - النورُ أشـــرق في الدُّنا فأماطُ داجيةُ السُّتابر ٣ - وأطلُّ من خلف الله يُ ب على البوادي والحواضر ٤ - فـــجـــرٌ جـــديدٌ مـــشـــرقُ.. عــهــدُ جــديدٌ من مَــفــاخـــر ه - أملُ تقدُّسُه الشُّعو بُ وتف ت دیه بکل ثائر سُ إليـــه في ســـاح المخــاطر \*\*\* ٧ - اليـــومُ عـــرسٌ في الـوجـــو 

<sup>(\*)</sup> شاعر سعودي – الصدر : مطبرعات نادي الطائف الأدبي – قدم إلى قصيدته «إلى الجزائر الظافرة. وإلى شعبها الحبيب.. إلى الأمة العربية وهي تعيش أفراح النصر.. بانتصار الحربة.. في أرض الأحرار».

٨ - فـــــــواكبُ الأفـــــراح تـهـ بَ.. فــخــورةً يســـبِي المشـــاعـــر اليصوم تبتنه هجُ الخصواطر ١١ – الشصعبُ حطُّم قصيدَهُ وأبى يكون مِن الأص ۱۲ - الشـــــعبُ داس عـــــدوَّهُ ورمى الغــشــاء عن البَــصــائر ١٣ - رفيعيوا المشياعل من لظَي مــــــوتريهـــــــدُد كلُّ غــــــــــــــد ١٤ – لـهبُ رهـيبُ حـــــــاقــــــــدُ قدد و غضوب من كواسر ١٥ - حــ قُت مــواكِـ بَــهم تُدَمـ لمًا تقحُّمتِ العسساك سب سسب المساب ا ١٨ - من كلُّ كسسه فرمظ لَّم من كلُّ مستعدر في المغساور ١٩ - زحفوا جميعًا كالأسو دِ وكلُّهمْ بطلٌ مـــــغَــ ٢٠ - هزوا الدنا بنشيدهم م دوًى يدمــــدمُ من حناجــــ

٢٢ - ولكلِّ شــعبٍ في الوجــو د أبى المذلة والصب فسائر ٢٣ - عــشقَ الخلودَ مُـحـرُدًا عصشق البطولة والمفكر ٢٤ - ورأى اللهيب مسعرًا ف\_\_\_م\_ضى إلي\_ه.. وهنو هادر ٢٥ – بســــلاحِــــه البــــتــــارِ يَمْــ . طِرُ بِالمَدافِعِ كُلُّ غَصَصَادِر ٢٦ – بقنابل تهب الج<u>ح</u>يث مَ بلِ الدُّمِسان ولا تُحَسانر 0000 ٢٧ - وإذا العتاة أمام جث ٢٨ - شـــربوا الهــزيمة مُــرتة من كـــاس يَعْـرُبَ والحــرائر ٢٩ - وأمام زحف الباسك نَ تقه قروا من كلِّ صاغر ٣٠ - حاروا. فحما تدرى العدا أين الطريقُ إلى المناسان ٣١ - النارُ في وق رؤوسهم حَفُ في اللهـــيبِ لكلِّ جــائر

٣٣ - لـم تـرهـنب الأعـــــداءَ يـو مُـا أو سـالاحَ بني «العَـواهر» ٢٤ - والأطلسيُّ.. وحلفَـواهر» وحسشسودة أ.. مِن كلِّ مساكسر ٣٥ – الســـائرين بركـــبـهمْ الحـــاقــدين على الحَــرائر ٣٦ - العــــانشين بو<mark>هْ مِـــهمْ</mark> الـراجِــــــفين مِـن الـدوائـر ۵۵۵۵ ٣٧ - «البعثُ» هذا يومُــــهُ النورُ يلمئ في «المنائر» ٣٨ - اليـــوم «نصــرُ» مكافح ومناضل قَــدَمَ المخــاطر ٣٩ – اليـــومَ تنتــصـــر الحــيــاةُ روًى تـــراه بـــكـــلً طـــاهـــر ٤١ - غَـــرَسَ البطولةَ بالدِّمَـــا وجسماجم سقطت تُغسامسر ٤٢ - نهج الحسياة لديهم من جـــار غـــدر أو مكابر ٤٣ - يرجـــو مـــنلة يَعْــرب فـــالويلُ من ضــربِ البَـــواتر ٤٤ – إنَّ الجــــناءَ مُــنضــاعَفَّ فــــالصـــاعُ الفُّ من جَـــانر

ه٤ - عَــرَفتْ فــرنسـا صِـدقَنا في كلَّ ســــــاح في «الجــــــزائـر» ٤٦ – لو تســــالون ضـــمـــيـــرَهاً إن كـــان شيءً من ضـــمــائر ٤٧ - سبعونَ شهرًا في الكِف بالموت بالأعسداء سساخسس ٤٩ - وم\_\_\_واكبُ الش\_\_هــداء را . حَتْ.. للخلود إلى المقــــــابـر ٥٠ – أبتِ الصَــــــــاةَ بذلَةٍ وبموطنٍ. يحمر غمادر ٥١ - وبِذلَّ شـــــــــُعبِ طَيبٍ رَاهِ اللهُ ساخــــر راه اللهُ ساخـــر occo ٥٣ - إمَّا الحياةُ بعضزَّةٍ و تَحسررُ مِن كل جسالر ١٥٥ - أو مسسوت احسسرار أَبَا ةٍ.. للخلود مع الحسرائر ٥٥ - من أجل مصطنفا الأبِيْ عيِ وَفي ســـبُــيلِك يا جـــزائر

#### ٢ - أحمد سالم باعطب(١)

#### ٢ - من وحي ثورة الجزائر

١ - سائلوا المجدد عن كررام بُنَاتِه عن مصابيع أنسق عن حصاتية ٢ - الأباة النُسور من البَسسُوا «او راسَ» نورًا على ذرا هض ٣ - سَلُّ دعاةً الحُروبِ في مسهدرِ «وهرا نَ» عن النَّابهــــــ سات مِن بطلاتِه ٤ - عن فــــــاةٍ جـــمــيلةٍ في إباها عشرقت شعبها وهامت بذاته ٥ - كَــبُلُوها الحــديد كي يرهبُــوها ورَمَـــوُهمَا على لظّى جَــمــراته ٦ - فاإذا القايد في يديها ورجليا ها حُليُّ تزينُ جسسمَ فستساته ٧ - ومشت تسحب القيود وتهتر زُ اهْتــــزازُ الرئبـــالِ في خَطراته

 <sup>(</sup>e) شاعر سعودي.
 للصدر: ديوان (الروض الملتهب)
 سجل في مقدمة القصيدة إشارة نصها: «كتبت هذه القصيدة إبان نضال الشعب الجزائري من أجل الاستقلال،
 وتعتبر من محاولاتي الشعرية الأولى، وقد اثبتها في الديوان لعظة المناسبة».
 دكر عبد الله العطوي في مخطوطته أن القصيدة في ٢٧ بينًا، فقد حذف الشاعر أربعة أبيات عند إعادة النشر.

٨ - أمنت بالجهاد للحقُّ بالشَّعْ ب أمينًا على حِمى طيِّباته ٩ - قلُّ لمن رامَ بالجـــزائر ســوءًا ثكلتك الحياة يا ابنَ هناته ١٠ - إنَّ عهد الأطماع قد دقَّ الأحْ ـرارُ فــابحثْ إن شـــئـــتَــه في رفــاته ١١ - لم يُلنْ عـــزمـــه الحـــديدُ ولم تث نِ الحسروبُ الضسروسُ صلبَ قناته ١٢ - أنيفَ الذلُّ والهـــوانَ ومن ير ضَ به ون يعشْ ذليلَ حدياته ١٣ – أيها الظالمُ الذي يشنق الشي خَ ويَسْ بِي الرضيعَ من مُرضِعاته ١٤ - ويزجُّ النساءَ في السجن عُدوا نًا ويحمي الشبابَ عن خيراته ١٥ - ويهد القصور ظلمًا وبغْدًا ويبيد ألجنانَ من قانفاته ١٦ - أصخ السَّمعَ أيها الوحشُ وافْقَهُ صوت شعب يذوب في صرخاته ١٧ - كلنا خلف أ سياجٌ وحصنٌ وسللحٌ وقصوةٌ في ثباته ١٨ - كلنا درعُـه الحَـصـينةُ حــتًى يجــتني من كــفــاحـــه ثمـــراته ١٩ - كلُّنا العُـرِبُ أين كنا فـاِنَّا

يَدُ مصوت على عصدق حصياته

٢٠ - هيئةُ العالمَ الكبير أصْمَتْ أَذْنَهِا اليومَ عن سماع شكاته ٢١ - هو يزجي لها الضحايا شهودًا وهْيَ تواقَـــةُ ليــومِ وفــاته ٢٢ - وصْدَةُ لطُّختُ حضارةً عصري يومَ ضاع السالمُ بين دعاته ٢٣ - أمِنَ العدلِ أن يُضَـــيُّعَ شــعبُ طالبٌ حـــ قُــــ ه بأيدي قــــضــــاته ٢٤ - إِنَّ قَــٰ ثُلُ الشـعـوبِ في شــرْعـةِ المدُّ ــتلُّ نهجُ مــــحـــقُقُ رغــــبــاته ٢٥ - إنَّ شَنْقَ الأحرارِ في ساحة الطُّف يــانِ من عــدله ومن مَكْرُمـاته ٢٦ - السلامُ السلامُ في عَالَم اليو مِ هوانُ الشعب عسوبِ من أياته ٢٧ - من يعشْ خالي الوفاض من العز مِ رمــــــــه السنونَ في ويالته ٢٨ - وإذا الشعبُ كُلن بالمحد صنبًا عسشق الموت سلمسا لحسيساته ٢٩ - وانتضى عزمه - أبياً جسورًا ســاخــرًا بالردى - إلى أمنيــاته ٣٠ - يا فتَى العُرْب جلجلَ الخطبُ فانْصرْ من رأى فيلك ملجياً لأسساته ٣١ - ضَمُّ م الجرح في «الجزائر» وارحم ا بؤس شـــعب موج في نگبــاته

\*\*\*

#### ٣ - أحمد السقاف(١)

# ٣- اقتلوهم

- ۱ «اقتلوهم» هكذا قلتن من دون حياءً
  - ٢ وولغتنُّ الدماء
  - ٣ وأثرتن جنون الجبناء
  - ٤ فتبارَوا يقتلونَ الأبرياء
    - ٥ ويبيدون المئات
  - ٦ حينما كنتنَّ فوقَ الشُّرفات
    - ۷ صائحات ٍ هائجات
      - ٨ اقتلوهم بالمئات
- ٩ اقتلوهم! اقتلوا كل جريء في الجزائر
  - ۱۰ من مشی غیر محاذر
  - ١١ رافعاً أعلامه فوقَ المنائر
    - ١٢ يتحدِّى في إباء
- ١٣ وينادي: هذه أرضي وأرضُ الأقدمين
  - ١٤ من جدودي الخالدين
    - ١٥ منذ ألاف السنين
    - ١٦ اخرجوا يا دخلاء

<sup>(\*)</sup> شاعر كريتي. - صدرً الشاعر قصيدته بما يكشف عن دافعها المباشر وظروف إبداعها، إذ كتب: ١٩٦١ - زار الجنرال ديجول الجزائر في هذا العام فتظاهر الجزائريون مطالبين بالاستقلال، وفتح الجنود الفرنسيون النار على المتظاهرين. وكانت النساء الفرنسيات يشجعن الجنود ويطلبن قتل المزيد من الابرياء!! - المصدر : ديوانه - شعر احمد السقاف.

١٧ - اقتلوهم هكذا كنتنُّ تأمرْنَ العساكرْ

١٨ - وفقدتن الضمائر

١٩ - وتجردتنُّ من كل المشاعر

٢٠ – وولغتنُّ الدماءُ

٢١ - يا ضياعاً كشرتْ أنيابها للمدنيه

٢٢ - يا حُثالات ولكن أجنبيه

٢٢ - نحن للموت ولسنا للدنيه

۲۶ – یا نساءُ

-٢٥ - قسماً ديجولُ بالآلافِ من تلك الضحايا

٢٦ - سوف تلقون المنايا

۲۷ – وتعيشون البلايا والرزايا

٢٨ – فلقد بانَ لنا نورُ الطريق

۲۹ – وتبدى بيننا واد ستحيق

٣٠ - من دماء الأبرياء

٢١ - وصراخ الحاقدات القائلات

٣٢ - اقتلوهم بالمئات !!

\*\*\*

## ٤ - إلى جبل الأوراس(٠)

١ - قليلُ أَنْ أَرْفُ لَكَ التَّصِيرُ أَنْ وأن أزجي إليك الشنكر كلك ٢ - فـــانت اليـــومَ هـاديَ كلُّ شـــعبِ
 أضــاعــوا حــقَــهُ فــفــدوتَ شــُــقله ٣ - وتفجيرُ النضالِ شفَّى بلادًا رمـــــاها الأجنبيُّ بكلُّ عِلْه لظاها أف قدرت «مُوليه» عقله ه – فــهَبُّ إلى الخــديعــةِ لا يُبــالي ٦ - وكانت غَضْبة دوّى صَداها . فَصِمِن «فِساس» إلى أرضِ ا«لأبُلّه» فــــريدٍ لم ترَ الغــُــ A - وما أرضُ «الجازائر» غيار أرضي بقلب تُفْ تَدُى منِّي ومُ قله ٩ - أقَـــبُّلُ مِن ثراها كلُّ شـــبــر بكلِّ جــوارحي مليـونَ قُـبِاله!! ١٠ – وقد جَـهلتْ «فـرنسـا» أيَّ جَـهُلرٍ فلي ست ثورة الأحرار سهله

(\*) نظم هذه القصيدة عام ١٩٥٦ .

۱۱ - ومن عجب تُقاتِلنا «فرنسا» وكانت من فاتى الألمان نَعْله ۱۲ - ولا لوم إذا غدرت «فرنسا» ومن ذا - لا جربهات - يلوم نذله ١٣ - فيانْ وفَتِ الهلوكُ فَذا عجيبً وإن غدرتْ فدذاك يُعددُ خِلَّه ۱۶ - ولا ذِكْ رُ تُعرِلُ به «فرنسا» سوى ذكر الهرائم والمذلّه ١٥ - ولن تقف «الجـزائرُ» عن جـهاد يحرز شعب ها ويلم شمكه ١٦ - وكم من ظالم يأبى التَّقَاضي ويَحْ سنبُ أنَّ في الإنصاف قستله ١٧ - ونحن مع «الجـزائر» قـد وقـفنا رور \_\_\_ رَادِ \_\_\_ النقِ لذَ حَالَة السلوبَ كلُّه ١٨ - فلا كانت من العمسر الشواني إذا هي من عدولي مُستَخله ١٩ – وساعاتُ الصياةِ بعيشِ عـنَّ أجلُّ من السنينَ بع يش ذلُّه ٢٠ - إذا طَوقُ «الجــــزائرِ» من حـــديدر فَ إِنَّ يَدَ الكَّمِيُّ تُجِ يِ دُ فَلَّهُ

\*\*\*\*

# ٥ - في مهرجان الجزائر

١ - القلبُ بالأحـــباب هَامــا والعينُ ترفض أنْ تنامَــــا ٢ - الشِّ عدرُ وحيُّ ليس الْـ فَ اظاً تُق الله ولا ك الم الم ٣- يه ف و إليه النابه و ن وينت شي منْه النَّدَامي ٤ - قــال «الجــزائرُ» قــدُّ دعَــــــُ كَ فَقَلتُ بِلِّف هَا السَّلاما ٥ - ذكرى لياليها القرن فُلُ في المجالس والخُرامي ٦ - أنا من تغنَّى بِاسْ مِ ها ولهان مُذْ عسسرين عاما ٧ - نبِّاتُهَا النُّصِرَ المُبِيْ نَ وهجتُ ها شعباً هُمَاما ٨ - شعب بمليدون من الشا شُــهداءِ قــدْ سَـحقَ الطُّفَـامــا ٩ - لم يخشَ حِلْف الأطلسيِ عي ولا المهالك والحسماما زُ بها أساطيرَ القُدامي

١١ - تع بِ بِ ثُن التاريخ تَكُ تُ بُها ملاحِمَ واقْتِ حَاما ۱۲ - شــعبُ «الجـــزائر» جـــدًر الْـ عَ زَماتٍ وامُّت شبق الدُّساما ١٣ - رفضوا السلام وليس غَيْ ـرُ الحـــرب تَـدُـــتـــدِمُ احْـــتـــدامــــا ١٤ - تأبى الانوف السلط ملس أنْ . ق تلوي وتف ترش الرُّغَ ام ١٥ - ق سيرش الرُّغَ ام ١٥ - ق سير ما الرُّغَ ام ١٥ - ق سير ما الرُّغَ الم ن لَنزدَ فنُ غداً كِراما ١٦ – فَ جِـمُ وعنًا عـددُ الرَّمـا ل ونحن نمتلك الزُّمَـــامـــ ١٧ - والخُلفُ من صننع اللَّنـــــا م فكيف نقبل الانقساما ١٨ – عـــــربُ على رغم الـزُّعَـــــا نِفِ لِن نُذلُ ولِن نُضَـــامـــ ۱۹ – بورکتَ یا رمــــــضـــــانُ وحـــ حَــدْتَ الصــفـوفَ والاعْــتــزامــا ٢٠ - ورفيعت هامياً حين نَكْ \_\_\_\_\_ گسَ عـــسكرُ البــاغين هامـــا ۲۱ - وخذات «دايان» الدُّعيْد يَ فَــغــابَ يحــمل الانهــزامــا ٢٢ – أوّلستُ شهرُ الفاتحِيْ نَ وشهر من صلَّى وصها

كَ الحقُّ والنصِّرَ التَّـمِامِا

٢٣ – بوركتَ عُــــدُ لنَحـــوزَ فِـــيْـ

\*\*\*\*

# ٦ - قُبِلة إلى أوراس(٠)

١ - طلع الفجر على رُغم عِدانا وانجلَى اللّيلُ وولِّي عن حِـــمــ ٢ - ومسسحنا دمعة قد طفرت من مسأق ببست منها زمانا ٣ - وهَن الله المنا المنا التي ا م تجدد في غير منشوانا مكانا ٤ - نحن مصعناها ولمُ الطوّفتُ فـــــــرةً في الأرض لم ترض سـِـــوانا ه - سائلوا «أوراس» عنها حينما ســـدُّتِ الأفقَ لهــيــباً ودُخَـانا ٦ - وتبارى للردى أبطالها يدف عون العارَ عنَّا والهَ وانا ٧ - بابي «أوراس» كمْ مِن شـــاعـــر
 لم يجــد مِن هول مــا ضـــحت بيــانا ٨ - أذهلَ الإعجازُ منه وحيَّة واللسانُ الطُّلْقُ لم يُبقِ لس ٩ - والبطولاتُ إذا ما اعْدِ رَتْ قَصصُرَ الوصفُ وعانى ثم عسانى

(\*) ١٩٦٢ - كان الشاعر يتابع باهتمام مسرحية صقر قريش، بطولة المرحوم زكي طليمات بمشاركة عدد من الشبان الكريتين، فإذا بصديق يهس في اذنه بأنه سمع نبا توقيع الاتفاق على استقلال الجزائر، فأعرض عن المسرحية واخذ يكتب على كراس في يده هذه القصيدة .

١٠ - لم ير التاريخ في أدواره ١١ - ضحَّتِ الدنيا السمى مَصثَلِ في الفداء الحقِّ مُدذ كانت وكانا ۱۲ - ورمی جیش «فرنسا» حقدهٔ يطلب النصررَ ولو نصرراً جبانا ١٣ – <u>فَـــتــد</u>دُتُهُ اسُــودٌ اقــســمَثْ أن ترى الباغي مدح وراً مهانا ١٤ – فـــاذا بالنصـــر قـــد لاح لهــا وإذا «إيف يان» تعطيه الأوانا ١٥ - وإذا «أوراسُ» في نشْ وَبِها فسوق ما يرجُون سلِمًا وأمانا ١٦ - والفتوحات وقد طال السررى زغــردتْ تُعلي بهـا شــأن عُــلانا ۱۷ - و«صللخ الدينِ» من عليانه قدُّم التاجَ لها والصّولَجَانا ١٨ - يا بني العُـرْبِ بَلغــتُمْ مِــتْلَهــا ورف عستم ابدَ الدُّهر لِوَانا الدُّهر لِوَانا ١٩ - لا تظنوا انها قد خَسمَدتْ فـــاوارُ الشـــمس من بعض لَظَانا ١٩ - فَ فِلسطينُ - وما أكرمَ ها -سلِبتُ مما تلاقـــيـــه كــــرانا ٢٠ - فلها يوم كسما تبغي المنى ولها في يومها كلُّ قهوانا \*\*\*\*

#### ٤ - أحمد الغزاوي(\*)

#### ٧ - تحية الجزائر المستقلة

١ – قِفَا نَشْدُ باليـوم الأغـرُ المُحجُّلِ ونَزهو بشعبٍ في «الجنزائر» يَعْتلِي ٢ - ونملأُ سمع الدهر فضرًا وعُرَّةً ونهتف بالمجد الطُّريف المُكُوثُل ٣ - ونست عرضُ التاريخَ أبلجَ ناصعًا يدلُّ به (مـــرُّ الحــفــاظ) ويَأتلي ٤ - وتكبرُ في الصِّيدِ الكُمَّاةِ (مواقفًا) بها يتَهادى كلُّ حسرٌّ مُسسَرْبل ه - ونزجي إلى «الأوراسِ» من بطنِ «مكَّةٍ » تهانيَ (نصر) كالرَّصيقِ المُسلسل ٦ - هِيَ العَزَمَاتُ الملهماتُ كأنُّها هَ وادِرُ موج البحر بالنار تصطلي ٧ - تلظَّى بها أشياخُها وشبابُها وبِيضُ العسداري من تُكولٍ ورُمُّل \*\*\*

<sup>(\*)</sup> شاعر سعودي. - القيت في المهرجان الكبير - الذي اقيم بعدينة الطائف تحية لاستقلال الجزائر. - المصدر: كتاب مسعد العطوي بعنوان: لحمد الغزاري وإثاره الادبية.

٨ - فـما يومُ «ذي قارٍ» و «يومُ حليمةٍ»

بسر ولا ذاك (الإباء) بمع ين

٩ - تنزَّتْ قلوبُ دامِسياتٌ قسريحةً

مَــدى الفِ شــهــرٍ بالبــلاء الـمُنزُّل

١٠ - وعضت على الدين الحنيف ولم تزل المنيف

نواج ذُها رغمَ الهوى المتَ خلّل

١١ - تعاصَتُ على الكفر البواح وحافظتُ

على (الآي تُتلَى) و(الكتسابِ المُنزّل)

١٢ - وما أن مضمى يوم عليها وليلة

بدون كفاح في المغير المضدال 0000

١٣ - كأن الثُّرى من حيث ريقت دماؤُها

هوَ الشَّفقُ المُحمرُ والسيلُ من عَل

١٤ - وطافت بها أرواح قادتها الألى

تروح وتغدو بالفداء المُعَجُل

١٥ - مِنِ «ابْنِ أبي سرح» و«عُقبةً» والذي

هو «العائذُ» الخسوّاضُ عند التَّوغُّل

١٦ - فالقت إلى الهيجاء وهي مغيظة

بأف الذها من كلِّ أشْ وَسَ صَ يُ قَل

١٧ - أروهم (نُجومَ الظهرِ) والنقع أسودُ

وهمْ بَين مَسبه وروبين مُسجنداً ۱۸ - يخافون اشباحَ الرؤى في سنُباتهم ْ

وأرواح هم مسشدودة بالتسوهل

١٩ - وما قلُّ منهمْ في الصِّراع عَتادُهمْ

ولكن بغَوا فاست هدو والله زلزل

٢٠ - وما راعَهم إلا (المنايا) كأنها قَـواصِفُ رعـدٍ أو حَـواصِـدُ مِنْجَل ٢١ - بأيدي كُسمَاةٍ مِن نزارِ ويَعْسرُبِ ومن كلِّ ذي بأس شـــديد مُــزَمُّل ٢٢ - يرونَ الحياةَ الموتَ، والموت عندهم (خلودٌ) ولا يخشَوْن غيرَ التَّبِذُل ٢٣ - تَحدُّوا قوى الطغيانِ وهْيَ رهيبَةً والقَوْا عليها أيُّ درس مُفصلًا ٢٤ – مئاتُ ألوف عشرةً بعد عشرة تولُّتْ كأرجالِ الجرادِ المُهَ جُول ٢٥ - ولَوْ أنَّهمْ ظلُّوا هنالك لم يَعُـــدْ إلى «السِّينِ» منهم غير باك وم عَول ٢٦ - كذلك كانت في (الملاحم) والوغى «جـزائرُنا» في شعبها المُتكتَّل ٢٧ - هي (العَربُ العرباء) أصلاً ومَحْتِدًا وأرحَاقُها أبناؤها في التَّحَمُّل

٢٩ - وما كان يوماً للحضاراتِ قيمةً
 بغيرٍ هُدانا هدي إكرمٍ مُرسَل
 ٣٠ - ومهما تواصينا بِلْم شَــتَاتنا
 خظينا بنصرٍ الله غير مُــؤجُل

٣١ - وفي ذمَّة الله المهيمن من مَنضَوًّا وماتوا فعاشوا في (الخلود) المكمِّل ٣٢ - أولنك ضَدَّوا في سبيل بلادهم بارواح هم في كلُّ مساضٍ ومُ فُسبِل ٣٢ - هم شهداء الله والعُصبَة التي بها تُضْرَبُ الأمثالُ في كلِّ مَحْفل ٣٤ - تنادَوا إلى الحُسنى وما ضلُّ سعيُّهم وإنَّ لهمْ بالفصصلِ كلُّ مُصحَفَى وإنَّ لهمْ عِالفصصلِ كلُّ مُصحَفَ ٣٥ - جماجمُهمْ كانت أساساً لِصنرحهمْ فسلا بدع أن يعلو على كلُّ مُسعْستَل 0000 ٣٦ – على أنهم أوشــاجُنا مُـــودَــدةً رغمَ العـــدقُ الـمُنكُّل ٣٧ - (عـقائدنا) إيمانُنا سيـوفُنا بأيماننا من كلُّ عــــضبٍ ومُنْصِل ٣٨ - وكالشام مصر والعراق مودة وكل مُصعمُّ في (العسروبة) مُصخَّول ٣٩ - ســواءُ لدينا في الأخــوّة من دنا ومن حَلُّ (بالداماء) ابْعَد منزل ٤٠ - إذا ما تُشكُّوا نشتكي من جراحهم ونفررح ما فازوا بكلّ مرؤمل ٤١ - وفي السنوات السبع كنا وراءهم نجاهد ما اسطعنا بغير تمهل ٤٢ - مشينا إليهم بالقلوب خوافيقًا

واكبسادُنَا حَسرتى على كلِّ مَنهَل

٤٢ - تكابدُنا «البطحاءُ» تجرى رياحُها وتنطلقُ «الدُّهنا» وأعْـــرَافُ «يَذْبُل» ٤٤ - ويَقْدرِمُنا في ذلك (العاهلُ) الذي به اعترزُ دينُ الله أعظم مُهُ فُ ضِل ٤٥ – أفاضَ سخاءً واستجابَ نداءَها ولبِّي صريخَ النار في كلِّ مُعَصَلِ ٤٦ - وأسعفَها من حيثُ شاءت سياسةً وحسرباً ووقساها بكلِّ مُسهَلِّل ٤٧ - «سعود» طويل العُمْر لا زال للهُدى وللدين والإسطام أمنع مسعق قل ٤٨ - وحيًا أه (ربُّ البيت) أيَّانَ ما احتبَى وحيًا أه (ربُّ البيت) ومكنَّهُ من دخـــرِ كلِّ مـــضلًل ٤٩ - وحيسًا «وليُّ العهد» ذخر بلاده بما هي ترجو من جنوب وشكماً ٥٠ - هو الفيصلُ البتَّار قاهرُ خصُّمِه وحسسب بني عدنانَ إقدامُ «فيصل» ٥١ - تولاهما الرحمن بالحفظ ما شدًا

على الأيْكِ صداحٌ وسناجعُ بلبل

## ٨ - يأبى لنا الإيثار إلا نجدة(٠)

١ - البِـرُ أوجبُ والتعاونُ أفضلُ والبَ ذْلُ جَ زُلُ والمث وبةُ أجْ زَلُ ٢ - وأحقُّ ما فيه التنافسُ يُبْتَ غَي عــونٌ به (الصَّنْقُ الشــقــيقُ) يموَّل ٣ - يا قـومُ إنَّ بني أبيكمْ أصبحوا وجروحهم بقروحهم تتشلل ٤ - حـــتى لتنطلقُ القلوبُ حناجـــرأ حُــزناً وتصععــد بالشــفــاء وتَنْزل ٥ - تتسسابق الكلماتُ في عَــبَــراتنِا حررًى وتُقذَفُ بالعيون وتُهُ مَل ٦ - بل إنها الحسرات وهي كظيمة وزواف رُ الأنف اس إذ هي تُشْ عَل ٧ - إن «الجـــزائرَ» أمـــة عـــربيـــة عَصصفتْ بها الأهوالُ وهْيَ تغلغَل ٨ – مُنيتُ بكل كريهـــةٍ فلذاتُهــا وسطا عليها الغاصب المتغول ٩ - وتقلبت فرق اللظّي أكبيادُها وجُنوبُها من وقَدِها تتملمَل ١٠ - لم تألُ جَهداً في الجهاد ولم تزل من بأس للله الطغاة تُزلُّنُكُ

(\*) قيلت بمناسبة الاحتفال بجمع التبرعات للمجاهدين في الجزائر - ٢٠ مارس ١٩٥٨ .

١١ - ما ذنبُها إلا الحفاظ وإنها تأبّى الخضوع وللكرامة تعمل ١٢ - أفاقًها ربدٌ وفي ظلماتها تتــوهجُ النيــرانُ وهْي (تُقَنبَل) ١٣ - فَلَئِن بذلنا المالَ في إسعافها فيسخاؤُها (الدمُ) وهْوَ قيانٍ يُبذُل ١٤ - (الغانياتُ) وهنَّ أمتَّالُ الدُّمَّى ضَ حُينَ والبلوى بهنَّ تُغَصَلًا ١٥ - لابَسْنَ أحساءَ المنونِ صواعقاً تنقَضُّ فصوق المعتدينَ وتُصُّفَّل ١٦ -- «جان دارك» تفرق من وشاح «جميلة» و«جميلةً» كالسيف أو هِي جَـدُ فَل ١٧ - لو أنها أصغتُ إليها ساعةً لمشت إليها في (المسوح) تُذلُّل ١٨ - شــــــ أن بين نضـال كل منهـمـا هذا يصــولُ وذلكمْ يتــسول ١٩ - بل تلك غانية وهذي حُرتة (عــذراءُ) في (مـحــرابهـا) تَتَــبــتُل ٢٠ - (هيفاء) إلا أنها بقوامها أملٌ يضيء وصنارمٌ يتسهلُّل ٢١ - دوًى الأثير بعرصها وثباتها وتوقُّفَ (التاريخُ) وهُوَ يُسبجُل ٢٢ – (مَثَلُ) بها (للغيد) يُضرَبُ صاعداً وكدنك الأخسلاقُ وهْيَ تُكلُّل ٢٣ - لَهَ في عليها في (الحُجُول) رهينةً -والأسد تزار والعربين يُصالصل

٢٤ - وُقِ بِ يت يا بنتَ الأباةِ من الرَّدَى ولك الثناءُ المستطابُ يُرتِّل ٢٥ - مـــا أنت إلا في الكواعب إيةً تُتلَى وبالشِّمَ العستيد تُفصلًا ٢٦ - بلُ أنتِ (سِـرُّ) للعـروبة كـامنُ أعلنتِ بِ فُ درَى به من يُج ـــ هَل ٢٧ - يا ويلُ للطغيان يومَ حصادِهِ مِ ـــمُنْ ألحُ علي ـــه وهُ وَ مُكبُّل ٢٨ - رُحــمـاك ربي إنَّ وعــدك ناجــزُّ ي لا مُ خُلَفٌ أبداً ولا هو يُمطَل ٢٩ – (عينُ اليــــقين) برغم كل مُكذَّبٍ (وحيَ الكتـــــــــاب) وإنه لــمُنَزُل ٣٠ - فادرأ به كيد العدو ومكره (نصرٌ) به يتالقُ (المستقَبل) ٣١ - لا كانت الدنيا ولا حظي امرق فيها يجود (أخوه) وهُو يُبِخُل ٣٢ - لَوْ أَنَّ حب أَ خرد لر جُ دتمْ بها في الله ضُـوعِفَ بالثـوابِ (السُّنْبُل) ٣٢ - والحُبُّ ليس مسجانَةً من هازلِ لكنَّم الكنَّم الكيَّةُ من هازلِ لكنَّم الكيَّم الكيَّم الكيَّم الكيَّم الكيَّم الكيَّم المُون (فِسُديَةٌ) وتَحَدِيمُ المُون المِسْرِيمةُ المُون ال ٣٤ - ما (نومننا) ما (قضمننا) ما (هَضمننا) ما (مشرب) نلهو به أو (مَاتُكل) ٣٦ - إن البقاء هو التواصي بالحمي والويسلُ (المسمنة بستًا) وهدو يُسوَلُ ول

٣٧ - ما المالُ مهما فاض إلا قطرةُ في الدمع يهددرُ والنفوس تُجندل ٣٨ - وأرى المروءة والشهامة والنّدى فيكم ومنكم رود ها تَتَمدتُل ٣٩ - يأبى لنا الإيثــارُ إلا نجــدةً وإجـابةً فـيـها الكفـاحُ يُسـَـرْبَل . ٤ - مهما تثاءب أو تثاقل خطونا يوماً فإنا في (المكارم) نُعْجِل ٤١ - عَنَتِ الوجوهُ إليك في إخباتِها يا حيُّ يا قـــيــومُ وهْيَ تَوَسُّل ٤٢ – نرجـوك لا نرجـو سيـواك إلهنا وإليك نَحْفِدُ خاشعين ونَسـأَل ٤٣ – تدعـوكَ أفـئـدةٌ عـمـيقٌ بثُّـهـا ودعاؤنا لكَ خالصاً لا يُخْدِنَل ٤٤ - أنْ تحفظ الإسلامَ طرّاً والهددى وتعيدذَهُ من كلِّ ما هو مُعُضلِ ٥٥ - وتعيد للضرب الاشاوس مَجدَهمْ
 مَدبُ بُسر القسرون وإنه لمؤتّل ٤٦ - ولَدُّ ح فَظِ (الملك المفدى) والذي لله ما أعطى وما يتفضل ٤٧ - وَلْيَــــمْيَ كُلُّ مِناصِلٍ ومِناصِــرٍ ينهو به (الدينُ الصنيفُ) ويَرفُل

## ٩ - يوم الجزائر(٠)

١ - رَقْسِقِ الشِّعِسَ أَنْجِهِ كَالْجِسُواهِرْ واشْدُ بالوجَد من (زرود) وحَاجِرْ ٢ - واست في زّ (الحُف الله) نوراً وناراً أعلِنِ الهــمس من صنصريخ (الجــزائر) ٣ - ولْيَ جُ دُ بِالْحُطامِ كُلُّ أَبِيً والريِّ ومُ مَاثر ٤ - وليــسـابقْ اخـاهُ كلُّ قــريب بلُّ وشهدر وفي المصلا فليُ فَاخر ٦ - ولْتَ هِبُ كُلُّ غَدَة وكَ فَالِهِ وحصسان إقراطها والاسساور ٧ - ولْتُسبَادرْ إلى النداء (البوادي) ولْتُباكر إلى السُّخاء (الصّواضر) 0000 ٨ - وليكُنْ قَـرْضُننا إلى الله (قـربَى) وهُ وَ يج نيه يومَ تُبْلَى السَّرائر ٩ - أيها القومُ ما الدنانيارُ إلا مِن بحــور الدِّمـاء حَـستْـوة طائر

(\*) قالها في يوم خصص للاحتفال بجمع التبرع للمجاهدين الجزائريين - ١٥ شعبان ١٣٧٧هـ.

١٠ - لو رأيتم بني أبيكم (كفاتا) في كه وف عمية ومَ فَاور ١١ - لو نظرتم إلى العاواتق حَسسْرى
 ثاكسلات مُسهَستكات السُستسائر ١٢ - يتفيَّأنَ في العَراءِ رُكَاماً من جليد وصنرصنراً من هواجر ١٣ - تحت طُلُّ من الجــحــيم وَوبلٍ
 وحــمــيم مُــبـاغتروقَنابر ١٤ - وجراح تسيل من كلُّ قُلْب ودموع تنشق عنها المرزائر ١٥ - وشتيتِ الأشلاء يَنْهَشُ فيها كلُّ وحش وكلُّ وغْ دِوغَ الدر ١٦ – مــا ضَنَنْتُمْ بكلِّ غــاًلٍ مَلكتُمْ وشمينٍ كسدابكم في (المأشر) 0000 ١٧ - غَصُّ ريقي وها يَراعي يبكي ولساني وراء قلبي عساقير ١٨ - مـوقف عنده القوافي وشيعج من رماح وصيد حَدة من بواتر ١٩ - ليس للشِّعر في المعارك صوتُ غير خوض الوغى وزَجْر الغوائر ٢٠ - كـل بيت مننه وكال رُوي ك\_وكب راصد وبطش قساهر ٢١ - كم شبابٍ قَضوا هناك وشبيبً أثروا الموت واكستسووا بالمساطر

 ٢٢ - نبَ ـــ نُوا الدُّورَ للكفـــاحِ وباتوا
 في الصَّحارَى واصبحوا في القابر ٢٣ - لم تكن شقَّ قَتْ (لُحُ وداً) ولكنْ في بطون السِّباعِ وهْيَ كـواسـر 0000 ٢٤ - شـــرگذتهم فَـــوادحُ وخُطوبُ وكُـــروبُ وتاجُــهنُ الفَـــواقـــر ٢٥ - ورمستهم بكلِّ هول مويل وثُب ور ونق م ٢٦ - واصطلاهم سنعيرها يتلظى بالأيامَى وفي اليستسامى النواضيسر ٢٧ - من قُسسَاة ومن علوج جُسفاة وعُــــــــــاً قرتواقَـــــهُـــوا وجَــــبــابر \*\*\* ٢٨ - سَخِروا بالضعيف وهُ وقدويًّ إنه (مــــؤمنٌ) وبالبـــغي كــــافـــ ٢٩ - وإلى الله والفـــراديسِ يعــدو غــــيــــر هائب ولا هو حــــانر(\*) ٣٠ - وتكادُ الجسبسالُ وهْيَ الرَّاوسي تتـــداعَى بزجْ ــرهِ وهُ وَ (ثائر) ٣١ - ذلكمُ أنه سليلُ (مَـــهُ ـــدُ) و (نـزار) ومـِـن (هـلال ٍوعــــــامــ ٣٢ - أورثَتْ أَ الآباء «أنْفَ أحميًا» غييرَ باغٍ و«صارماً» غييرَ خائر 0000

(\*) هكذا ورد في أصل الكتاب.

٣٣ - أو مسادًا أطيقُ أكثر ممًا هو قلبي أريفًة غير داخر ٣٤ – يحسنبُ الناسُ أنها نفتاتُ هذه (القانفاتُ) عبْسرَ المناجس ٣٥ - كم مَ هَ المالانكُ طُهُ رأ ذات حسسن تغمصته المأزد ٣٦ – يتــدُى (عــفـافُــهـا) الذَلقُ طرّأ ويحاشي جمالها كلُّ ناظر ٣٧ - برزتُ للقـــتــال تخـــتــالُ بأســـاً وتجـــــرُّ الذيولَ وهْيَ خناجـــر ٢٨ - تنقلُ الخطوَ في ثبـات وتعـدو بين أترابها خالل المازر ٣٩ - وفي وقارٍ وعصمة وحياء ينثني عنه كلُّ أشــوسَ صـاغِـر ٤٠ - ما تخبين أنْ يعشنَ (إماءً) في هوان وقصد وليدن حصرائر ٤١ - فاتَّخذْنَ القَتامَ في الروع كُحلاً وادُّرعْنَ الحديدَ بعد الحَراير 0000 ٤٢ - إيهِ ما اكرمَ النضالَ وأدنّى منف حات الخلود من كلُّ شاعر

٤٣ - حين لا يزدهيه في الشِّعر إلا ما هو الصندقُ والبيانُ السَّاحسر ٤٤ - وهي في الحقُّ دعــوةٌ لســالام وشعورٍ مُترجَم عن (مَـشاعـر) ٥٥ - أيها الشعبُ من بني الضَّاد طرَّأ

وحسساة الحسمى وخسيسر العسشسائر

٢٦ - ها هو العاهلُ العظيم (سعودٌ)

مَطْلَعُ اليُ مُنْ وازدهاء المنابر

٧٤ - و (بَـــنُــوه) وألـــه وذوقهُ

والكماةُ الأسَاةُ من كلِّ كَابر

٤٨ - أســـوة في النَّدى وفي كلَّ بِرًّ

وســخـاء وقـدوة في المفَاخر

٤٩ - فَاقْت فوا أثْرَه فرادًى ومَثْنَى

وابذلوا المستطاع (يومَ الجرزائر) \*\*\*

٥٠ - واعلم وا أنكم بذلك حقاً

تَحْمَدونَ السُّرَى برغم المكابر

٥١ - ولكُمْ أجررُكمْ على ما بذلتمْ

في ظلالِ الهُدى ونورِ البَصَائر

٥٢ - إنه النصـــرُ وهْوَ فـــتحٌ قـــريبٌ

وابت الصراح وغ بطة في المسائر

٥٥ - فَلْيُكافحُ عن (الحِسمى) كلُّ شَسادِ
 و (مسفساد) ومسامدوهُ منسابر
 ٥٥ - حسفظ الله للاباق (سسعسوداً)
 وحسمى فسيسه دائماً كلُّ شساكسر
 ٥٥ - وكسسفَى المسلمين كلُّ بلاءِ
 وعلى من بغَى تدور السُّوانسر

## ٥ - أحمد محمد الخليفة(١)

## ١٠ - الأرض الملتهبة(١)

١ - ما للجبالِ مِن اللَّظَى تتنضرتُمُ والأفقُ في الظُّلماء خضَّ بَـهُ الدُّمُ ٢ - هل سالَ قرنُ الشمسِ في غستَقِ الدُّجَى وانْسَابَ من حِم الشظايا عَيْلُم ٣ -- ماذا دهَى هذي الرعانُ فإنَّها بالنار في هُوج الرِّياحِ تُدمـــ ٤ - نارٌ تميد ألأرضُ من طوفَ انِها كُتَالًا وتُصعِقُ من لظاها الأنْجُم ٥ - إني أرى الدنيا تمورُ كالما قَـــذَفتْ بأســـبـــابِ الفناءِ جـــهنَّم ٦ - والناسُ في رهَجِ الزعازِعِ تلتقي ٧ - بيْنًا أفكرُ بالمسيبة هزُّني صــــوتُ تكاد له الذُّرا تتـــ ٨ - قد أجفل الدنيا بقص فو دويه حستى تفزعت الجسموع النؤم

<sup>(»)</sup> شاعر بحريني. (۱) القيت في الطفلة الخطابية الكبرى التي اقامها اتحاد الاندية الوطنية بالبحرين، وقد خصص ربع هذه القصيدة المشروع اسبوع الجزائر – في يوم ١٩٥٨/٤/٢١ – المصدر: ديوان هجير وسراب.

٩ - هذي «الجــزائرُ» يا لَوثبَـةِ أمَّـةٍ فيها تَردُّ الغاصِبينَ وتُعُمرِم ١٠ - تَهُ تَـزُّ في وادي اللهيبِ كانها قَدَرٌ يُسَيِّرُه القَضَاءُ المُبْرَم ١١ - تجستادُ ها نارُ الطُّغاةِ وإنها بالنار تهيزا والدُستوف تَحُوم ١٢ - اللهُ أكبرُ يومَ هبُّ كَميُّ ها ليقاومَ الخطرَ المهولَ ويهدم ١٣ - من كلِّ مُصحت رب كأن سالحَة في الليل برْقُ باللَّظى يتَ بَسِم ١٤ - لو شمتهم تحت الظلام حسبتهم جِنّاً بوادي السّاف يات تُه فّم ١٥ - فالموتُ يحْجِمُ مَن ضراوةِ بأسهمْ والأسد من هجَ ماتهم تتاجم ١٦ - وهبوا البلاد لدى الجهاد حياتهم والنصر غاية كلِّ حرٍّ يُقْدِم ١٧ - فتدفقوا للانقضاض على العدا هل شحْتَ ليثَ الغابِ ساعـةَ يهـجُم؟ ١٨ - أبدًا فاني عاجزً عن وصفهم إنَّ البطولةَ فــوق مـا نتَ وهُم ١٩ - إيهِ «فرنسا» إن جي شَنكِ لم يفُرْ إلا بما فــاز الخَـفُون المجـرم ٢٠ - ومصيرك الآتي دمارٌ ماحقٌ ف الظُّلُمُ م ه م ع ع اش دهرًا يُه نَم

٢١ - مله مَا تجبُّرتِ الطغاةُ فإنَّما بتَـج بُّ رِ الطاغي النهايةُ تُذْــتَم ٢٢ - ووداء مختصب الصقوق وطيشيه قُـدرُ يفاجسنه بما لا يَعْلَم ٢٣ - ومِن البليـــة انه لا يرعـــوي حـــتى يطيحَ به البـــــلاءُ فــــيندم ٢٤ - شـعبُ «الجـزائر» قـد تنزَّى ثائرًا ليَدِنُ مِا شِدادَ البَخِيُّ الاَيْهَم ٢٥ - ويزيلَ عن صدر البلاد أراقِمًا باتَتْ بقـــوتِ حـــيــاتِه تتَـــكُم ٢٦ - شــعبُ يشقُ إلى الخلود طريقَــهُ ويُع يدُ م جُ د ج دوده ويؤمِّم ٢٧ - ابَدًا يُطُوِّحُ بِالطِّغِيِّ بِالطِّغِيِّ وَإِنَّهُ لإبادة المست مرين مُصمر ٢٨ - مَن مِـــثُلُ أبطالِ الجـــزائر إنهم رمسز تعسز به البسلاد وتعظم ٢٩ - ساروا على جشر الصحايا في الدُّجَى سيلأ يدك الشامخات ويحظم ٣٠ - فستسرجُّلُ التساريخُ من أفساقسه لِيُ سَجِّل المجِيدَ المؤثلَ عنهُم ٣١ - ودوى إلى سسمع الزمسان مسلاحسمًسا يبدأ بها ذكرُ الفَخارِ ويُخْتَم ٣٢ - مَن غيرُ «ابن بلا» وغيرُ «جميلة» في الأرض أبرع في الخطوب وأقسدم ٣٣ – أسطورةُ المجدِ الذي سـجـدُ العُـلا 

٣٤ - لـ ولا الـ بـ طـ ولـ أُ وهـ يَ وحـي إرادة ما فار في «حطينَ» ذاك المُلْهَم ٣٥ - خاصَ الرماحَ الراعشاتِ بصدرهِ والخيل تَشْرُقُ بالسيوف وتلْجُم ٣٦ – فَـهْيَ التي دفعت «أسـامـةُ» فـانبـرى بالجيش يخترقُ السدودَ ويقْحَم ٣٧ – ويُخلُّدُ النصـــرَ العـــــدَ لأمَّــةٍ في الحسرب لا تشكو ولا تتبرُم ٣٨ - تمشي على حدُّ السيوف كتائبًا والنارُ تحت خيولها تتهَ نُم ٣٩ - يحدو بها الإيمانُ نحو طموحها ويه زُّها أملُ النفوسِ فَ تَ زُحَم .٤ - وإذا استُ ثِيرَ الحُرُّ عند مَلمَّةٍ شر حث العظائم عنده لا تَعْظُم ٤١ - والمرءُ إِنْ شهد الهوانَ بدارِه ف المناحة المناحة المناحة المناحة المحم

## ١١ - تحية البحرين إلى الجزائر(١)

١ - أتيتم فكُنتم في الحَــشــا والنواظر فُ مرحَى بكم مرحَى برمن المفاخر ٢ - وما أنتُمُ عنًا بَعديدونَ إنكمْ تعييشون بالأرواح في كلِّ خاطر ٣ - ولمسا رأينا في اللقاء وجوهكم " هنا فكأنًا في رحَــاب «الجـــزائر» ٤ - جــهادُكمُ رمــزُ النضــالِ لأمــةٍ تعالت بكم فوق النجوم الزواهر ٥ - تأثرت الدنيا بكم حيث رددت أغاني العُلا والمجدر مل، الحناجر ٦ - وما كانت الأهوالُ تُرهِبُ شع بَكُمْ وقد يُستَ ذَلُّ الهولُ مِن كلُّ ثائر ٧ - ومن يملأ الإيمانُ بالله قلبَ يَصُولُ ولا يَعْبَا بكلُّ المخاطر ٨ - ونِلْتُمْ مِنِ اسْتَقَالَاكُم كُلُّ عَانَّةٍ تضيء كنور الف جر فوق المنائر ٩ - وها أنتمُ في مسوكب العسزُّ والعُللا شعُساعٌ من الماضي ينيسرُ لحَساضِس ١٠ - ومَنْ يبذر الأرضَ الطهورُ يجدُّ بها شُهِيُّ الجَنِّي في شامخاتِ الحواضر

(\*) انشدها في استقبال وزير الثقافة والسياحة الجزائري في اسبوع اقامته الجزائر في البحرين

١١ - وهذي من الأعماق أهدي تحيّتي
 إليكم نشيداً من عميق المشاعر
 ١٢ - به مِن شَذَا «البحرين» نَفْحُ أتى به نسيم المشعص عبّ ن المروج النواظر
 ١٢ - ولا تعجبوا إنَّ الشُدَّا يتبعُ الشُدَا
 من الحبّ و«البحرين» أختُ «الجزائر»

#### أسامة عبد الرحمن (\*)

## ١٢ - شعب الجزائر(١)

١ - يا أمَّةً قد سطَّرَتْ تاريخَها سيف أرا على صف حاتِه الإعْظَامُ ٢ - لحِمَاك نحن وفي دمانا قد جرى ـــديه لكِ الأيام ٣ - سنذود عن حسوض العسروبة إننا يومَ الكريهـــة كلُّنا ضـ ٤ - والويلُ للمستعمرين إذا دَجَا ليلُ الوغى وعـــلا الرؤوسَ قــتـ ٥ - فإذا مِدادُ المجد يجري انْهُ رًا
 وإذا النَّصالُ كانها الأقالم ٦ - والبَـرُ من سيل الدماء كانه ٧ - قىولى «فرنسا» كيف شئت فإنها ٨ - فـالحقُّ سـوف يردُّه حـدُّ الظُّبَي يومً ا تطيش له وله الأحالم ٩ - يوماً به نغزو العُداة بجحفل لا السُّيفُ يرعب ولا الصُّم صنام

(\*) شاعر سعودي. (١) المصدر ديوان شمعة ظمأى.

١٠ - إنا بنو العُـرْب الألى ســهـروا على كسسب المسامسد والأنام نيسام ١١ - إن كان مر بنا سبات عابر ححينًا به نال العِدى مصا رامُصوا ۱۲ – فلقد صحوبا وانتفى عنا الكرى ابدًا ولسنا بعـــــدَهُ سننام ١٣ - أو كان جَارُحَنا الزمانُ بنابهِ ف جُروحنا بدمائكمْ تَلْتَام ١٤ - ها نحن نبعث الله عليكم ثورةً ١٥ - ف بكلُّ ش بُ رِ نارُ ح رب ٍ سُعُ رتْ من هولِها قَعَدَ الكُماةُ وقاموا ١٦ - ثارًا لأحـــرار الجـــزائر أنهم ظلموا فتاهوا في العداب وهاموا ١٧ - رامتُ فـرنسـا النّيلُ من إيمانهم كيما يُزعزَعُ عزمُهم فَيُسَاموا ١٨ - ملأت بإخوتنا الكرام سجونها حصيتُ الظّما والجصوع والآلام ١٩ - أين التمدنُنُ والحضارةُ منهمو أهُمَا السَّفاهةُ أم هما الإجرام؟ . ٢ - أين العــدالةُ والمسـاواةُ التي ٢١ – قد شَـــيَّـدُوا – تبًــا لهم – مــجـدًا على أسس الغباوة والغرود يُقَام

٢٢ - تاللهِ مــا لانَتْ لهم قنواتُنا حسرًا فسلا قسهسرٌ ولا استخدام ٢٤ - ولئن أبى الأعداء تحقيقَ المنى فبالاتحاد تصفَّقُ الأحلام ٢٥ - بالسَّيف إن السَّيفَ أعظمُ عـدُّةٍ إن أخطأتُ عند اللقـاء سـهـ ٢٦ - والخلدُ حقُّ في الحياة لأمَّة " لا الجَلدُ يرهبُ ها ولا الإعدام ٢٧ - فحدار منا يا «فرنسا» إنَّ في أهاتنا لوتعلمين حسم ٢٨ - وأمام جيشك هُوةٌ تلقي بها منهم وقد سَعً رَت لظاها الهَام ٢٩ - يا أيها الجبناء لا تستأسدوا في السلم أنتم في الحسروب نَعَسام ٣٠ - مهلاً فضائمة المطاف لِحُكمِكم سمُّ يَبِـــيـــدُ الظالمين وَسَـــ ٢١ – شــعبَ «الجــزائرِ» مثْ لتَــدِيَـا إنما يهبُ الحياةَ العيزمُ والإقسدَام ٣٢ – شُـتُتْ بجـمـعك للأعـادي شـملَهم في ثورةٍ مــا شـــانَهـــا إــــــ ٣٣ – وأنرقُ «فسرنسسا» الموتُ أصنافًا كما ذاقت ته قبل الفرس والأروام ٣٤ – فـقـدِ اسْـتَ حلَّت قـتلكم في أرضِكمْ وبدا لها أنَّ الدفاع حسرًام

٥٦ - لم تُرْعَ فوقَ رَحَابِكِم حُرُماتِكِم النَّساءُ وشُرَّدَ الايتام سُبِي النَّساءُ وشُرِدَ الايتام سُبِي النَّساءُ وشُردَ الايتام بردٌ على رُسْئلِ الهُصدى وسَلام بردٌ على رُسْئلِ الهُصدى وسَلام ٢٧ - فالنصرُ. ها هو قد أتاكم طائفًا يزجيه من جيش العدا اسْتِسلام ٢٨ - ورأى السعادة شمسها قد أشرقت وانجاب عنا بالضياء ظلام وانجاب عنا بالضياء ظلام إلا يبعدُ اللِئي
 ٣٩ - لا يبعدُ الأمجاد من بعدِ اللِئي
 إلا يدُ مَن فقه ورق إلى من أمَّةٍ مقه ورق تها دار وقائدٌ مِ فقدام تها وقائدٌ من أقائدٌ من قدام تهوي النَّضال وقائدٌ مِ فقدام تها النَّفائدُ من أمَّةً مقه ورق النَّضال وقائدٌ من قدام تها وي النَّضال وقائدٌ من قدام تها وي النَّضال وقائدٌ من قدام تها وي النَّفائد من النَّابِ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَ

## ٧ - بهية الجشى(٠)

# ١٣ - إلى جميلة

- ١ إلى جميلة . . .
  - ۲ جمیلة . . .
- ٣ نداءٌ جميلٌ كاسم جميلةٌ. .
  - ٤ جميلة. .
- نداءً يضم معاني البطولة. .
- ٦ وأثار سَلِّ الأظافر من إصبعيك.
  - ٧ كرمز يشير إلى ما ابتغيت.
    - ٨ إن متُّ أنت يا جميلةً. .
      - ٩ فالروح لا تموتُّ. .
  - ١٠ وأرضنا الخضراء يا جميلةً. .
- ١١ أرض «الجزائر» المجاهدة النبيلة..
  - ١٢ تطفحُ بالدماء . .
  - ١٣ في الصبح والمساء. .
  - ١٤ تتلو علينا قصة البطولة. .
  - ١٥ اسمك للجزائر المناضلة. .
  - ١٦ وللمجاهد في كفاحه المرير. .

<sup>(+)</sup> شاعرة بحرينية - المصدر : حجلة البحرين - تشير المصادر إلى أنها كتبت قصيدتها ونشرت بمجلة البحرين في ٢ مايو ١٩٥٨ وكانت الشاعرة فتاة في الصف الرابع الثانوي.

- ١٧ وللعروبةِ في جهادها الطويلُ . .
- ١٨ اسمك يذكي من حماسة الجنود. .
  - ١٩ وموتك الشريف. .
  - ٢٠ يلهبُ ثورةَ الجزائر العظيمةُ. .
    - ٢١ موتك يا جميلةً. .
  - ٢٢ وصمةُ عار ِلفرنسا الطاغية. .
  - ٢٣ وتاجُ عزُّ للَّجزائر المجاهدة. .
    - ٢٤ اسمك يا جميلة . .
    - ٢٥ كلُّ فتاة ٍ أصبحت تريده
  - ٢٦ موتي. . ٢٧ فإن الموتَ في سبيل الحقِّ
    - ٢٨ مجدُّ وبطولةٌ.

## ٨ - تقي البحارنة<sup>(٠)</sup>

## ١٤ - تحية للجزائرفي عيد استقلالها

 ١ - نَفْخُ «الجــــزائر» عــــاطنُ رَطِبُ
 وترابُهــا بالمكرُمُــاتِ خَـــصِــ ٢ - ونجومُها زهرٌ وتحت سمائها إنْ يهتفِ الأحرارُ، فَهِيَ تُجِ ٣ - أرضُ «الجــزائر» لم تزلُ عــربيــةً ونجيعها بدم الشهيد خض ٤ - جئنا نُحيِّبِها وفي أعطافنا شُــوقُ.. وفي خَــفقِ الفــؤادِ وجِــ ٥ - وتهامست شمُّ الجبال بذكرنا وسعت في الينا بالوداد دروب ٦ - وســـرَتْ إلينا من رُباها نَسْــمـــةً ومن الجَذائن عطرُها المستكوب ٧ - والشاطئ المفتان في احتضانه دفءٌ وفي مـــوجــاته ترحــ ٨ - ودُّعْتُها والنفسُ بَعْدُ مَسشُوقةً والقلبُ يغ مُ رُه أستى .. ولَهِ يب ٩ - والشمس من جَنزع الفراق كأنها يغتالها قبل المغيب مَغِيب

(\*) شاعر بحريني - المصدر : ديوان بنات الشُعر

١٠ - مستحث مفاتِنُها جراح مناضل
 وسقى الشهيدَ الغيثُ فَهُ وَ سَكُوب
 ١١ - ابقتُ لنا الأيامُ ذكـــرى ثورة
 من حرلها يزكو الشّدا والطّيب

\*\*\*

## ٩ - شريا قابل(٠)

# ١٥ - لآلئُ الدُّماء

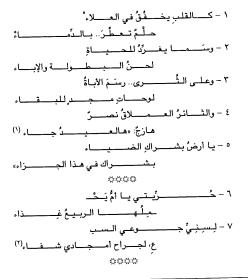

**- ۲۷۸ -**

<sup>(\*)</sup> شاعرة سعودية . – نشرت في «الحياة، » ابريل ١٩٦٢ . – قدمت لقصيدتها بإهداء، إلى العلم الذي ارتفع خفاقاً في سماء الجزائر المستقلة – المصدر : ديوان الأوزان الباكية – المصدر : ديوان الأوزان الباكية (٢٠١) مكذا في أصل الكتاب.

(٢ و٣) هكذا في أصل الكتاب.

## ١٦ - وشاء الجهاد(٠)

١ - ألا إنْ عَميتِ وغاضَ الضّياءُ انارتْ بلادي شموعُ البَهاءُ ٢ – وعـــودِ لأرضي.. لنفــسي عـــزاء ومِن عـــز قــومي.. لعــيني رضـــاء \*\*\* ٣ - ألا إن عَصميتِ وشعُّ الرجاءُ بضور عصيرني فصانُ السُّناء ٤ – نسيمُ بلادي نقيُ المسُّنفاء حـــيـــاةً لخُلْدي لقَـــهـــرِ الفناء \*\*\* ٥ - ألا إنْ عـــمــيتِ وقلُّ الهناء ف ف خ رُّ لقلبي جَ لالُ الجَ لاء ٦ - ومجد كبير فريد الرُّواء يستمسو بشبعبي لعبالي السسماء 0000 ٧ - ألا إنْ عصميت وخاب الرجاء وقيدل مُصحالٌ ورودُ الشِّفاءُ ٨ - لقلتُ: كفَاكمْ كفاكمْ هُرَاءْ فعيني فداء.. وعزِّي وفاء \*\*\*

(\*) قدمت لقصيدتها بإهداء: إلى المجاهدة الجزائرية جميلة بوحريد على اثر قرار لاطباء القائل إنها مهددة بالعمى. - نشرت في «الحياة» ماير - ١٩٦٧ .  ٩ - الا إنْ عَميتِ وغابَ الضّياء وشاء الجهادُ سيولَ الدماء
 ١٠ - لاجلِ «الجازائر» يهون الفداء فسداء بلادي.. بلادُ السّينَ خاء

# ١٧ - في ذُرا الأوراس

١ - يعاتبني الصنوبر في ذرى الأوراس

٢ - ودف، الشمس تجذبه جديلة نخلة

عبرت أثيرَ الضوء

٣ - واتحدُّت بغيمةِ نخلةٍ شرقية الخضره

توارت في رؤى الأشواق.

0000

٤ - تعاتبني مروج العطر

بين ضبابةِ الآفاق

ه - كيف أزورها ، والحزن مُحتشدً

٦ - بعينَيْ وحدتي الصُّماءُ

٧ - وكيف يظلُّ بحر الدمع مصطخباً بقلبي، والجنان هنا

٨ - تضمُّ وجودي الظمآن للانسام صافية

٩ – تنفسها مياه النور

١٠ - فوق أصابع الشطأن

۱۱ – تحرسها جباه شم

١٢ - ترسم قصةَ التكوين

١٣ - في الغرب القصيُّ لقلبنا الموار

<sup>(\*)</sup> شاعرة كريتية - القصيدة بتاريخ ١٩٨٦ - المصدر : ديوان من حدائق اللهب

١٤ – تعاتبني السماءُ هنا

۱۵ – علی حزنی

١٦ - على ألمي

١٧ - على سأم اغتراب الروح

١٨ - لا تدري بأني بنتُ حزن الشرق

١٩ - بنتُ الدمع يحرقُ وجنةَ الصحراء

٢٠ - بنتُ الجرح يرجمُ في الخليج نزيفَه الفوار

٢١ - وأني بنت وعد لم يزل في الحلم

٢٢ - والنيرانُ تحجبُ رؤيةَ الأحلام

٢٣ – وجئتُ هنا لكي أشكو

٢٤ – لشمس ذاقت الظلمه

٢٥ - سنيناً قُبل أن تولد

٢٦ – ومن فمها السني

-۲۷ - تشعشعُ الأنوار

۲۸ – مددتُ يدي

۲۹ – أصافحُها . . .

۳۰ - فردت في ابتسام أشقر : «بونجور»

٣١ - ورنَّتْ «راؤها» في السمع

٣٢ – «غيناً» غام فيها الكون

٣٣ - واختلط ابتسامُ الشمس بالبحر الصموت . .

٣٤ - بغفوة الوديان . .

٣٥ - وعدتُ أخاطبُ الوجدانْ . .

٣٦ - بأيِّ ملامح الأصوات أشكو همِّيَ الهدار؟

٣٧ – أحتمٌ أن أذيب «الضاد»

٣٨ - ألوي «راءنا» الفصحى لكي أشكو؟

٣٩ - ولَفُّ الصمتُ مزمارَ الشجَى الخفاقَ في صوتي

٤٠ - وجنح من شحوب الريح

8 - يدفعني إلى الأعماق ٤٧ - إلى نفقِ الانينْ ٤٣ - وصخرةِ الأوهام ٤٤ - في صدرِ الأسى الدُفاقْ.

#### حسن السقاف(\*)

## ١٨ - أصداء قضية الجزائرفي هيئة الأمم

١ - أفديكِ من حُرَّةٍ أسفة أتيـــحت لـهـــا مـــحنةٌ في السنينْ ٢ - فصبرًا على الليلةِ السَّادفة ف ف ج رك ع مًا ق ريب يبينْ ٣ - لقد هانَ عندك خوض الحقوق ٤ - وما الحربُ إلا صقالُ السيوف ٥ - فــســيــري إلى يومك المشــرق ٧ - ومن رونق الصحيق نورٌ يبينْ ٨ - لوقع خطاك يهش التَّسري ٩ - ويمشي لك الباطلُ القهقري ١١ - كمنحدر السيل يطوي السهول وتُفنَى عليه فقاقيعة ١٢ - عــجـبتُ لمن يدُّعي وصلَهـا

(\*) حسن بن عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف، شاعر يمني. – وفق قصييته بان ذكر بانها نشرت في مجلة المنهل – عدد ربيع الأول عام ١٣٨٠ هـ.. – المصدر: ديوان عبر وعبرات

١٣ - وقد بات يَفْرَقُ من ظلِّها ١٤ - ويومُ أطلُّ كتُسيرُ الزحام ١٥ - فأين مراسيب يلقي بها ١٦ - إذا البفي مال بركن الصليب ١٧ - وسار الهال إلى تِمَّا ب ١٨ - وغاضت بشاشة وجه الحبيب ١٩ - وقد بات يَحطبُ في حسبلِه ٢٠ – هناك سيشربُها علقَ مَا ٢١ - وثَمُّ سيبكي عليها دمَا ٢٢ - ويا دولَ الغرب كيف البقا وشرعُكِ قَهُرُ القويِّ الضعيفْ ٢٣ - فطولي وماشئت أن تقصري فدنيساك مسيسزائها لا يَحِسيفْ ٢٤ - بروحي أفريقيا في النضال ٢٥ - تقاتلُ كاللبوة الخادره ٢٦ – لقد أخصبت أرضُها بالرجال ۲۷ - فقامت على أمرها ساهره ٢٨ - ويا ساحرةً لا تمدِّي الحِبال ٢٩ - وإياكِ والآيةَ السِّافِ المَّاوِلِ وَالآيةَ السُّافِ ٣٠ - تســالحت هل أنت من أدم فقالوا صعيح ولكنَّة ٣١ - فــــقلتُ ومن هو ذاك الحَليفْ ف ق الوايلة به حلف ة ٣٢ - فقالوا صدقت فقد حيرت

٣٣ - فكيف يصعدكم وصفة
 ٣٤ - مسنداهب إبليس افكارُنا
 ٣٥ - الستَ تراه مع الإنجليسن
 ٣٦ - يُعيثُ فيسادًا بكلُّ الدُّنا

## ١٩ - أهلُ الجزائر

١ - أهلَ «الجـــزائر» لا زالتُّ بلادكُـــمــو تُبدي لنا من ضروب المجد أمثالا ٢ - أنتمْ شرَعتمْ إلى نيل العلا قِدَمًا ف أحدث في بلاد الغدرب زلزالا ٣ - مِن سوء حظً «فرنسا» وهْيَ مُدْبرةً أن تبتعي لكمو قهرًا وإذلالا ٤ - شبَّتْ عليكم أتونَ الحرب باغية فلم تجدد في رحَاب الموت أنكالا ٥ - إني أرى قلمَ التاريخ يرمقُكُمْ ليهملًا الدهر إكبسارًا وإجسلالا ٦ - كالت لكم وسعها حقدًا وغطرسة فكِلتُ موها بما كالتُّ وإفضالا ٧ - وهُمُّ بنو البغي نارُ الصرب تلفحُهمْ وانتمُ التَّبُدُ رُتزدادونَ تِصْفَالا ٨ - وصارتِ الحرب فيكمُ سلوةً ورضيا وعندهم صار مسُّ الحصرب إنكالا ٩ - ما قام في طلب التحرير مثَّلكُمُ في شدّة الباس وحدانًا وأرْسَالا ١٠ - يا فتيةً في إسار الغدر كم فَصَمتْ نفوسكم فيه للطغيان أغلالا

١١ - ما كان ظَنُّ «فرنسا» يوم غدرتها بأنها سترى في الحرب أهوالا ١٢ - ولم يَدُرُ بضفاف «السِّين» في خَلَد بأنكمْ تكسبون النصرَ عُرْالا ١٣ - عزائمٌ قد أقامت في جوانحِكمْ فأعقبت في الفرنسيين بَلْبَالا ۱۵ – من ذا أرى كـ «ابْن بِلاً» في صـلابتـهِ يكاد لو حال لون الشِّمسِ ما حالا ١٥ - في فتية أمنوا بالله واعتصموا ف جَدُوا ذكر أهل الكهف أمثالا ١٦ - يا ويْحُ شعبِ «فرنسا» من سياستها كم ذا تَجِرُعَه ثُكْلاً وإقللا ۱۷ - ماذا ستجني «فرنسا» من قتالكمو إلا تحصمًا فصري الدهر أثقالا ١٨ - يهوي بها الحِلْفُ نحو العار منحدرًا مِن حُم قِها ويُريها النجمَ أمالا ١٩ - ما ذلكَ «الأطلسئُ» البحر والدُهُ بل أصلُه الذئبُ غدارًا وعَسسًالا . ٢ – ما بالُه عـافَ حـربَ «الصين» مـعْلَنةً وأثر الحرب خَلْف السِّتر إيغالا ٢١ – همْ ساسةٌ غصتَتِ الدنيا ببغيهمُ والبــــسوها من الآلام ســربالا ٢٢ - ويحَ الشعوبِ إذا آلتُ زعامتُها لن يظلُّ بداء النقصِ مُ خُ تَ الا

\*\*\*\*

### ١٢ - حسن عبد الله القرشي(٠)

# ٢٠ - ثورة الأحرار

اسسُودُ الشُسرى وليسودُ الاجَمْ
 ومَنْ جسنْ موا في الدُّرا و القِسمهُ
 الدَّرْتُمْ بنسورتِكُمْ حُسرةٌ
 وبخُ سدةٍ كُمْ داجسيساتِ الظُّلَم
 حضوا الحقّ في مصرة الدمساء
 وردُّوا عن الوطن المُسسُ تسباح
 وردُّوا عن الوطن المُسسُ تسباح
 ارادوا لنسورتِكُمْ نكسَ فَ سلامةً الاذي صُسرتُعُسا كالغنم
 أرادوا لنسورتِكُمْ من جسهادرودَم
 فروتكُمْ من جسهادرودَم
 خضي الحقَّ ثمُ اسْ تسبانَ فكمْ خسَ سِيَ الخَصمُ ثم انهسنم و كم ظهسرَ الظُلْمُ ثمُ انهسدم
 حضد ذوهمُ على غسرة إنهم القسدم
 خسدوهمُ على غسرة إنهم القسدة القسدم

- Y4· -

<sup>(\*)</sup> شاعر سعودي. - المصدر: ديوانه - المجلد الأول - المجلد الثاني.

٩ - أسـودٌ علينا و هم في القِرراعِ خَـفافيشُ في جُـحرها تَعتَـصِم ١٠ - ينادون بالعدل بئس المصير لعَدلِ يُقدرُ أَنَّا خَدَم ١١ - و يأبَوْنَ أن يَهَ بُ ونا الحقوق بدعـــوَى قـــصــورٍ لنا في الهِـــمَم ١٢ - و دع ـ وي تأخُّ رنا عن لحَ اق برگ بنس ركْبُ النَّدم ١٣ - لَعهري وكم سنورة في النفوس أتسبِ فُنا في الدُّلوم العَصِم؟ ١٤ - ويغدو الأبالسُ مستعمرينَ ديارَ الكُمااةِ مُانْتِي المَارَم ؟ ١٥ - أفي ضوا علينا أساطيلَكُمْ مِن الطائرات و صبيبً و الحِمم ١٦ - فَلن تج دوا غير ذي عرزة يدافعُ عن حــقًـه الـمُـهـتـضم ١٧ - ولن تجدوا غير حُرَّ الطُّمَاح مَنيعٍ على الهَــوُّلِ زاكي الشَّــمَم

\*\*\*\*

## ٢١ - ثوار الجزائر

١ - كم رحثُ اهف و نحوهم في حلّكِ الكفائ الكفائ / ٢ - لا ينالون للخدُّن ، لله ول، للجائل الله المحال / ٢ - ويغ راون في الدُّجَى اجند تُ الصباح ٤ - « نؤاب أُ الأوراس ، لا يُره بُ هم سلاح ٥ - شراء هم يُها به «القرصانُ والرياح ٥ - شراوا في الرضُ اشرقي بالمجد ، يا بطاح ٧ - وكلَّلِي هام المهم بالغال يا اقال المحال ؛

٥٠ - سبب سنين؟ هل تني عن مطلب احسرار؟!
 ١٦ - وهل تهابُ اسد غاب صرخة «اس تعمال»؟
 ١٧ - او هل تعسوق سيرها لمجدها الاخطار؟
 ١٨ - سبب سني، هرت البغي فسلا قسرار؟
 ١٩ - حتى غدا مُرتُكا من صفعة عق الأطهار

٢٠ - مُسهانِنًا وهو الجسمور ، بادي الأوزار ! ٢٠ - رداؤهُ الياسُ العهار! - رداؤهُ الياسُ ، والعار! ٥٠٠٠

٢٢ - قد عدد عدد «طارق» وعداد «السّدمخ» للفت وح!
 ٢٣ - ودرّت الجبيال بالنشيد والسّدف وح
 ٢٤ - والبسشريات هلّك ، والأملُ الطموح
 ٢٥ - فضفي «المصلح الأطلسي» فَصح برُنا يلوح

٢٦ - قـــد هتف الوادي غــدًا تلتــنمُ الجُـروح

٢٧ - قـــد هنف الوادي عــدا لنسبم الجــروح ٢٧ - وتضــحكُ الأزهار في مــوطننا الصـــبــوح ٢٨ - مـــوطنُنا صـــرحُ يدكُ هامـــةَ الصُّــروح !

\*\*\*\*\*

٢٩ - أبطال وادي النصصريا رفاؤنا الاسصود
 ٣٠ - يما زارةً في وطني أيفًظَتِ الرُّق صصود
 ٢١ - فسانت في ضنت من الثصرى الويةُ الجسدود
 ٢٢ - يا فستيبةً هن لها تاريخنا العتيب
 ٣٣ - مما عَبِئَتْ في زحفها بالنار والحديد
 ٣٣ - ما مصوجةً قصد هدرت واجستاحت الجليب

٣٥ – ففي «فرنسا» من صنداها حسزة الوريد!

\*\*\*\*

## ٢٢ - سنسحق أعداءنا

١ - رفاقي إلى الملتقى ٢ - فثورتنا الماحقة ٣ - يؤججُها في الصدور الإباء ٤ - وتشعلها زمجرات الظماء ه – ستسحقُ أعداءَنا ٦ – تطهر أرجاءنا ٧ - ووثبتنا الصاعقة ٨ - ستجلو ظلاماتنا ٩ - وتأسو جراحاتنا ١٠ - وتحطِّمُ منا القيود ١١ - قيود الأسى والهوان 0000 ١٢ - رفاقي إلى الملتقى ١٣ – هنالك فوق الذرا ١٤ - وفي الشُّرفات العلا ١٥ – تسطر منا الدماء ١٦ - نشيد البطولات والكبرياء ١٧ - ويقرع سمع الزمن ١٨ - صدانا ورغم المحن ١٩ - سنسحق أعداءنا ٢٠ – ندمر أرزاءَنا

٢١ – ونرفع راياتنا٢٢ – ترفرف خفاقة في السماء

٢٣ - ملونةً بغبار الفداء!

0000

٢٤ - رفاقي إلى الملتقى

٢٥ - إلى الملتقى يا رفاق ا

٢٦ – ألا فلنحلُّ الوثاقُ

٢٧ - ونطلق صفارةً الانتقام

٢٨ - لكيما يسود السلامُ

٢٩ - دياراً دهاها اللثام

٣٠ - وأزرى بها الغادرونُ

٣١ - أمستعمرون ومستعبَدون؟

٣٢ - بدار بها يعرُبيُّ الكفاح؟

٣٣ – مُحالُّ مُحالُ

٣٤ - فنحن رجال

٣٥ - وأشبالُ أسدرٍ نمّاها النضال

٣٦ - وتأبى العروبة أن تستكين

\*\*\*

۳۷ – رفاقي أجل يا رفاق

٣٨ - هلمُّوا فهذا المجال

٣٩ - مجالكم للقراع

.٤ - هلمُّوا فليس الحديد

٤١ - إذا ما أردنا لأوطاننا

٤٢ - حياةً الكرامة والانتصار

٤٣ - سوى الة هشة تنثني

٤٤ – بكفِّ الوليد !

٥٤ - ويمحقها الحقُّ ماضي السلاح

\$\$\$\$

٤٦ - رفاقي إلى الملتقى

٤٧ - وإن خابَ منا الرجاءُ ٤٨ – فهيهاتَ يخبو الضبّياء ٤٩ - فإنَّ بأشلائنا ٥٠ – نداءً لأولادنا ٥١ - يدوي وأحفادنا ٥٢ - وأمتنا الكادحة ٥٣ - نداءُ الضُّحَى الأسعد ٥٤ - يظلُّ طهورَ اليد ٥٥ - ويمسخ بالدم أعلامنا ٥٦ - وينشر في الكون أمجادنا 0000 ٥٧ – رفاقي رفاق العذابُ ٨٥ - ألا إننا أمةً لا تهاب ٥٩ – فحتًّام نحفظ عهدَ الكلاب ٦٠ - وهم ينهشونَ بأعراضينا ٦١ - وهم يستبيحون أقواتنا ٦٢ - ويستأثرون بخيراتنا ٦٣ - وإنْ صاحَ من جورهم مستجير ٦٤ - سقوه كؤوس الهوان ٦٥ - وكمُوا صدى صوته أن يسير ٦٦ - ليسمِعَهم لعنات الجموعُ ٧٧ - يُسرَبلها بؤسُ ذلُّ وجوعْ ٦٨ - ألا فَلْنخُطُّ سطورُ الغد ٦٩ - فإنًا - رفاقي - على موعد

# ۲۳ - کفاح مقدس(۰)

١ - في الذُّرا فوق قمَّة شمَّاء ! طررتها النجوة بالأضواء ٢ – هتف المجــــدُ في عنان السَّـــمـــاءِ وتجلَّى الإخــاءُ .. يا للإخــاء ٣ – في نفـــوس الأُبَاةِ والكرمــاءِ ف صَداء الغَوبُ من زئيس الفداء ٤ - وتع النداءُ تِلوَ النداءِ نحن في ثورة على الأعسداء ه - من سَــقَــوْنا بأكــؤس اللؤمــاءِ مَن رَأَوْنا العبيدَ للدُّخَسلاء ٦ - يا لهم من حُـــــــــــالة دهمــــاء ــــاله دهمــاءِ يالهم من نفــــاية ٍرَعْناء ٧ - من بقايا «الجرمان» أسِّ البلاءِ حـــشَـــدُونا في الحــــرب للإفناء ٨ - حسب ونا سوائمًا الحياء واستعرنوا بأرضنا الخضراء ٩ - بادلونا بالخير شرر جراء والخييانات رغم أنف الوفااء ١٠ - كُمْ طوينا مـواجعَ البـغـضـاءِ في صدور محمد عدد إلارزاء

(\*) القيت في المهرجان الكبير - الذي أقيم بمدينة الطائف تحية لاستقلال الجزائر.

١١ - ونفوس تفيضُ بالباساساء ثم ثرنا للحقً للكب ١٢ - لنســاءٍ كَــرائمٍ في الإباءِ وشبيسول نور الحسمى ابرياء \*\*\* ١٣ - في الدُّجَى وانتفاضة الأحرار تتهادى وصررخة الثوار ١٤ - راغ «باريس» صاعقُ التـــزارِ ودهاها تدفيق الإع ١٥ - يتعالى كسمسارج من نارِ فـــتنادتْ في نشـــوة من خــــم ١٦ - تتحدى طلائعَ التّحيار يا لها من مُ بَاءةِ اسْتِ هِ تَار ١٧ - إيهِ «باريس» خفُّ في من سُعَارِ قدد تجلِّي الظلامُ عن إسفار ١٨ – لستِ أهلاً للعُـرْب في مِـضُـمـارِ رغم ما فيك من فنون الدُّمار ١٩ - قد كفَّى العُربَ منكِ ذلُّ إسار وحسمسار صنعْتَ أيَّ حسم ٢٠ - فانزعي عنكِ من ثيابِ الوقار واشربي الكأسَ جَمَّةُ الآكدار -٢١ – واستعدي لصولة، وانحسار عن بلاد الأمحك أد والأخم ٢٢ - فسهمو اليوم كاللَّظَى كالشرار ثم هل تبـــــــغين من أطهـــار؟

٣٢ - سامَهمْ منكِ أيُّ خسفْه حُوار؟
 وشَـجَـتهمْ مصارعُ الابرار؟
 ٢٤ - واستاهمْ تكالُبُ اسـتـعـمـار؟
 رحـمـة بالعـدوعند الثـار؟

٢٥ – إشــدني مِن مُدَاك، هاتي الخناجـرْ

واحد شدي للنضال كلُّ مُكابرٌ

٢٦ - وابعثي للقتال غراً وخاسرٌ

انهكتة مخادع للفواجر

٢٧ - أو حقودًا في طيشه جدُّ سَادرْ

م البعني في قصرارة جائر

٢٨ - وَلُولِي في محافل وسوامر "

واجمعي الأصدقاء حول المقابر

٢٩ - إيه «باريس» واصـــرعِي كلُّ ثائرٌ

واسكُبي من دم الحسسَان الحسرائر

٣٠ - لا تُبالي بأدمع في المصاجَّرُ

استعيري (السلكة) الشضني بواتر

٣١ – ليس يحميكِ من مصيرِ المقامرُ

فجبالُ «الأوراس» حصنُ البشائر

٣٢ – و «البرانس» العُـقَـابُ أمنعُ قـاهرٌ

والشبابُ الشبابُ أستد كواسر

٣٣ - يمنحـون الأوطانَ أغلى الذخـائرُ

إسالي «طارقً» الفتوح المُبادر

٣٤ - وأسالي «الغافقيُّ» رمنزَ المضاطرُ

لا تُبيدُ الشعوبَ وطأةُ غادر

٣٥ - أو يَذلُ الأبطالَ حَسِرُ المجسازرُ

فحماة الحمقى ذئاب كواسر

٣٦ - إمسالاي الكون من عسويل عساثر

فلقد فارقتُكِ أرضُ «الجازائر» 

٣٧ - أرضُنا للفداء والتصوصيد

لكف الحيام الثيار حقُّ بدينر ٣٨ – لجدور، لوالدر، لديد في بدينر

ليس تُهُدَى لساخرٍ وحسود!

٣٩ - من رُبَانا أطلُ أكرمُ عيد

من حِمانا سما (رسولُ الوجود)

٤٠ - فتهاوى الظلام فوق الصعيد

وزَهَا الكونُ بالضِّيباءِ الجدديد

٤١ - فاسالوا أرضننا عن «ابن الوليدر»

واسسالوها عن كلُّ قسرهم عنيد

٤٢ - أرضننا للعلوم للتصحصديد

ليس ترضى بِتَــرُهَات الجُــمُــود

٤٣ - أرضُنا للفنون أرضُ النشييد

يتسامي مُذ كان عهد ُ «الرشيد»

٤٤ – وفتاةُ «المأمونُ» فَدُّ الجدودِ

ارضننا ارض شي رع قوخلود

أرضنا للإخاء والتشيييد

٤٦ - يتساوى في سيدرومسكود

أرضننا للوفاي لا للجدود

 ٤٧ - أرضُننا للاسود لا للعبيد م
 هي إشراقة ألسننا والجُرود وهْيَ للبعضي حَصفي أَدُّ في الوريد! \*\*\*

٤٩ - ثم دارت على البُــغـاةِ الدوائرُ واست قلَّتْ أرضي بلادُ «الجرزائرْ» ٥٠ - رغمَ حقدٍ من العدقُ المغامسُ

رغم سيبع من السنين التُــوائر ١٥ – بعد مَا ازهرتُ دماً جِدُ فَائرُ

زهَرات مِن الشبيبابِ الأكسابر

٥٢ - ومسئسات الألوف من كلِّ صسابرٌ

زُمَ ـــرُ للفــداء ملءُ النواظر

٣٥ - كلُّهم صُرِّعُوا ضحيةً كافرْ

تُملٌ مِنْ دم الملايينِ فــــاجــــر

٥٥ -- حَسبِ اللهَ غاف لأُ غيرَ قادرُ

إنه مـــالكُ الحِــمَى لا مكابر

٥٥ - استقلت أرضي برغم الخسسائر المسائر

فسنسرَتْ في القلوب أحلى البسسائر

٥٦ - لا يعيد للصطوط وهي عدواثر

غير بشرى بالنصر في كل سامر

٧٥ - وجهادٌ تَذلُّ منه الجهابرْ

يابلادي يا مشعلاً للمفاخر

٥٨ - ياظلالَ المني وبوحَ الخصواطرْ

يا تراثًا شَـــدا به كلُّ شـــاعـــر

٥٩ - يانشيداً من القرون الزواهر هو سحر الأجيال نور البصائر ٦٠ - يا حُداءَ التاريخ خفقَ الضمائرُ إفسسحي للغُلل مكانَ «الجلزائر»! ٦١ – استريحي جماجمَ الشهداءِ وتسامِي في (جنَّة) فيدداء ٦٢ - راعدُ الصوبِ قد سَرَى في الفضاءِ وتعسالى الزئيدر في البيداء ٦٣ - قد أخذنا الصقوق دون استراء وجرزينا بأرضنا السرمراء ٦٤ - أرض «أفريقيا» مِهادُ الأباءِ ومنارُ الفـــــــوح نبعُ الضَّـــــــاء ٦٥ - في ثراها ســــمـــا أعــــزُ لواءٍ وتجلت أخُ \_\_\_\_وَةُ الأق\_\_\_ ٦٦ - إيه «وهرانُ» ردّدي في الفضضاء ِ أغنيات العروبة الشماء ٦٧ - ذكرياتٌ تُهدَى لخيرٍ مساءِ وصباح مُصعطر الانداء

٦٨ - واذكري في الجهاد والسُّراءِ

في بلاد (العـــروبة) الزهراء ٦٩ - من «فلسطينً» مـوطن الأنبــياء

هي غسرقي في اليساس في الظُلْمساء ٧٠ - وهي ترنو دومُسا لـ «غسار حِسراء» والأباق الأمساجسد الأوفسيساء

٧١ - فلقد رُوِّعتْ بسهم القضاء
 واستُ بيحتْ من اخبثِ الدخلاء
 ٧٢ - فانصروها يا فتية الصحراء
 ترفَ في في واللديار اعلى البناء!

\*\*\*

## ٢٤ - أم الفداء

١ – أمَّ الفداءِ وساحــةَ الشــهــداءِ ومصحطُ أمصالي وكلُّ رجصائي ٢ - أمَّ الفِدا أزكى السَّلام على الفدا وعليك يا أنشــودةَ الشُّــ ٣ - محبوبة الأحرار أنت هزرتني هزُّ الغَصونِ بمنورْ مسرٍ هوجاء ع - فنهَلتُ منكِ وأنت أطيبُ منهلٍ ع - فنهَلتُ منكِ وأنت أطيبُ منهلٍ ً . للثـــائرينَ قـــصـ ٥ - وصنعتُ أشعاري وبرَّحني الهوى - - في الله على الله عنه الله من فَسرطِ إحسساسي وفرطِ وفائي ٧ – أنا في هوى الاحــرار صــراً مـعـنباً
 ومُـــواً هــاً يرنو لخــيــر لقــاء ٨ - يا لهفَ نف سي كم أحنُّ إلى الغِنَا فرحا بعدد عروبتي ولوائي

<sup>(\*)</sup> شاعر قطري. - تذكر عبارة في صدر القصيدة انها القيت في الحفل الذي اقامته الاندية الوطنية بنادي الخليج العربي ابتهاجاً بعيد استقلال الجزائر، عام ١٩٦٢م. - المصدر : وميض البرق (مجموعة شعرية لشعراء القصحى في قطر)

٩ - بك يا «جـزائرُ» قـد بدأتُ قـصـيـدتي ولمثل شعبك قد بعثت ثنائي ١٠ - وصنعتُ أشعاري وما أنا شاعرٌ إلاً بِدَـــرٌ النار في أحـــشـــائي ١١ - قلبي لقد عشق العلا .. وعلاه في أرض «الجـــزائر» مــوطن العلياء ١٢ - وغُـــدًا بـ «أوراس» الأباةِ مُـــعلَّقـــاً ك ت ت علُّق الأبناء والآباء ١٣ – «أوراسُ» أيَّةُ روعــــــةٍ أخُــــــاذَةٍ عَظُمتْ.. وأيةُ وثبةٍ عصف مَاء؟! ١٥ - «أوراسُ» أيَّةُ بهــجـــةٍ مـــوفـــورةٍ هأتُ عليكَ بطلق \_\_ تُ غَ \_\_ رًّا عَالِي ١٦ – بل أيُّ شـعبٍ في الشـدائد صـامـدٍ يهبُ المشاعد لفحة الرَّمْ ضَاء؟! ١٧ – «أوراسُ» يا ترنيه منه الحداء يا قلعة الأبطال يا حصنَ «النضال» (!) ١٨ - يا ساحة الأبرار والشهداء يا شُـعلةً في ليلةٍ ظُلمَـاء ١٩ - يا ملعبَ الثــوار قــهُـارَ الرَّدى يا منيَــة الأحــرارِ والشُّـرَفـاء ٢٠ - يا منبـــرأ منه نداءاتُ المني ومنارةً للهَدي في الغَبراء ٢١ - يا أغنيات الحقِّ ينشدها الورى

يا جسسر أرواح وفسيض دمساء

٢٢ - اليــوم يومُ النصـر لا يومُ الأذى والبسغي والتسد ٢٣ - اليومَ نصرُكِ قد تحقُّقَ فاهنئي وتمايلي بالزهو والخُ ٢٤ - وتطلُّعي نصق السَّماءِ فقد بدَتْ مخمورة بالنشوة السم ٢٥ - نصر يطلُّ به الفَخَارُ لأمَّةٍ عَــرَكَتْ صـروفَ الدَّهرِ بالبــأســ ٢٦ - نصــرٌ يطلُّ على الدُّنا ببــيــارق خـ فــاقــة إعــ ربيـــة السِّــيــ ٢٧ - خطَّافــةٌ في الداجِـيــاتِ كـــأنهـــا برقً بتلك الفيحية السوداء ٢٨ – اليــومَ نصــرُكِ قــد تحــقق فــالبـسي أزهى الثياء ٢٩ - تيهي بأمجاد العروبة وانعَمِي ٣٠ - غَنِّي طلوعَ الفِ جِ ر.. غنِّي.. إنما دنيــاكِ دنيـا عــنَّةٍ وإبّاء ٣١ - غَنِّي نشيد الظافرين فقد دوي في الأرض صوت كتسائب عسرباء ٣٢ - غَنِّي أناشيد المعارك في الوغى وروائع الأبطال والعنظم ٣٣ - هذا هو النُّصـــرُ الذي ترنو لَهُ ساح الجهاد وملعب البسكاد ٣٤ - هذا هو اليـــومُ الذي تعلوبه أنشودة الحرية الحصراء

٣٥ - هذا هو الزهرُ الذي يستافُ من روض الفدا وحديقة الأحساء ٣٦ - هذا هو الشعب الذي نال المنى متحررًا من طُغْمةٍ حمقاء ٣٧ – متحدراً كالسُّيل لم يخشَ الحَصى متوشحًا بقصيدة عصماء ٣٨ - غاب الأسود ومعقل المجد الذي يسمو بموكب على الجَوزاء ٣٩ - ورجالُ حررْب لا تلينُ قناتهُمْ للغ سيف للإرهاب للأثواء . ٤ - الزاحفونَ على الجبالِ جحافلاً رَفَ عُتَ بدرب الذُّلد خصيصرَ لواء ٤١ - الواثبونَ الطافحونَ عريمةً للمجد وتأبق همسة ومضاء ٤٢ - السبَّائرونَ على الصعابِ أشباوسِسًا في الدرب درب العرزّة القعساء ٤٣ - الباذلون النفس في ريعًانِها للحقُّ رمـزُ فِـدُى ورمـزُ إباء 22 - العاقدون العزم أن يتبوقًا في المجد مرتبعة وفي العلياء ٥٥ - يمشون في الهيجاء مشينة واثق من المناسقة والتق المناسقة المن متاكد ٍ بالنصر في الهيجاء ٠٠ - وتلوحُ في قبضاتِهم حُمرُ الظُّبا تملأن بالإعسب الرائي ٤٧ - قد أقسموا في أن يطيح لوقع ها

مامُ الطغاةِ مهشَّمَ الأعضاء

٤٨ - يفدُونَ للوطن الحبيبِ وللحِمَى مــا تفــتـديه الأمُّ للأبناء ٤٩ - غُـرُّ الوجـوهِ ينيــرُ من قـسـَـمَـاتهم قَ بَسُّ يبِ ذَّدُ جَ هُ مَ ـ ةَ الظُّلْمَ ـ اء ٥٠ - قسبس يُشعُّ على الدُّنا انوارَهُ ويشيع في الانداء ٥١ - ويمدُّ فيها الثائرينَ عزيمةً ويلوِّنُ الآفـــاقَ بالأضـــواء در من موسساق من موسساق ٥٢ - مَسسَاق من موسساق ٥٠ - قَسِبَسٌ يضيء له دروباً جــمُـــةً للخيس مُسسرِقة وللنَّعْمَاء ٥٣ – لله درُّكِ كلُّ شــعــبك ســائرٌ يُردي الدخديلَ بزحفيه المضاء ٥٥ - ويزيعُ عن أرض العروبة ليلهَا وسكونَها الجَاثي على الصحراء ٥٥ - ويضيء في الليل البّهيم مشاعلاً تهدي السُسُراةَ إلى البعيد النائي ٥٦ - ويُحطِّمُ الجهلَ المشيَّدَ صرحُـهُ فوق العقول كغيمة عمياء ٥٧ - ويُبَــيِّنُ الحقِّ الصُّـراحَ مُــبَلِّجــاً الَقَ البيان مُ وَضَّعَ الآلاء ٥٨ – أنجبُّتِه في المعمَّعَاتِ مناضلاً أعصيا الطغاة بنهجٍ البنَّاء ٥٩ - أنجب بُستِ ف تَسلالاتْ أنوارُه وضُنُّ سناءةً بك أيما لالاء ٦٠ - أنجبْتِه وخلَقْتِه متفائلاً بالنصريوم الرُّوع والأهنواء

٦١ - ومـــــــابرأ يحظَى الكرامـــة بالنُّهي والسَّعيُّ سعيُّ رجولةٍ ووفاء ٦٢ - ومجاهداً يعطي الرسالةَ حقَّها ويُتِ مُ هَا بالحقِّ والإيداء ٦٣ - غَــذَّيتِــهِ حُبُّ الذيادِ عن الحِــمى والمجدر والحدرية الحدمدراء ٦٤ – عَلَّمْتِ هِ فُتَ نُّ مبتسماً إذا قَ سَتُ الظروفُ علي بالإيذاء ٦٥ – قـدُّستِ ه لم يخش مُ عـتَـركَ الردَى حصيث الرصاص مُلعلِعُ الأمنداء ٦٦ - قدُّستِه في الصولجان مبارزاً من دون ما كلّل ولا إعسياء ٦٧ - يمضي إلى الطَّبَات يعممُ لل قلب عـــزمٌ يثـــيــر الرعبَ في الأعـــداء ٦٨ - لله درگ كلُّ يومك حـــاشــــدٌ بالمع بالمع الأنباء ٦٩ – أياتُك الغَـراءِ باقـيــةُ لنا كالدهر رماز عروبة وعالاء ٧٠ - تجـ تـاحني الذكـرى بشـعـبكِ كلُّمـا خَلَدي تصفّح دفت سر الإطراء ٧١ - أتذكُّرُ الماضي الوقور فأزدهي جَ ذلان من ألف به أو ياء ٧٢ - وأفيقُ من حلمي وقد ذهبتْ سُدَى مسا خلُّفَ الماضسون من أشسيساء ٧٣ - أواه نحن الأكــرمــون من الورى أنعيشُ في ذلِّ وفي است جداء

\*\*\*\*

### ١٤ - حمد الحجي

### ٢٥ - صدى يوم الجزائر

١ - أمسسيتُ أرتقِبُ الصباحَ طويلا ورأيتُ ليلي في المسِيرِ ثَقيل ٢ - حتى بدا الفجرُ الضُّحوكُ فأبصَرتُ عيناي صُبْحًا باسمًا وجميلا ٣ - « يومُ الجـــزائر» قـــد أطل كـــأنه عيد يصافحه الورى تقبيلا ٤ - يـ ومّ بـ أهـل المـكارم و النُّهـ هـى بذلوا النفيس : مع الدقيق جليلا ٥ - يومُ لِهَ يُ بَينِهِ رأيتُ ع جائبًا كيسُ البخيلِ به غدا مَحلُولا ٦ - المسلمون ترق بوه فكبُروا لما راؤهُ و هللوا تهليك \*\*\* ٧ - يا مُنفقينَ بغير مَنَّ منكمو قد كان هذا منكمُ المَامُسأمُسولا ٨ - جُدتُمُ بخير المال من أيديكمو ورأيتُمُ البذلَ الكثيرَ قليلا

(\*) شاعر سعودى . - المصدر: شعراء نجد المعاصرون .

٩ - هذي عَطاياكم جـــزالاً قـــد بَدَتْ للمُ جستَلَى والمن ليس جَسزيلا ١٠ - لا خيير في المال الوفير ينالُهُ \*\*\* ۱۱ - عجَبًا « فرنسا» قد تَدَجًى ليلُها فمضنت تكبِّلُ غيرَها تكبيلا ١٢ - كم من بريءٍ في «الجـــزائر» هادي إ أخسذوه في أصسفادهم مسغلولا ١٣ - كم شــيخ قــوم طاعنٍ في سبِنّه طعنُوه حستى جندلُوه قستسيلا ١٤ - كم من فتاة قد أباحوا عرضتها ما منهم أحد بذاك حَفيلا ١٥ - كم أخرجوا من راتع في نِعْمة فسراهمُ وشسراً عليه وبيلا ١٦ - كم من مكان إهل مُسست وطَن جاءوا فأخلوا ربعًة المأهولا ١٧ - مــذ حلُّ جــيشُ الظلم في أوطانهم ما استَنشَفُوا فيها صنبًا وقبولا ١٨ - إلا منبًا الصريةِ الصمرا فقد ، هبُّتْ عليهم بكرةً وأصبيلا ۱۹ – إن كنت ليـــلاً يا «فـــرنســـا» حـــالكًا

- 414 -

ف بنو «الج زائر» أش عُلُوا القِنْديلا

٢٠ - أو كنت ِ نئباً ضَارياً فاراهمو أسُداً حمَّتُ أجامَها والغِيلا ٢١ - الشورةُ الحمراءُ من أبنائها شببت فكنت وقودها الماكولا ٢٢ - إنَّ «الجـــزائرَ» من مــواطن يَعْــرُبٍ ولو استمر نضاله موصولا ٢٣ - ما للفرنسيينَ في جنباتِه سنكن وإن طلبوا لديه مَقِيك \*\*\* ٢٤ - يابنَ «الجزائر» قفْ بأرضك واحْمِها حــتى تُطهِّر عَـرضـ هـا و الطولا ٢٥ - سِـرُ في أمـانِ الله واحـتَثُ الخُطَا وادفع أمام الغاصبينَ الغُولا ٢٦ - لاتسامن من الجهاد وطوله أَقَ ليس سعيك للجليلِ جَليلًا ؟ ٢٧ - إنَّ البلادَ بأهلها ؛ فبعض مِهمْ يَبنى لها المجددُ الرفيعُ أثِيلا ٢٨ - وإذا همو جبنوا وشاع خلافُهمْ 

\*\*\*\*

## ١٥ - حميد بن عبدالله سرور(٠)

## ٢٦ - مليون النصر

١ - المجدد يزهو ويزكو روضت النضرر حـــيث القنابلُ لا تُبِـقِي ولا تَذرُ ٢ - حسيثُ العسزائمُ أدهى من قنابلها حيث المات وحيث الورد والصيدر ٣ - حيث السياسة شورى بين قادتها إمامُ همْ نورُ ما جاءتْ به السُور ٤ - لله قدومٌ على حدرب العدا ولدوا فعانق وها لباسًا وهي تستعر ٥ - مليونُ شهم من الأبطال قد قُ تلوا في نَيْل حسريّة با حسبّ ذا الوطر 7 - خَالوا «الجزائر» عطشى للدما شرفاً فأمطروها دمًا فاخْضَرَت الجُزر ٧ - ستقوا عدوُّهمُ من سيفِهم ستقرًا حربًا ضروساً وما ادراك ما سَقر ٨ - وصارعوا طائرات الخصم حاضنة شـــرُ القنابلِ يرمـــيــهم بهــا البَطَر

<sup>(\*)</sup> شاعر عماني. - قال قصيدته يوم اعلن الراديو في عام (١٩٦٢) استقلال الجزائر، وكان الشاعر فوق نخلة في احد بساتينه، يقول: إن السرور كاد أن يحلق به من فوق النخلة، وأنه كتب قصيدته على ذراعه وعلى يده واصابعه، حين اعجزه – في موقعه – وجود الورق!! . - المصدر : ديوان ابي سرور.

٩ - فعانقُوها وما هانوا وما ضعِفُوا وما اسْتَكانوا وكانوا الصَّبرَ فانتَصنروا ١٠ - ومَن يمت في سبيل الله حقَّ له بِرُّ وع نُ به العَلياءُ تف تَ خِر ١١ - يا غاشِيًا أرضنا حربًا ومُغتصِبًا ظُلْمً الله تغنِكَ الآياتُ والنُّذُر ١٢ - أما قرأت عن الماضي صحائفنا بأنها الموتُ لا بَرْدٌ ولا خَصور ١٣ - نحن الألى دوَّخُوا الدنيا كما هَويتْ رماحُنا لا كما شاءتْ لنا عُصرُ ١٤ - ألذُّ شيءٍ على الأحسرار مسوتُهمُ في عِسنُّهمْ نطقَ الصاروخُ لا الوتر ١٥ - فيا «فرنسا» أجيبي ما أقول به وما جوابٌ قَتِيلِ مَا له أثر ١٦ - لم يُخْلَقِ الذلُّ للأحـــرارِ في زمنِ
 لكنْ لن ظُلَمْـــوا الأحـــرارَ أو بَطَرُوا ١٧ - ف مَن يَشَا ف ارقَ الدنيا بمدفَعِنا ومَن يشَا العيشَ لم يطمعُ به البطر ١٨ - تحيا «الجزائر» في عزّ وفي شرفر
 سـعـيـدة وعــدة الله مندحــر ١٩ - يا ليــتَني مـعكمْ والحـربُ كــاشـِـرةُ

\*\*\*\*

عن نابِهِ البِكَفِّي الصَارِمُ الذُّكُ ر

# ١٦ - خالد عبد اللطيف الشايجي(١٠

# ٢٧ - الجزائر

١ - أنا الشَّرقُ حيثُ الشمسُ تُشْرِقُ موطني وحيث تغيبُ الشمسُ في الغَرب مَغربي ٢ - بلادي بلاد الله والنور واله يدى يجولُ بها وحيُ الإلهِ ويجْتَ ٣ - وحريتي لا يقدرُ القيدُ قهرَها وأنًى يكن للنور مــــ ٤ - لنا في حضاراتِ الزمان وركبِ أياد وفـــرسـان على كلُّ ملعب ٥ - ففي أمَّتي كلُّ الرسالاتِ أنْزلتْ وفي أمَّستي هَدَيُّ النُّبسوّاتِ والنبي ٦ - وفي أمستي في كلِّ جسيلٍ كسرامسةً تضيء إذا الخطبُ ادلَهمٌ كَعديه هَب ٧ - وكان لكم في العالمين مهابة وكان عَنانُ السَّبقِ في الجَدِّ والأب ٨ - فكيف ننادي الناسَ للنور والهُــدَى ويذهب فينا الجهل في كلِّ مَدهب

- 217 -

<sup>(\*)</sup> شاعر كويتي - المصدر : ديوان حديث العروبة

٩ - فـما بالنا شطَّتْ مـقَـاصـدُ دربنا

وصِرنا عبيداً في نخَاسةٍ أجنبي

١٠ - إلام نُعاني من ظلامة نفسينا

وتفريق هذا الجرمع في كلِّ مرثلب

١١ - فكم أنَّ هذا الشرقُ من ويلِ أمَّــةٍ

تعاهدتِ التَّهُ في أيُّ مَطْلب

١٢ - كَفَانا من الأعداء وهْنًا وفُرْقَةً

وقد ركِبوا في قهرنا كلُّ مَرْكب

١٣ - وما الكشرةُ الجُلِّي تحققُ مطلباً

بلا قـــوة عظمَى ووَحْــدة مَــارب

١٤ - وإنَّا وإنْ سـارتْ خطوبٌ بِبـينِنا

فسأنتم فسروع من أرومَسة يعسرُب

١٥ - فإنْ سالَ جرحُ في «الجزائر» خاضبِ ،

تَسِلُ منه في الشرقِ القلوبُ وتُخْضَب

١٦ - وإن باعــدت أقــدارُنا ببــلادنا

فحما زلت في قلبي وقدربُك مطلبي

١٧ - من الشرق جئنا للجزائر مغرباً

لتسأكسيد قسربي في البسلاد ومَنْسسَبي

١٨ - نهني وندعـو للجـزائر أمـرَها

١٩ - فأنتم م شالٌ للكفاح وللفدا

وأقوى على جمع الشَّتَاتِ المغرِّب

٢٠ - وقربانكم مليون مستشهد أتوا

بموكب حُسرتُ اتِنا المُستَلجُ

٢١ - وأحساد أبطال الفسسوح ومسدّها

أتوا بالمنى من بين نابٍ ومَ ـــ خْلَب

٢٣ - بنيتم لنا في مغرب الأرض مجْدنا
 يشخ فَ ب خوفي نورُه كلُ كَوكب
 ٢٤ - هنيئًا لكم هذا القيادُ وليس مَنْ
 يقودُ إلى الإصالاح مِثْلُ مُ خربً
 هذ للنفوس سموها
 إلى المثل الأعلى وام رم مَ حَ ببُب
 ٢٦ - فلا عَدِمتُ أوطائنا من سنراتها
 يهونُ عليهمُ أجلَها كلُّ مَطْلب

\*\*\*\*

### ١٧ - زاهربن عواض الألمعي(\*)

### ٢٨ - ثورة الجزائر

١ - مــوكبُ المجـدِ غـارةٌ وفِداءُ أجُّ جَتْ نارَ عصرمِ النُّجَ باءُ ٢ - وتسامّى إلى النضال رجالً واعتلى فوق صرحه العظماء ٣ - يا أسُسوداً من «الجسزائر» صُسولي كي تَحــوزي المنّى ويعلو الفـداء ٤ - إنَّ كلُّ الحسيساةِ دارُ جسهسادٍ يتـــولًى قـــيـادَه الزعـــمــاء ه - فاستميتي على النضال ودكِّي ي م حسن وبرحي كل مسمن يُقيد منه الأعداء كل مسمن يُقيد منه الأعداء ٦ - لم يعد مسلم مسلم المسلم المسل يحت ويه البغاة والدُّخَالاء ٧ - إنها الثورة المهيبة خاضت بحُ رَ هُولٍ وما لها إرسَاء ٨ – إنه الشعبُ صاخبُ تتــســـامَى من ذُراهُ الإغــارةُ الشّـعـواء

<sup>(\*)</sup> شاعر سعودي – القيت هذه القصيدة في الحفل الكبير الذي أقيم بمعهد شغراء العلمي في ١٣٨٠/٧/١٠هـ.. – المصدر : ديوان الألميات

١٠ - إيهِ يا أمَّــةُ تسامتْ جـهاداً ردُّدتْ لحنَ عـــزمِــهـا الهَـــيـجـاء ١١ - أوقِدي حَرْبَها ولا تسْتكيني فَعُداةُ الهُدَى هُمُ الجُبناء ١٢ - شــرديهم ودم الكناتر كان ياوي بظلِّها اللُّؤمَان ١٣ – طهَّــــرِي منهمُ البـــــلادَ بعـــــزم فَــــــــــــهُمُ الـداءُ والاذي والــوَبــاء ١٤ – يستبيدينَ قتلَهمْ للضُّدايا لا وربي لن يسكنتَ الكُرمــــ ١٥ - يه تكونَ الســــارَ عن كلِّ خِــدْرٍ حَصَّنتُ أَ العَلْقِ بِللَّهُ العَدْراء ١٦ - يسفكونَ الدماءَ جرماً وغَدْراً ويُذيع في أنهم بُراء ١٧ - يسلبونَ الخييراتِ من كلِّ قطْرِ حرويا أمَّ الله العلياء ١٩ – شُمِّروا عن سواعد الجِدِّ وامضُوا فالمعالي صنروكها شسئاء ٢٠ - يا سُـراة الكفاح عـزمـاً وحـزمـاً أنتُمُ اليومَ قادةً نُجَاء ٢١ - قد بنيتم صروح مجد عظيم فرغه الفرقدان والجَوزاء

٢٢ – هاجَ مـ تُكُمْ عـصـابةُ الشــرُّ غـدُراً ف الحف ه رأت لج رأب ها الأجواء ٢٢ - واستشارَ النفيرُ شعباً ابيًا خاض بحر الوغى فطاب الفداء ٢٤ - إنَّ للغــدر حــيلةً دبروها ردُّدتَهـا الأصـداءُ والأنباء ٢٥ – لن يُقــرُ الســـلامُ في الشـــرق مـــا لـم يَقُدِ الشُّرقَ صِيدُه الزعماء ٢٦ - فَــهُمُ الردءُ والحليفُ إذا مــا مسدق العسهد وارعسوى الحلفاء ٢٧ - أو سَنتُرخِي الزُّمامَ للجيش زحفاً تتلظَّى من حــشـدِه البـيـداء ٢٨ - غـارةً تكفَ هِـرُّ منها خطوبً ك بلن من جمع علما الآراء ٢٩ - فالكفاحَ الكفاحَ يا قادةَ المجْ د ف أنتم اشاوس اك فا ٣٠ – حَـــرُّرُوها من كلُ غـــزو بُخـــيل أوقِـــــثُوها لتَنْجلي الظُّلْمَــــاء ٣١ - لا يعيدُ الحقوقَ إلا كفاحُ تصطَلِي مِن أوارِهِ الأعـــداء

\*\*\*\*

# ٢٩ - جميلة

- ۱ «جمیلة» ..
- ٢ كم أنترِ في خاطر الشرقُ
  - ٣ دنيا جميلة ..
    - ٤ «جميلة» ..
- ٥ كم أنت في خاطر السجن
  - ٦ دنيا البطولة
  - ٧ دماؤك وردً
  - ٨ دموعك عطرً
- ٩ وهيكلُك المكدودُ نِعْمَ الخميلة ..
  - ۱۰ «جمیلة» ..
- ١١ والسنةُ النار تذرعُ جسمكِ
  - ١٢ في خطوات ٍ ثقيلةٌ ...
  - ١٣ وصنوبُك كالرعد ...
  - ١٤ ينقضُ في وجههم:
- ١٥ «لن يذلُّ مع الخطب صوت جميلة »
  - ١٦ وقيدُ الحديد
  - ١٧ كقيد الحرير
  - ۱۸ وأنت على القيد أسرى غليله

<sup>(\*)</sup> شاعر سعودي. - المصدر : ديوان اغنية العودة - ديوان ذرات في الأفق.

١٩ - تنادينَ في همهماتِ الظلام

٢٠ - فيطوي الظلامُ - ذليلاً - ذيولَهُ

۲۱ – «جميلة» ..

٢٢ - يا أمُّنا في النضال

٢٣ - وأسطورة الحافلات الجليلة ..

۲۶ – «جمیلة» ..

٢٥ - أقوى من الخطب أنت

٢٦ - من النائبات ..

٢٧ - وأنتِ العليله ..

٢٨ – أنينُك في السجنِ

٢٩ - أنشودةٌ للكفاح

٣٠ - نغني بها كلُّ يوم .. وليله ..

٣١ - وطيفك وهو يهزُّ الظلام

٣٢ - بأعماق سجنك شمسٌ أصيلة

٣٣ - وأسوارُ سجنك ...

٣٤ - وهي الطوال

٣٥ - تطأطئ هاماً

٣٦ - أمام طموحك مذ مد طوله

٣٧ – «جميلةُ» . .

٣٨ - يا أمُّنا في النضال

٣٩ – لك الكونُ غنَّى

. ٤ - ورتُّل في مسمع الدهر

٤١ - قصةً مجد ٍ طويلةً

٤٢ – بك الشرقُ يختال فخراً

٤٣ - بأنُّ «فتاة»

٤٤ - هي الطُّلع من حقلة

ء - تسمى «جميلة»

٢٦ – «فتاة» تهزُّ «فرنسا»

٤٧ - وتهزأ منها ..

٤٨ - ومن كل أيدردخيلة

٥٥ - «فتاة» هي الفجرُ

٤٦ - أمَّا «فرنسا»

٤٧ – فغمة ليل ٍ ستمحى – ذليله

\*\*\*

# ٣٠ - سلاح الكفاح

۱ – بدمي . . ۲ – بالدمعة الحَرَّى . . ٣ – بأهي . . ٤ - بقيودي . . ! ه – بانين الطفل . . والثكلَى . . ٦ – بأيمان وجو*دي .* . ! ۷ – بالأسى . . ٨ - بالجوعِ . . ٩ – بالحرماُنِ . . ١٠ – بالحقدِ العنيدِ . . ! ١١ – بركام الليلِ . . ۱۲ – بالأشباح ۱۳ – بالسُّهدِ . . . ١٤ - وبالجرح الجديد . . ! ١٥ – بلهيب السُّوطِ . . ١٦ – بالتنكيلِ . . ! ۱۷ – بالآتي . ١٨ – وبالماضي البعيد ِ . . ! ١٩ – بالذي القَّى سلاحًا . . ۲۰ - في يدي يصنع «عيدي» ٢١ - من هنا يدوي صياحي ٢٢ - من هنا يأتي صباحي

٢٣ - من هنا القي سلاحي
 ٢٤ - من هنا تحكي جراحي
 ٢٥ - كسرةً من خبزة سوداء
 ٢٦ - ما اعطيتُها ..
 ٢٧ - أيام جوعي ..!
 ٨٨ - قطعةً من (خرقة) رتقاءً ..
 ٢٩ - ما ابصرتُها

٣٠ – توري ضلوعي . ! ٣١ – مسحةً من لمسةٍ سمحاء . .

۳۲ – ما أحسستها . . ۳۳ – ترقى دموعي . . !

٣٤ – شمعة في الليلة الليلاء . . ٣٥ – ما الفيتها . .

٣٦ – تهدي جموعي . . ! ٣٧ – كيف لا يدفعني الثأر . . ٣٨ ـ ـ ا ش ء ً °

۳۸ – وما شحّت ربوعي ۳۹ – من هنا يدوي صياحي ۶۰ – من هنا يأتي صباحي

٤١ – من هنا ألقى سلاحي ٤٢ – من هنا تحكي جراحي

# ٣١ - صرخة الأوراس

١ - اليــــومَ يدفــــــعُني حنيني لأذيبَ في جَــــــــدي أنيني حرص سروح مَن قسد كسبلوني ٣ - اليصومُ تنهصرني حصروقي ٤ – اليـــومَ تعـــوي فني ضلو ــةُ الألَم الدُّفين ءُ على سندوسيسرٍ من أتوني ٦ - اليـــومَ في عـــمـــقي تضـــجُ -جُ كـــرامـــتي . . . وإبا سنيني ٧ - اليــــومَ لـن أحـنـي - نلـيْـ ي - \_\_\_ \_\_\_\_الأهامــــــــتي . . . وأهــينُ ديـنــي ٨ - الـيـــــــومَ تَـزأر لـلكفــــــــا ح الأسد من مستسوى عسريني ٩ – اليـــومُ تنقضُ الحَـــيَــا ةُ لِتَ قَبُ رَ المَاضِي المُشين ١٠ - والغاصب ون لحق شع بي سوف يص رع جنوني !!

۱۱ - ۷ «نلُ» ۷ «ديج ول» ۷ عصب تكم به عبوني عصب تكم به عبوني ١٢ - ٧ دم عب خُرى تجو د به خوني د به به على خدى جف وني ١٦ - ٧ رع شب خُم صف راء تج الرب الله وان . وبالديون ! ١٢ - ٧ خم حك أنكراء يُكُ الله على العبون ! المنافع العبون المنافع المنافع العبون المنافع العبون المنافع المنافع العبون المنافع المنافع العبون المنافع ال

\*\*\*

# ٣٢ - صور(\*)

(\*) كتب في ترطئة قصيدته: ممهداة إلى كفاح جميلة أبو باشا الجزائرية ، إنها صور من واقعها مع الاستعمار الرهيب» .

# ٣٣ - من للجزائر ١٩

اليوم يومُلايا جرزائر اليوم يرارُ كلُّ شائر اليوم يُسح عنا لاج لليونائر ويحكي - وشراع حر اليونائر ويحكي - وشراع حر اليونائر ويحكي - وشراع اليونائر ويحكي اليونائر ويحكي اليونائر ويحكي اليونائر ويحكي اليونائر ويحكي اليونائر ويخي اليونائر اليونائر ويخي اليونائر اليونائر

١٢ - وقصصوا على وهن الكهو لَةٍ، ويحسَمه من سأ ١٣ - وتسوغُ أسوا يسب نسون بسالس أَجْ سَادِ أَسُ وَارَ اللَّهَ ابر ..! ١٤ - خَلُدَ الذين يُصَـــابرو نَ بحـــقُنا هيُّـا نُصـابر! ١٥ - ظَفِ رَ الذين يغ المسرو ن؛ بكلُّ غــال فَلْنُغَـامــ ١٦ - إنْ نحن في شَـــرْعِ الحَـــيَــــا ةِ أَذَلَّنَا بِاغِ .. وفَــــاجــــ ١٧ - أو نصن في صصحمت المنال لَةٍ لَقُنا ســــــــــرُ الدياجـــــر ١٨ - أو فــــاتـنا أن نـركب الْــ أهوال، أو نوقى المنطر ١٩ - أو باعَـــدتْ - بين النفُـــو س وبين مـا تهـوى - العناصـر .٢ - أو رانَ في أع<u>ــــمـــاقنا</u>.. ليلٌ بهــا أرخى السُّـــتـائر ٢١ - فحديداتُذا.. محوتُ الحَديدا ق وليس بعدد الموت ِ أَذَ صدر ٢٢ - إني لأسُدمَعُ صدر ذا الله عنه عنه الله عنه كلُّ سَدادر غدات كلُّ سَدادر ٢٢ – صـــوتُ الجـــراحِ وقــــد أتَتْ كَسُسْرَ القُديدودِ .. أمسامَ كَساسد

٢٦ - هذا يسسسانل: اين امْ مِي؟: النَّهُ الْمَانِي ...!؟ واخَـــر ٢٧ - يجـــــ ويقــبُلُ جَــــ أَـــة ۲۹ – ورکـــــــــامُ انـقــــــــاض هَـوَتْ وجَـــــــثَتُّ. فــــ ٣٠ - وانينُ مسجسروح، وحَسشْ - رَجَسُةُ والانتُ تهسساجسو ... ب خلتُسه للجسرة حد ٣٢ - وعِسمنسابة حسدراء خنسر رُجَــــهــــا دمَّ في الجـــــرح فـــــ سانسني أرنسو إلى الم أوراس. المُــهــــا المد أوراس. المُــهـــا المد ٣٤ – هـذي قـــــــنيف شائر مَـــرقتْ، اطاحتْ راسَ كــ ٣٥ - ومـــــــــــ --دافع. الموت وا كَنْبُهَا الْمُصَيِّدُ تَسْيِرُ سِائِرِ ٢٦ - والمتسخد مسانُ من الرُّمُسا ح دمُ الأعــــادي.. والحناجــــر ٣٧ - والثـــائراتُ من النَّسَــا والثـــائراتُ من النَّسَــا وهن مُـــرائر 77 - يزد فَن كالقدر المري وليس يغ درهن غ الدوليس يغ درهن غ الدول الدول

# ٣٤ - نشيد الجزائر

١ – أخي في الفُجيعةِ هيًّا معي ساحرقُ ا غَضْ بَةُ أَضْلُعي ٢ - ومِن صــرخَــتي .. وهدير خُطايَ سارسم حسول السهما مسرتعى ٣ - أخي في العـــذاب إلام البــقــاءُ وقد مسدد الظلم لي مسمسرعي ٤ - وأنت على حَـافَـةٍ من طريقي سَـــتلقى النهـــايةَ مِـــثُلي .. فَـــعِي ٥ - أخي في الطريق الطويل التَـقـينا وحَطُّ بِكُ الخَطِبُ في مَــضُــجَــ ٦ - وأغ فلت أنَّ الضِّواري الذئابَ تَصْتُحُ وترحفُ في أربُعي ٧ - أخي في الحيياة تدارك طريقً ك وامسلا هديرك في مسسمعي ٨ - فـمـا كَـشَـفتْ عن همـومي شكاتي م يومَ الصراع تعسالَ م ١٠ - فــــمن هادنَ الموتَ في حـــةً ـــ هُ تب خُ رَفي حُ ف ررةٍ ونُعِي

١١ - أخي إنَّ ظلَّي وظلُّكَ باكي تندُّتْ جِـــراحــــاً له أدمُـــعِي ١٢ - ومَن بع ثَ لَ الظُّلُ نَامَ العراءَ يَقضُ حَسساه عُسوا الأسبع ١٣ - أخي لا تذرني وحيد الطريق .. أقلُبُ في حُصروَّ ١٤ - فصاني .. وأنتَ رباطُ قصويُّ يزيد عـــراه الإخــ ١٥ - أخي كم تحداء ونزحف كـــالموتر جن الســ ١٧ - تذكُّرُ مـقَامَك بين السِّباعِ وطالعٌ مصصيرُك كصيف رُعِي!! ١٨ - وحددً ث حدياتك ماذا تريد ال وحسبك منها شُعورٌ دُعِي !! ١٩ – تعالَ .. تعالَ نشُدُّ السلاحَ ونَنفُ ضُـه بالدَ ٢٠ - ونُملِي على الكونِ ذكرى كفاحٍ أهـ زُعـ صاهاً .. وأنت معي .. ٢١ - أخي عاجلِ الخصم عند الخصام وهات شراعك ذي أشرعي . ٢٢ - فحما أمْسهلَ الموتُ قدوماً نياماً وكم لخُطَى الموت من مَـــمـــمـــ ٢٣ - تعالَ وعانقُ دعاءَ الصباح وجنَّحْ على مسسوج على الأروع ٢٤ - وأثبت خطاك مسعي في كسفساح يموج ويصسسرخ في أضلُعِي

٢٥ - تعال أخي إنها العَاوياتُ يكاد يلامسسُها إصبعي يكاد يلامسسُها إصبعي ٢٦ - فَهِيًا سريعاً .. وبُثُ قُواكَ لِلْمِياتِ لِيُعْرِي الدخسيلَ ببساسٍ وعِي

# ٣٥ - يوم الجزائر(١)

 ١ - ليـــــوم «الجــــزائر» جُـــدْ يا آخي بما في يديكْ
 ٢ - ودعَّمْ بمالِكَ أمــــالَ شــــعب يضعُ لديك . ٣ - وبادرٌ بعـونك . فالعونُ كالعهد دَينُ عليك ٥ - ليسوم «الجسزائر» وحسد خطاك . ومسد السسلاخ ٦ - وَقِ المع وزينَ بأرضِ «الج زائر» زج ر الرياح ٧ - وللَّهِ بجُ ودكِ أعدواد شدعبٍ غدرتُهُ الجدراح ٩ - ليـــوم «الجـــزائر» يوم العــروبةِ في المغــرب ١٠ - أعِدْ يَا صديقي بما قَد تجددُ حِمى تغلبِ ١١ - ودعَّمْ بع ونِك طودَ الكف الكلُّ أبي ١٢ - ليــــــوم «الجـــــزائر» جُـــــدُ يا أخي . ١٣ - ليـــوم «الجـــزائر» جُــد بعطاك لرفع القناعُ ١٤ - فـما أنت إلا لشعب «الجرزائر» روح الصّراع ١٥ - في فيك قُواهُ .. ومنك غِذاهُ إذا الشعب جاع ١٦ - ليــــوم «الجــــزائر» جُـــدُ يا أخي . **0000** 

(\*) اعدت هذه القصيدة بمناسبة يوم الجزائر الذي خصص لجمع التبرعات من الشعب السعودي عام ١٣٧٧ هـ. .

١٧ - ليـــوم «الجـــزائر» لا تنس أنك تصنع جـــيـــلا
 ١٨ - وتبني لقــومكِ .. للهُــرب حـــولك مــجــدًا اثيــلا
 ١٩ - وتقــهــرُ إذ جُــدت طوفان ظلم غَــزانا ثقــيــلا .
 ٢٠ - ليـــــــوم «الجــــزائر» جـــــد يا اخـي .

۲۱ – ليــوم «الجــزائر» يوم التــاخي . ويوم الفــدا
۲۲ – أر الكونَ انك إذ مــا انتــمــرت رفــيعَ الـمــدى
۲۳ – تواسي جــراحًـا ، وتبني جناحًـا، وتبلّى العــدى
۲۳ – تواسي جــراحًـا ، وتبني جناحًـا ، فتبني العــدى

٢٥ - ليــوم «الجــزائر» هات نقــودك ، هات نقــودك 
 ٢٦ - فــانت بهـــذا تُنمي وتغــرسُ في الأرض عُــودك 
 ٢٧ - وتثــبتُ انك حــامي لما قــد بناه جُــدودك 
 ٢٨ - ليـــوم «الجـــزائر» جـــد يا اخي .

٢٩ - لي ـ وم «الج نائر» كنْ للج نائر نِعمَ الرّج الله حين الله على الل

٣٣ - ليسوم «الجسزائر» ، للهسائمات بسساح المجسازر . .
 ٣٤ - ليسوم «الجسسزائر» ، للغادبات الوف المقسسابر ،
 ٣٥ - ليسوم «الجسسزائر» ، لا تنس آنك تبني «الجسسزائر»
 ٣٦ - ليسسوم «الجسسسزائر» جسسديا آخي .

٣٧ - تذكر صعاراً ، أخي ، لَفَ حتَّهمْ رياح الشــــاء .

- ٣٨ وشريبًا جياعًا يهيمون دون غطا أو وطاء، ٣٩ - واحـــرارَ شــعبِ بادغــالِ «أوراس» لبُــوا الفــداء ٤٠ - لـيـــــوم «الجـــــزائر» جُـــــدْ يـا أخـي .
- ٤١ تذكَّر بأنك في ما ستُّعطي تنودُ وتدفعُ .
- ٤٢ وتبني بمالكَ في وجــه أعــداك حــصنًا ومــدفع 27 - وتفتح للصئم ممن تهاووا من الجوع مسسمع
- 23 ليـــوم «الجـــزائر» جـــد يا أخي .
- ه ٤ أخي . في «الجـزائر» عـاثتُ فـرنسـيسُ في عُـقُـر داركُ
- ٢٦ وهوَّمَ صبُّ حك في كل فجُّ بزجر المعارك
- - 20 تقدم بمالك للصامدين دفاعًا .. وبارك ..
- ۸۶ ليــــــوم «الجـــــزائر» جــــد يا أخي ·
- ٤٩ أخي كن مجيبًا إذا ما دعاك الوفا والضمير
- . ٥ وأثلج بصوتك صوت الإبا لاهتات المسدور
- ٥١ وصبح في الحياة بأنك شعبٌ قويٌّ كبير
- ۲ه ليــــوم «الجــــزائر» جُـــد يا أخي ·
- ٥٣ أخي كن قوياً إذا ما دعتُك السما للحياه
- ٥٤ أخي كن سخيًا إذا ما دعاك الجمي لحماه
- ٥٥ وها هو يدعو فها الله علي ، أخي ، لدعاه .
- ٥٦ ليــــوم «الجــــزائر» جــــد يا أخي ،
- ٧٥ أخي .. في الحياة إذا ما استجبنا متى نستجيبُ؟
- ٨٥ وكييف نعيزُ وأرضُ «الجيزائر» ميرتعُ ذيب؟

- ٥٩ تحديث .. فصصوتك في مسسمع الزادفين رهيب ٠٠ - ليــــــوم «الجـــــــزائـر» جُــــــدُ يا آخـي  $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$
- ١١ أخي ، في «الجـزائر» هبَّت نفـوسُ لتـحـمي حِـمـاها ٦٢ - وثارت جـــراحٌ ، وضـــجُتْ رياحٌ تغطي ســـمــاها
- ٦٣ فسأينكَ منها ؟ .. وجسزًّارها قسد أباحَ دمساها
- ٦٤ ليـــوم «الجـــنائر» جـــد يا اخي 0000
- ٥٠ أخي . كلُّ يوم بناب (الفرنسيس) تهوي الضحايا
- ٦٦ أخي . كلُّ يوم لإرهابهم قصد مصلانا الزوايا
- ١٧ إنا حين ادعـــُو .. فـــعنهم ومنهم يضج دعـــاي
   ١٨ ليــــــوم «الجــــــزانر» جُـــــد يا اخي
- $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$
- ٦٩ أخي في «الرياض»، أخي في «الصجاز»، أخي في الذَّبَرْ
- ٧٠ أخي في «القصيم»، أخي في «عسير»، أخي في «هَجر »
- ٧١ اخي في «سـدير»، أخي في «ربى الوشم»، أو في «الحَـفـر»
- ۷۷ ليـــــوم «الجــــزائـر» جــــد يا أخي \*\*\*
- ٧٣ أخي في الجــزيرة .. يا من دعــتك جــراح الأخــوة
- ٧٤ بمل، يديكَ .. بمل، جِنانك، صبِحْ في فـــــتــــقُه
- ٧٥ (سنبني حِــمـاك ربوع «الجــزائر» في كل قــوه)
- ٧٦ ليـــوم «الجـــنائر» جُــدُ يا أخي

# ١٩ - سليمان بن خلف الخروصي(١)

# ٣٦ - تهنئة إلى شعب الجزائر الجاهد

١ – هو المجددُ حديث الجِدُّ حديث العزائمُ وحسيث المذاكبي والقنا والصسوارم ٢ - هو الجدُّ حيث الطائراتُ أمامَها قنابلُ في ها الموتُ أسودُ قاتم ٣ - هو المجد حيث المدفعُ الضخمُ إن رمى أزالَ الرَّواسيُّ فَ هُ وَ للشُّمُّ هايم ٤ - هو المجد حيث السُّيفُ يلمعُ ضاحكاً تسييلُ دمًا منه الرُّبا والمغالم ٥ - هو المجد حيث الحرب يحمي عرينها ليوث مقاديم كماة ضراغم ٦ – كشعب أبيُّ في «الجزائر» قد غَدا يناضل حقاً والشهود العوالم ٧ - ثمانِ سنينَ خاضَها ظلُّ صامداً فَللهِ من شـعبٍ هُمَـامٍ يُصَـادِم ٠ - فكم وقَـفَة قد جَـدُدتْ «قـادسـيـةُ» و«يرموكهم» وهو الشجاع المقاوم

(\*) شاعر عماني - المصدر : رسالة خطية

٩ - فللهِ من شعب عظيم غَضَنف ر يجاهد لاستقلاله ويصارم ١٠ - فنالوا الأمساني بالمواضى وبالقنا وفي دولة السِّيفِ الصِّقيلِ المغانم ١١ - وأشرقت الأرجاء شرقاً ومغرباً وثغْ رُبني العَ رباء بالنصر باسم ۱۲ - فلله يا أهلَ «الجــــزائر» أنتمُ أسودٌ صناديدٌ حـماةٌ قَـشَاعم ١٣ - رقَ وَمْ على هام السِّ مَ اك بجدِّكمْ ف جاءتكم هذي العالم والمكارم ١٤ - وقد نلتُمُ كلُ المرام بعد زمِكمْ على قَدْر أهل العسزم تأتي العَرائم ١٥ - أهنيك يا شعب البطولة والعُلا فقد نلت ما أمِلْتَ والعِرضُ سالم ١٦ - بذلتَ لدى الأوطان مالاً وأنفُ سئًا وضح يت بالأبطال والجو قاتم ١٧ - بفضل جهاد نلت مجداً وسؤدداً وحرية قد عَززتها الصوارم ١٨ – إليكمْ بني العَــرْباء منِّي تحــيــةً وتهنئة جادت بما الحب كاتم ١٩ - لعلي أوْدي بعض واجب حـــفُّكُمْ وخسيس فسعسال المخلصين الخسواتم

# ٢٠ - صالح الأحمد العثيمين(٠)

# ٣٧ - الجزائر..

- ١ بلدُ البطولةِ (والعقيدةِ) و (الكفاحُ)
- ٢ يا شعلةً رقصت على كفِّ السلاح
- ٣ يا موطنَ الأحرار والنورِ المضمَّخ بالعبير
  - ٤ يا وثبة الأبطال والفجر النضير
    - ه فجر الكفاح . . .
    - ٦ يا صانعَ الحقِّ الصُّراحُ
    - ٧ يا موطنَ الشعبِ الكبير
    - ٨ شعب الأشاوس والنسور
  - ٩ ومعاقل الأحرار يا سرُّ الخلود
  - ١٠ يا فخرَ «أوراس» ويا فجرَ الوجود
    - - ١١ يا دفقةَ النور المبين
      - ١٢ والعزُّ والمجدِ المكين
  - ١٣ أنت اللهيبُ ومن يسير على اللهيب
- ١٤ رغم العدا ستثور أحقاداً تُدمدمُ بالخطوب
- ١٥ تأتي على (ابن السين) جامحة تُوهوِهُ بالكُروب
  - ١٦ لتطهرَ الوطن الخضيب

١٧ - ولتنعش المرعى الخصيب

١٨ - ولتقذف الباغي العنيد

١٩ - وتذيبَ أحلامَ العبيد

٢٠ - الجاثمين على البلاد

٢١ - والعابثين بها فسادً

\*\*\*

٢٢ - يا حُرُّ «أوراسِ» العظيمُ

٢٣ - إغرس حرابك في الصميم

٢٤ - واقذف بها الدخلاء أبناء الكلاب

٢٥ - من دنسوا أرضي وأرضك بالفجور

٢٦ - من البسوا أجواءها ظلمَ العصور

۲۷ – وأذى الشرور . . .

٢٨ - واستنزفوا منها العبير . . .

٢٩ - وجنى الحُبور

0000

٣٠ - فمواطِنُ الأمس القريبُ

٣١ - لم يبق من إشعاعها غيرُ الأسى

٣٢ – طيفٌ رهيبُ

٣٣ - يهفو على الرَّبعِ الجَديب

0000

٣٤ - لكن ستعلق منه صيحاتُ النفير

\*\*\*

### ٣٨ - الجزائر المجاهدة

١ - أرضَ الجهادِ وساحَ المجد والشُّرفِ ومنبغ النور والأيام تشستسعل ٢ – أراكِ كالقحَّةِ السحراء شاهقةً تَعْيا وتقصر عن إدراكِها المُقل ٣ - في مُسبح النجم فلكُ أنت رونفًهُ سلمي الذرا رفُّ فليه الويلُ والأجل ٤ - قد قمت في مسرح الحدثان حاملةً روحَ الجهاد فعا أودى بك الملل ٥ - حَامتُ عليكِ المنايا وهي عابسةً ودارَ فـــوقَ رُبَاك الظُّلمُ والدُّجل ٦ - فَ صُفَّتِ من شبعلةِ الإيمان أمثلةً من الكفاح وليلُ الشكُّ ينسَدِل ٧ - ثاروا بنوك وفي أرواحــهم حَنَقً على الدخيل وصاغوا المجد ما اتكلوا ٨ - ساروا على لفحّات النار صاعقة بها هزيمُ البِلَى يسري وينتَ قِل ٩ - ارضَ الجهاد ارى الأعداء ماثلة ف من يروم الع النار ينتَ عِل ١٠ - إنا حسملنا نفوستًا كلُّها المّ لكِ الفداءُ إذا ما أعينَتِ الحِيْل

# ١١ - فاشد علي ثورة حدمراء لاهبة تذرو الاعادي وما شادوا وما عَملوا ١٢ - سنلتقي في الغد الموعور يحملنا عـرة بناه لنا امرج حدادنا الأول

\*\*\*

# ٣٨ - شعاع الأمل(٠)

```
١ -- هو فجرُ أمتنا سيشرقُ بالحياةُ
                   ٢ - حلو الرؤى . . .
                 ٣ – بادي الشعاعْ . . .
              ٤ - سيطلُّ من تلك الحقولِ
                     ٥ – الزاهياتِ . . .
                ٦ – ومن دماء الكادحين
                   ٧ – ومن دموع . . .
                     ٨ – المرهقينَ . َ. .
                      ٩ – المتعبينْ . . .
١٠ - سيظلُّ يحتضنُ الحياةَ الداجيةُ . . .
         ١١ – ورؤى الأماني الكابية . .
   ****
 ١٢ - سيدمدمُ اللهبُ السجين على الرُّبَا
                ١٣ – وعلى التلالِ . . .
                 ١٤ - الظامئات المُوقدةُ
     ١٥ - وتفوح أنفاسُ المراعي بالعبيرِ
               ١٦ - وبالأريج المستباح
              ١٧ - وتضج في رَجْع الَغنا
      ١٨ - من الرعاة الظامئين إلى الحَيّا
```

(\*) مهد لتلقي قصيدته بعبارة: «قبلت على لسان جزائري مجاهد.. بمناسبة تولي دكتاتور فرنسا الجنرال ديجول... مقاليد الحكم.. وما عرف عن ميله إلى العنف والشدة».

١٩ - سيحطِّمُ الأغلالَ أبناءُ الشعوب

٢٠ - فالليلُ ذُوبُهُ الصباحُ

٢١ - إلى المغيبِ . . .

٢٢ - يا أيها العاتي العنيد

٢٣ - يا بؤرةً المسخ العهيد

0000

٢٤ - الوعي قد دوّى توشوشه الحتوف

٢٥ – في كل أرضِ عربيَّةُ

٢٦ – وانتفاضات زُكيَّة

۲۷ - لهبٌ يطوف

٢٨ - يقضي على الشبح المحيف

\*\*\*

٢٩ - يا أمتي طلع الصباحُ

٣٠ - يهفو على أعماق تلك الأودية

٣١ - فيه المحبة والسلام

٣٢ – سرُّ الحياةُ . . .

٣٣ - فالكونُ سكران الخُطَى

٣٤ - ثملاً بأحلام الربيع ٣٥ - وباختلاجات الشروقُ

٣٦ - مترنِّحُ الأعطافِ يحلم بالأمانِي

٣٧ – الباسمة . . .

٣٨ - للأمة العطشى إلى ومضِ الحياةِ

٣٩ – الناعمة . . .

0000

٤٠ - لن يبقَ (فرعون) جديدٌ

٤١ - في أرضنا وبلادنا

٤٢ - لن يبقُ (هولاكو) العتيدُ

٤٣ – يستنزفُ الدُّمَ والحياةُ

٤٤ – من أمتي . . .

٥٥ – من شعبنا العربيِّ مَبعَثِ كل نورْ

٤٦ – سنعيش أحراراً على مرِّ العصور

٤٧ – الآتية . . .

٤٨ – تفنى . . .

٤٩ - على يدنا الذئاب الطامعة

٥٠ - وتموت اشداقُ الجياع

٥١ - وتذوب أحلام الرُّعَاعِ ٥٢ - الراشفين نميرننا ودماً منا

٥٣ - والمفسدينَ العابثين بأرضنا ومصيرنا .

### ٠٤ - موطني(٠)

 ١ - مـــوطني باليـــاس بالنار احْـــتَـــدَمْ
 راء ــــشـــــا تُوريهِ نيـــــــوانُ الرُجَمْ ٢ - لَعِبِتْ كَفُّ الشياطينِ بِهِ وَأَدتُ أمـــالَـهُ س - ودُ النَّقَم ٣ - سَلَبِتْ خِيرِاتَهُ شَرِدْمِـةً منابعة النارَ عليات والحِ ٤ - رازحًا فالنِّيرُ قد طوَّقَاهُ ٥ – خـــــيُّمُ الذلُّ على أكنافِـــــه ف ه وى بين دياج ير العَدم ٦ - يت سلَّى بذي الرشَ اردر عَـلُـهُ يـنـهـض مـن طـيـفر ألَـم \*\*\* ٧ - اقد ذِفِ الوهم وسير يا موطني حُــرِمَ المجـــدُ على الشــعب الأصرم ٨ - فالتَّعاويذُ التي تلهو بها سيوف ترديك على سياح السُّقم ٩ - فنيابُ الغدر فيك انغرستَتْ وسسموم الغسرب تصليك الحسدم

(\*) أهدى قصيدته إلى المجاهدين في عُمان و عدن و الجزائر و فلسطين ، (دفاعًا عن وطننا العربي).

١٠ - اكسر القيد و حطِّم عِقْدة ف الضعيفُ الغِرِّ نهبٌ للألَم ١١ - أَفَــترضَى عيشةً قد أُلِهبَتْ بجــدِم الغُّلمِ في مــعنى العَــدم ١٢ – كم سكَّبتَ الدمعَ سـحًـاً سَـاجِـمًـا ناسِجًا حول مُراثيكَ الضُّرَم ١٣ - كلُّ هذا لم يحسركُ بالجسوَى وثب ـ ـ ـ ق منك على تلك الظُّلَم ١٤ – أن أن تنهض روحًا مسشرقًا تتــــــرامَى في مــــجَــــاليـــــهِ النِّعَم ١٥ – أن أن تنهضَ جيللًا مساردًا يتحدثي بالقوي شُمُّ القِمَم ١٦ – يتلظَّى جــاحــمُــا مُــرتعــشُــا يستحقُّ الذلُّ يلوي بالسُّام ١٧ - أنَ أنْ تصحد طورًا عاتيًا تت هاوى تحتكه شتكى الأمم ١٨ - يصفعُ الباغي و يبني مَـجدَّهُ ف وق أشالاءِ ضاحايا ورمم

\*\*\*\*

en de la companya de la co

### ٤١ - الموكب الظامئ(١)

١ - ظُمِ ننا إلى النور نور الحياة ونور الكفاح القوي العتسيد ٢ - ظمسئنا إلى الحقُّ يا مسوطني و أنتَ تع يش بذلِّ القصيدود ٣ - تطلُّعُ إلى الجـــيل من امَّــة أبت أن تذل لع سينف الوج ود ٤ - ســـتنهضُ رغْمَ ظلامِ الخطوبِ و رغْمَ القَــويِّ العَــتِيِّ المَــريد ٥ - وتَبنِي الحياة وتحيي الهناء لتَـــخُــفقَ أرجــازها بالســـعـ ٦ - ظمئنا ولكن ظلام العصير سياتي عليم الُصُّباحُ الجديد ٧ - ويسمحقُ من رامَ في أفسقنا مــــرابع كـــانت منارَ الخُلود 0000 ٨ - تقددًم إلى البسعث يا مسوطني فإنَّ الحياةَ صراعٌ مُبيد

(\*) مسكّر قصيدته بعيارة تدل على أنه قالها على آسان فصيلة من مجاهدي الجزائر. ، تسير بين الجبال تحمل بين إيديها تاراً وفي قلبها نورًا ، و على لسانها نشيد. ٩ - فقد أن أن تستعيد الجهاد وتفت من الناف عيد
 ١٠ - و تلوي به يكل تلك المأسي
 و تقييد نف بالظُلم أئى تُريد

# ٤٢ - نداء جزائري

ا - سيروا على رمّم الطُغاةِ ومرزَّقُوا حُجُبَ الظُلامُ
 ٢ - وتمردوا له بي أيموجُ على استُت السُ قام
 ٣ - وتسابق وا زمراً مصلقة على كف الغمام
 ٤ - زمراً به الموت الزؤامُ وهيكلُ الآلم الجسسام
 ٥ - دوسُ وا على صدر الدعي وطهروا ارضَ الكرام
 ٢ - وتفجروا حرمما مُ سعرة على هام اللنام
 ٧ - فالله أي الله المنارك المنارك

٩ - فسالزحف يمسرخ للحياة يضع بالآلم المرير
 ١٠ - ويموج باللهب المجرح ناشداً أين المصير؟
 ١١ - مستعطشا للحق للغسارات تلفخ بالسعيس
 ١٢ - تأتي على أمم البغساة من الجليل أو المصغيس
 ١٢ - أرض الجدود تئن تحت سياط جسلاد العصود
 ١٤ - فاصضوا كما يمضي القضاء إذا تجاوب بالهدير
 ١٥ - فسلجد للشعب الأبي و ليس للشعب الحقيد.
 ١١ - فت جشموا نار الكفاح وطهروا الوطن الكبير.

# ٢١ - صقربن سلطان القاسمي(\*)

### ٤٣ - أمنية والد

١ - بُنياتي إذا ما صارفي يوم من العُمْرِ

وقامت ثورة بالدُّمِّ تغسلُ ناصعَ التَّبْرِ

٢ - من الوطن الذي استعلَى ولم يصبر على ضير

فلا تسائنني رأيي . ولا تسائنني أمْري

٣ - وكنَّ شظيَّةَ البارود في صدَّرٍ وفي نَحرِ

وكنُّ نشيدَ لحنِ الصربِ في قِيثارةِ البدر

٤ - وكنُّ «جميلة» التاريخ في كرٌّ وفي صبر

وحقِّقْنَ ولو في القبرِ لي .. أمنيةَ العُمُّر

٥ - ويا إبنيُّ ما إلاكُ مَا ما فيه أتسمُّ

شَظَايا ثورةٍ من نورها قد بَرَّ لي القَسنمُ

٦ - أرى بكُمًا جهادي وهُوَ بالطوفان يصنطرمُ

أرى بكما حياتي وهي بالأمواج ترتطم

٧ - نذرتكما ليوم الهول وخطُّ علاكمُ القلمُ

فلا تستبعدا الآتي فإنَّ المُهرَ فيه دمُ

(\*) شاعر إماراتي (إمارة الشارقة) - المصدر: الأعمال الكاملة للشاعر

٨ - لنا يومُ برغْمِ الغاصبِ الجبَّارِ يبتسمُ
 هنالكَ إنْ دعا «الأوراسُ» لبَّى في الخليج فمُ

٩ - ليوم ثورة الأحرار يَقنفُ موجُها الحِمما
 ورائ الشعب فوق الحكم فوق مطامع الزُّعَما
 ١٠ - ليوم ما به نفسٌ تباعُ لتهدمَ الذَّمَما
 لواء (برشلونة) في حِماه وها هنا العُلَما

# ٤٤ - الجزائرفي نضالها الجيد

١ - قل للمناضل عن حــمي أوطانه انهض ورد الخصصة عن عصدوانه ٢ - و احسمل على يدك الحسيساة لموطن يحيا إذا ضَحَيَّتَ في مَـيـدانه ٣ - و اختمْ «ببستيلِ» الطغاةِ حياتَهمْ واهدمْ بهمْ مَا اشْتد من أركانه!! ٤ - لا الموتُ يستلِبُكَ الهناء، و لا يَهُ ـ دُ دَ السِّجنُ عـمـرك في دُجَى جـدرانه ٥ - وطني . . و لولا أنَّ في عنقي لما تدعوله حقاً سما ببي 7 - عاهدتُ نفسى أن أموتَ «لبعث» و أحدُ ول دونَ طِلابهِ بجنَانه ٧ - ما كنتُ أرجو أن أعيشَ.. وأن أرى كـــرُّ الزمــانِ الجَــهُم في سُكَّانه ٨ - أو كلُّم ابرقت لنا أمنيُّ الله نَهَدَ الدخيلُ فعُلَّقوا بجرانه ٩ - تتجاوب الصيحات في أرجائه للثار من «أوراسيه» «لعُمَانه» ١٠ - فبكلِّ صِفْعِ من ريوعِك ماتمَّ وم م على أش جانه

<sup>-</sup> ذيل قصيدته بما يحدد مناسبتها ، وزمانها ، حينما اعتدى الفرنسيون و خطفوا احمد بن بلا و رفاقه ( جرى حادث الاختطاف يوم ۲۲ اكترير ۱۹۰۹).

١١ - كم في «الجـزائر» من أخ لا يُنتَ سنى بذلَ الحرب القريب الله في المانه ١٢ - فسل « الفرنسيسَ» الأسافلَ هل رأوا أمـــضَى من العـــربيِّ في إيمانه؟ ١٣ - لم يهنأوا منذُ «الأمير» بنومَةٍ إلا على الصيحاتِ من شجعًانه ١٤ - بذرَ الأبوةَ في النف وس فاينعَتْ ثمـــرًا يطِيبُ جنّى على اغـــمـــانه ١٥ - فبكلِّ شبرٍ في « الجنزائر» مكْمَنّ تبدو سهامُ الموتِ من فُرسَانه الموتِ من فُرسَانه ١٦ - و بكلٌ بيترفي «فرنسة» ثاكِلٌ ف قددت أعرز الناس في ريعًانه ۱۷ - إن قيل «بن بلا» هَوَتْ من ذُعرها مسهج .. ولاح الموت من كسيسوانه! ١٨ - فكأنما هُوَ « خالدٌ» في جيشه ١٩ - عَهْدُ البطولةِ من ضياءِ «محمدٍ» و مسفاخسرُ الأمسجادِ من بُنيانِه ٢٠ – بعثَتُهُ في أرض «الجزائر» فتيةً كانوا دعاة الحقُّ من رحْه مَانه ٢١ - إِنْ تَبِلُهمْ تُبْلَ الشجاعةُ و النُّهي و المجددُ إن تنزلُ فضي رُكْبَ سَانه ٢٢ - كم مِن شُـبولكَ يابن بلا ضـيـغَمُ يحمي عرينَ المجدِ من قُرصَانه

شيُّدْتَ حارَ الخصممُ في بنيانه

٢٣ - إن يأسروا بالغدر شخصك فالذي

٢٤ - لازتْ به الأبطالُ تحمي شامِخًا
 منه و تُثني البُطْلَ عن إتيـــانه
 ٢٥ - فاهنا و قـرُ فـما جـهادُك ضائعُ
 و الفــارسُ العــريئُ في مَــيــدانه

# ٢٢ - صقرالشبيب(٠)

# ٤٥ - يا أشقائي العرب

١ - دعوا «الجزائر» تلقى الويل والحربا ثمُّ ادُّعُ وا أنكمْ ما زلتمُ عَربا ٢ - لولم نزل عَـربًا لم تلقَ إخْـوتُنا من دوننا كلُّ مـا قـد أد أو كـربا ٣ - ولم نجد بينهم مِن عنْ مَعونتِ همْ بالنفس والمال لا بالقول قود هربا ٤ - وأصبح الكلُّ منا جهد طاقتِه مُخفِّفًا عنهم الأشجانَ والتُّعَبا ٥ - مسشساركسا لهم في كلُّ نازلة ٍ تستبذلُ الجهد منه صال أو وَهَبا ٦ - أمَّا وهيَعْرب» لو ظلنا بنيه رأتْ منًا «فرنسا» شَجًا في حلقِ ها نشَ بَا ٧ - وما أحستُ قد جاءت بفعاتِها فينًا فتَّى ضِدُّها لم يسْتَحلُ لهَبِا ٨ - أيعربيونَ من أفعالهم بعدت عن فعلِ «يعرب) فيما جلُّ أو حَزَبا

<sup>(\*)</sup> شاعر كويتي. - المصدر: ديوان صقر الشبيب.

٩ - ظننتُ ظنّاً شَــجـاني أنَّ رابطنا بيع رُب المعتلي قدراً قد انقَضَ با ١٠ - أو أنَّ موصد وله المحض الرفيع دنا منه الوضيع من الأنساب فانتسبا ١١ - لو لم يكن ذاك ظلِنا مسسبهين له مهما تقلبتِ الدنيا بنا - حَسَب ١٢ - ظنُّ شَـجاني وأبكاني على نسب زهتْ برفعتِ أجدادُنا حُقُب ١٣ - لا صدِّقَ اللهُ مشَّجِي ظنَّتي لأرى ما أوجع القلبَ منها باطلاً ذهبا ١٤ - فإنَّ تكذيبَ ها أشهى الأمور إلى قلبٍ عليه بها مُدمِي الأسنَى جَلَاا ١٥ - لِمْ لا تراني هذا الوقت منطوياً على شبجونٍ يُبِدُنَ الصبرَ مُكتَبِبا ١٦ - والأذن تسمعُ ما عن نفْع مَعْشرها يُلهي ويُشخِلُ، فاسمعُ تحزنِ الصَّخَبا ١٧ - ما للإذاعات بين العُرْب دائبةً تبثُّ ملءَ الشروق اللَّهَ والطَّربا 1A - كأنها حَسِبتْ أهلَ «الجزائر» في ما يقتضي طولُ بثِّ اللهو والدَّابا ١٩ - إن لم يكُ الكلُّ منا وقتَ مِصنتِهمْ لطيب لَذَّاتهِ جمعاء مُصتسبا ٢٠ - مــوجــهـًا من قــواه الكلُّ ينجــدُهمْ حستى يرى كلُّ صسدع عندهم رئبا ٢١ - في أي وقت نواسي منهمُ أسرراً

-تكابدُ الآن ضنْكَ العيشِ والشَّجَب ۲۲ - أكانَ «يَعْرُب» يرضى اللَّهوَ وهُوَ يرى

من قسومسه أحداً قسد سيء أو نُكيسا

٢٣ - عن «الجـزائر» يُشـجي القلبَ منبـؤهُ

حــتى يغـادرهُ اسْـوانَ مــضْطُربا

٢٤ - فــمــا الذي أيهـا اللاهونَ اطريكمْ

أعندكمْ غير ما يشجي القلوبَ نَبَا

٢٥ - حـتى مـتى لا يكون اللهـ و مطرحًا

ما بين كُلُّكمُ لا البعضُ مُجِتَنِبا

٢٦ - وفي «الجزائر» من يرجو بنج درِّكُمْ

ردُ الذي ضاقَ من مكرٍ وقد رحُبَا

٢٧ - خلُّوا إلى المجــد هذا الهــزلِ وادُّكـِـروا

دمَ الكرام الذي مـا انفكُ مُنسكربا

٢٨ - حسيال دمع اليستامي والارامل من

قصوم هم أنتم إنْ تذكروا النُّسَبِ

٢٩ - شنُّوا مسغساركُمُ من كل ناحسية

على «دويكيل» حـــتى يرعـــوي رُهُبــا

٣٠ - لا تحسبوا القَضْبَ للموتور اسلحةً

فَصِيسُهُ ، إِنْ جَدُّ في أُوتارِهِ طَلَبِ

٣١ - بلِ السلاحُ كثيرٌ غيرهُنُّ وكُمْ

ببعضيه فلُّ موتورُ الورَى القَصْب

٣٢ - فاعملوا كل ما فيه اذيَّه

فكلُّ مُصود سلاحٌ للذي غَصصِبا

٣٣ – كيما يُصدِّقُ منا كل مُفتَ خِرٍ

إذا عـزا نفست يومًا إلى «ابْن سـبا»

٣٤ - أخلاقُ «يعْرُبَ» ما كانت بفائتةٍ

يوماً درايتها الأفرادُ والعَصب

٣٥ – لَوْ فَاتَهُ العِنْ لَم يقبِلْ به بدلاً

له وللقوم طرّاً ما عدا العطبا

٣٦ - فإنْ نكن مثلَهُ في طبعهِ صَدقَتْ

منًا ادع\_اءاتُنا إذ ندّع\_يـه أبَا

٣٧ - إذا انتمَى لأبِ نَجْلٌ فسيمتُـهُ

تُقَـرِّرُ الأمـرَ إنْ صِـدْقُـا وإنْ كَــذيبا

٣٨ - يا من جدودهم كانوا الشموس - إذا

نَجَتْ حوادثُ هذا الدهرِ - والشُّهُ با

٣٩ - والنبعُ من جُراَةٍ تثنى صلابتًه

أمامهم في الوغى أبطالها قصربا

٤٠ - شــبُتْ مطامعُ «ديكول» جـهنمها وقــد اراد لهـا من بعــضنا حطبـا

٤١ - فجاهدوه - وإن شقَّ الجهادُ - إلى

يوم يُريه بها أعوانه حصَب

٤٢ - أراحة تطّبيكم و«الجرائر» لم

تَبررَحْ تكابدُ من جَـوْدِ العِـدا نَصَـبا

٤٢ - وتستطيبونَ خِصبَ العيشِ في زمنٍ

يلقى الأشبِقَاءُ فيله الموت والسُّغبا

٤٤ - قد أمِلَ الكلُّ منهمْ صِدقَ نصركمُ

إياهمُ في جهادِ العتدي كلبا

٤٥ - ولو نهضتم كما رجوا لما حَبستتْ

عنهم ذئاب «فرنسا» النصر والغَلبا

٤٦ - لو أنسوا صِدِقَ فعل العُرْب ضدُّهمُ

لم تلقَ منهم لحقِّ العُرْب مـغـتَـصِـبـا

٤٧ - ما كان بالصقر «ديكولٍ» تجاهكمُ

بل كان - لولا تراخي بعضكم - خَربا

٤٨ - فطهِّ ....روا كلُّ أرضٍ من دياركمُ

من كل مَن لم يكنْ ضدُّ العِدا صلبا

٤٩ - تروا (دويكيل) عن ظلم يواصله

إلى العدد الة مضطراً قدر انقلبا

٥٠ - وينثني الكلُّ من قصصاد ظلمِكُمُ

برغْمِه منصفاً عن قصده رَغِبَا

٥١ - لم يتخذ دربَه في بصرِ نعمتكمْ

حُـوتُ المطّامع - لولم يوجـدوا - ســربا

٥٢ - من لي بيعرب أشكو المنتمين له

وكلُّ طبع لهم عن طبيعيه غَيرُبا

٥٣ – كــيــمــا يَعْلَمُ منهمْ كُلُّ مُنتَــحلرٍ

إِذْ ينتَّـميْ نسَــبَــُأَ قــد فـــاتُهُ الأدَبا ٤٥ – سلوا بيــعرُبُ من عُـشُـاقِ سـيــرتِه

رواتُها الصادقينَ القولَ والكُتُبا

٥٥ - هل جاء «يعربُ» إنْ مكروهة صعبتْ

بما سِوى الجِدِّ في تسسهيلِ ما صنعُبا

٥٦ - حتى يردُ إلى سهلٍ صنع وبتُ ها

لكلُّ من قــد أتاه يشــتكي النُّوبَا

٥٧ - يستوعبُ الجِدُ منه الجهدَ عن كرم

في الذبُّ عـــمُّن علَّيــ

٥٨ - وفي إغاثة من رجا إغاثتًة

ممِّن مُحيًّا الدّيا عنهم قدر احْتجبا

٥٩ - ما جاء في أحد الأمرين من عمل

إلا وجهد القوي فيه قدر انتصبا

٦٠ - والجِدُّ إِنْ لم يمثِّلْ جهدَ صاحبِه

فيما عليه من الإنجادِ قد وجَبا

٦١ - فـما هو الجِدُّ إذ توليه تسميةً فَ سمِّ و أينما أبصرتَه لعِبَا ٦٢ - خيرُ النفوسِ التي تهتمُّ مُصلِحةً ُلِقُ سَيْءٍ عندهم حـــزَبا ٦٢ – فيبصرُ الخِصِبَ بعدَ الجِدْبِ قاصدُها كما اشتّهي عندها، والأمنَ من رعُبَا ١٤ - تأبي مسروبتُها إلا تقدمها بالجـهـد مـهـمـا لهـا داعي العـلا نَدَبا ٦٥ - تظلُّ من باهراتِ المجــــدِ فــــاعلةً ما غيرها منه مبهورُ الحجَى عجَبا ٦٦ - سَددتُ أذني فلا الأشعارُ أسمعُها تعني «الحرائر» مُند حينٍ ولا الخُطَب ٦٧ - فإنَّ ما قيل في إذلاص قائله قد كاد يُبعثُ فيُّ الشكُّ والرِّيبَا ٦٨ - فحصادقُ القولِ ما يدنو به أملُ ناءٍ وَيُنتَى من الآلام مَا اقْتَربا ٦٩ - ونحن لم نرَ حستى الآن ضح تنا كانت لتحقيقها أمالنا سنببا ٧٠ - ما خُلُّبُ البرق مرجع كصادقِ ٥ مهما استثار من الإعجاب أو خُلبا ٧١ - والسُّحْبُ ممطِرةُ - ليس الجهامُ - به لنا الشرى يضرعُ الأشجارَ والعُشُب ٧٢ - مجرد القول أو شبَّ المجرد لا تلقى «الجرائرُ» فيه القصد والأربا ٧٢ - فأسعفوها بأفعال يُعِدْنَ لها ما مِن معينِ رضاء العيشِ قد نضَبا

# ٤٦ - أفراح الجزائر

- ١ لا تأسَ فالحداثُ إرهَاصُ بما خَلْف الغيوق ٢ - وتَلفُّ مِن قـــدامِــهِ وورائه فِتنُ تحُــوم ٣ - ومسهسازلُ تحستلُ في الأفسلاك مَنْزلةَ النجسوم ٤ - وعظائمٌ تغفف على الجُلِّي كسما غفت الحلُّوم ٥ - لا تأسَ فالذيرُ العميمُ بشِيرُهُ الكُرْبُ العميم ٦ - هذي الرزايا السود تعبيث بالقلوب وبالجُسوم ٧ - وتُغِسيرُ أونةً على الأرواح تفتِكُ بالسموم ٨ - وعلى المعاني الضَّاحيات تشعُّ في الَّقِ الفهوم ٩ - فَ شُعلُف الآمال والأفراخ غاشيية الهموم ١٠ - والبـــاطلُ المشـــؤومُ يمرح بين أعطَاف الظُّلُوم
- ١١ يلقَى الرعاية في حِصاه وظلُّه الحاني الرُّؤوم
- ١٢ يا قلبُ قل لليلِ مِساعِفْنا دُجُساك المستَديم
- ١٣ أبدأ ولا صنعت الحياة كصنعت سكان الرجوم 0000
- ١٤ فالليل تطربُ فيه أهاتُ الكَلِيمَةِ والكَلِيم ١٥ – وتطيبُ بين سكونه نجــــوى النديم إلى النديم

<sup>(\*)</sup> شاعر سعودي – المسدر : ديوان ضياء الدين رجب

١٦ – أمَّا الصَّباح فإنه أسطورة العهد القديم القديم

١٧ - أيام كان الفجرُ يقطر بالشذَى لا يسم تهديم
 ١٨ - كانت تهديم به السعادة حيث كان بها يهديم
 ١٩ - والحبُّ ينضَحُ في القلوب من الصميم إلى الصميم
 ٢٠ - كانت معانيه الصسان كذَ وُبوما إن تريم
 ٢١ - المجدُ يعدو في الرحاب البيضِ عَدُوا كالظليم
 ٢٢ - يروي السُحابُ إلى السُحابِ صدى المكارم في الكريم
 ٢٣ - يحنو الكريمُ على الكريم خَنُو اللنيم

٢٤ – الحسُّ ينطقُ في الصَّباحةِ كالدُّسَامة في النَّمِيم
 ٢٥ – يا قلبُ فيك الصواجانُ برغم شنشَنة الرغديم
 ٢٦ – انظر لأفراحِ «الجزائر» في التَّخُور وفي التَّخُوم
 ٢٧ – في الكون في عليا المنازل في القِباب وفي السَّديم
 ٨٨ – في العالم العلوي تاه اليصومَ في الملا العظيم
 ٢٩ – في المسلمين وأنه المجددُ الموفّلُ في الصَّماميم

. ٣ - مَنحُوه أرواحَ الشهادةِ في الصِّراط المستقيم ٢١ - مذا هو المجسدُ الزعيم يضعُ في روح الزعيم ٢٢ - عاش المدَّرُ والنَّووم ٢٣ - عاش المدَّرُ والنَّووم هيئين

٣٣ - النَّقُ الجحديم على المعارك قد تلألاً في النُّمديم 3 - والقُنُّعُ الأحديثاءُ كالموتى لهمْ خلدُ الجحديم

### ۲۶ - طاهر زمخشري(\*)

## ٤٧ - انتصار الفداء

١ – بالينابيعِ مِنْ سَـــخِيِّ الدمـــاءِ أحسرزوا النصدر بعد طول البَ ٣ - أخْــرَسُــوا لا فمَ المدافع لكنْ زمْ جَراتِ الطُّغامَ والأدعِ ٤ - شُـرُدوا، قُـتُلوا وذاقـوا صنوفـاً من رزايا تُمــــ ٥ - يوقِدُ الحقدُ في الحنايا لهيباً يتـــرامى طوفــانُه في الدِّمــ ٦ - فــــإذا ثورة تمرُّ بهـــا الأعـــوامُ مسسع فسودة المدى بالعسداء ٧ - وهْيَ في نشْ وة تميسُ وتختالُ وتشــدو بنصـ ٨ - فالنفوس التي تهاوت فراشا وإنَّ الصَّدَّى انتهمارُ الفداء \*\*\*\*

#### ٤٨ - بسمة الظفر

ا - طاب السئام في حساها المقام مسرح البطولة والأمجاب المسلم المسرح البطولة والأمجاب حيات البطولة والأمجاب حيات المسلم الم

١ - القرونُ الطوالُ من أي عهدر لم تخلُّد بطولةً ك «جـــمـــيلة» ٢ - خَطرَتْ غضتُ تميسُ إلى السبد ن، خلاخيلُها القيودُ الشقيله ٣ - وعلى زندها سُــوارُ حــديد رقً كالخرزُ فروق كفُّ نحيله ٤ - حَسبِ بوا أنها تحسُّ وثَاقًا فالوثاق خير وسيله ٥ – للفداء المحبوب، للخلد، للإي شارِ قُد مَ هُد العداري سبيله ٦ - بالفتاة التي بها متف الكو نُ، وقد قومت معاني الرجوله ٧ - خُــيِّـرتْ بين مــوتِهـا أو يموتُ التُّــ شَارُ فاحتارتِ الردى في بطوله ٨ - ومستر في الحديد، في نشوة الظَّا فِ رِ ق دُ ج رُ في ف خَ ارٍ ذيولَه ٩ - وعلى خطوها يزم جرر شعب 

<sup>(«)</sup> قدم لقصيدته بعبارة تقول «نعم إنها «جميلة بوحريد» المجاهدة الجزائرية التي كانت اروع مثل للوطنية الصادقة، والعروبة الحقة، والفداء في سبيل التحرر من نير الاستعمار الغائم». وقد نظمت هذه القصيدة بمناسبة يوم الجزائر لجمع التبرعات. بالملكة العربية السعودية للمجاهدين الاحرار بالجزائر.

١٠ - ودعا للحفاظ والاخذ بالثّأ ر اباة اسسافهم مَصْقوله ١١ - والتسراب الذي تدوسُ ينادي عطّري الافقَ بالشذا يا خصيله ١٢ - انتومن مَصرُبع البطولات غصرسُ طيّبُ النبتومن جسنور إصسيله ١٣ - تتعالى إلى السماء سُموقاً

وتع ود الأحداث عنها كليله

١٤ - لإباءٍ مــا زال ينتـرُ في الأجـ

ي الله المارة، وكنت دليله

١٥ - أنتريا من لَتُكسمْت كفُّ المنايا

وتذودين عن حياض الفضيله

١٦ - عن حـياضٍ تردُّ كـيد الرزايا

طًائشـــات؛ ممزقـــات؛ ذليله

١٧ - البطولاتُ في حسمساها كنوزُ

ومفاتيح ها النفوس النبيله

١٨ - النفــوسُ التي تســيل على الأرْ

ض دماء تسقي الحمى وسسه وله

١٩ - من دماء الأحرار يجري بها البط

شُّ: ليُــذْكِي في كلُّ شــبــرٍ فَــتــيله

۲۰ - لتسرى الدرب أنف سئا تتهاوى

في مصبحال وليس ترضى بديله

٢١ - في مسجسال يحلو الفداء ويحلو

ف ي جليله

٢٢ - ولئن أتْخِنتْ جـراحـاً ولاقتْ

من صنوف العداب شر مصيله

٢٢ - ف المروءات ماتف ات اعدینوا
 بالنف یس الت مین ارض البطوله
 ٢٤ - ف الضّدایا التی تهاوت فراشا
 ٥٠ - ف اعدی و الصّدی نمیدا من الآ
 ٢٥ - ف اعدی و الصّدی نمیدا من الآ
 ٢٧ - هل تُستاوی جُرد الله احت الله
 ٢١ - هل تُستاوی جُرد الله بَدْلُ «جـمـیله»
 او تساوی بالله بَدْلُ «جـمـیله»

### ٥٠ - كأس النصر

١ - قد شَربتم ابطال «اوراس» كاسًا
 وعلى نخب بِكم تغنّى السًا للمُ
 حوهي في كفكم تفيضُ بشَاشَا
 تروان الأمسال ساق وجَسام
 تروان الأمسال ساق وجَسام
 حما اختلفتم والموث يحصد شعباً
 في ضروس على لظاها زحَسام
 ع - تتهاوى الأرواح فيها فيداءُ
 ويباري الفطيم في بها الغلام
 ديباري الفطيم في بها الغلام
 ديباري الفطيم في تونها وتراموا
 حانجلَى غيه للها العلام
 ديب لله المناها
 تنهادى غيه ولاح انتصار
 تنهادى بنشرم الانغاما
 تنهادى بنشرم الانغاما
 ديباري وخصوا في تونها وخيام

 ٧ - وهي تشدو بعُصوب به وحُدوا

الصفُّ ونادوا لا فُسرقَّ لا خِصام ٨ - والصُّددَى لا يزال يهستفُ في الدنيا بما أحسرزوا وسادَ الوثام

0000

## ٢٥ - عبد الرحمن بن زيد السويداء(٠)

### ٥١ - أم لمليون (١)

١ - على الخَدين تأسيلُ وَفَــوقَ الشُّ ٢ - مَـحتُ أدرانَ مـاضـيـهـا ا المناديل ٣ - تلالا وجهها بَضساً تُحــاكــ ـةٌ قُـحٌ ٤ – بَدتْ عــ ـــا في الأصلِ تَنويل ا الأكاليل كأنها يوم عيد ٦ - أنـا عـــــ ٧ - بأنَّ المجــــدُ من صنعِي

(\*) شاعر سعودي 
- قدم الشاعر لقصيدته - في ديرانه - بقوله: «في يرم الإثنين البارك ١٢٨١/١٠/١٤ الموافق ١٩٩٦٢/٣/١٩ وقعت 
- قدم الشاعر لقصيدته - في ديرانه - بقوله: «في يرم الإثنين البارك ١٢٨١/١٠/١٤ الموافق ١٩٩٢/٣/٢/١٨ ونساء منوات متواصلة من 
القتال المرير، انتزع الإخرة الجزائريون النصر من الأعداء بقوة الإيمان والسلاح، وبهذه المناسبة قلت هذه الأبيات 
وعدي اذلك ١٨ سنة» .
- نظمت القصيدة في الروضة - حائل ١٩ مارس ١٩٦٢ .

– المصدر : دیران رؤی مسافر – دیران لواعج (۱) کتب قصیدته فی الجزائر وذلك بتاریخ ۲/۲۸ / ۱۹۸۰ ، وکان پری الجزائر للمرة الأولی.

٨ - ترعــرغ بين احــضـاني شـــديدُ العَــــزمِ والبــ ٩ - على بحْرٍ من القاني طردتُ المجــــرمُ القــــ ١٠ - نزعتُ النصرَ من خَصْمي بأزنادي وأض وكل عزم أكيد ١١ - يلوح بأنفِيَ الشُّسمَهُ نمَانِي الجـــ ١٢ - إلى «عدنانّ» مُنْتَسَبي وفسيسه الع ۱۳ - و«قصطان» وليَّ جَدِّ ويخفقُ حيثُ يقُتَ ١٥ - فسسادوا حينما كانوا وعــمُّ الأرضَ عــــ وذاك مجد تليد ١٦ - ومنهم جــاخي «نافع» وأثبت نوري الس يتــوج صـ ١٨ - فـــالبــسني به ثوبًا جــــــداً دائمــ ۱۹ – کــفــاحي کـــان مــبنیّـــاً على أسلوب النّاجع

٢٠ - صلابت وقوت تُهُ هما في أفقي لكل فن جديد ٢١ - وفي إغ في الزمن أتى البـــاُغي إلى حُـــضْني ٢٢ -- وأثقل ظلُّه صدري وأروانسي مسن المك ٢٣ - وك باني بأغ للر ومصص دمسي بسلا تسمسن ٢٤ – إلى أن خـــارَ لي عـــرَمُ وكِــدتُ أصـــيـــرُ في الكفن ٢٥ – كسرتُ القيدَ في صلَفٍ \_\_اسِيَ الرُّسَن أحطُّمُ قــــ مهما يكن من حديد ٢٦ - بجَـستِ الثـورةَ الكبـرى وأبطالٌ بهـا تتـرى ۲۷ – دمــاؤهمــولنا نارٌ تذيبُ بحَـــرُها الصُّــخَـــرا ٢٨ - وأرواح لـــنا نــود يضيء مــســالِكَ الصُّــدــرا ٢٩ - وأجــــسادٌ لنّا دربٌ تبدك المسلك الوعسسرا لتلك التصورة الكبرى أم لمليون شهيد ٣١ - وفي أحدرًاري الخمسسه يواري المعتدى رئسسة

**- ۳۷۷** -

٣٢ - فـــهم رمــن لأبطال وهم للعـــالُم الهــ ٣٣ - بأن الحقُّ وضَّ العامُّ ا إذا مسا حساولوا طَمْسسَه ٣٤ - وإن السظَّالم مُسنَارَحُ بنور الحقُّ في شــمــســه ٣٥ - بعــون الله أصــبـاعُ على الأزناد في لمسل فهي للحق تعيد ٣٦ - وبعد الثورة الكبرى بدأت الثـــورة الخَــضْ ٣٧ - لألبس ثوب «حييًا اله يضم الخير والبُشرى ٣٨ - وأبني الريف و«الأورا سَ» والأنجاد والتسعرا ٣٩ - وأصنعُ كلُّ حاجاتي بجيلِ النهضةِ الكُبرى ٤٠ - لذا يدعـــونِيَ الداعي البِّي صَّرَةُ فَصَحْرا لكل شيء يريد ٤١ – أنا في مِــشْـيــةِ الْعَــجَلِ أخُبُّ بِلَذُّةِ ٱلع ٤٢ – وغـــرسي كلُّ إصـــبــاح تبــــاشـــُــ يــــرًا مِن الأمل ٤٣ - بحـــقل ينبت الأثمَــا ر في الصحراء والسسهل

وابني البيت في الأمصار وابني البيت في الأمصار والجسبال
 و والأرياف والجسبارة أخي في العُرْ
 ب والإسسلام عن زَلَلِي
 إلى لقاء جديد

### ٥٢ - الجزائر

١ - ويجــانب المنياع أرقبُ لحظةً القلبُ يخفقُ والعيدونُ تُحَدِّقُ ٢ – صَديانُ لا يطفي المعينُ حسساشَتي ٣ - هَدرَ الأثيرُ وقد علَتْ موجاته أنباءً عمرًت غَربَنا يا مَصْدُر ٤ - حملت «فرنسا» عارَها واستسلَمت وبدئت سريعاً للقرار تُمسَدِّق ه - ثمر الكفاح تمايلت أغصائها ويدٌ مصضدرُجةُ لجني تَعْسشنَق ٦ - بضعُ السنين تعاقبتْ بأوارها حسرباً يشسيب لهسولهن المفسرق ٧ – هُنیتَ یا شــعبَ «الجــزائر» ظافــراً والراية الخضراء فسوقك تخفق ٨ - شانُ العسروبةِ قد علا بكفاحكِم والمعتدون ستارُهم يتمرنُق ٩ - مَن كـ «ابنِ بلا» أو «جـمـيلةً» والألى!؟ وصلوا ذُرا المجددِ الأشمِّ وحلُّقُ و ١٠ - بلدُ العـروية كلُّهـا في نشـوة الشِّعبُ ترقصُ والكهولُ تحسَفُق

### ٢٦ - عبد الرحمن المعاودة(٠)

#### ٥٣ - جهاد الجزائر

١ - تضيقُ القوافي عن جهاد الجزائرِ وإطراء ما قاموا به من ماثر ٢ - هُمُ قـومٌ مـا هانوا لدى الخَطبِ أو وبُوا وما نكصُوا يوما أمام العساكر ٣ - تحدُّوا «فرنسا» بالعِصيِّ فأذهلوا جميع بني الدنيا بعَزمِ الجَبابر ٤ - يسيرونَ نحو الموت والبشر طافح على أوجه مثل البدور الزُّواهر ٥ - ومن رام عنزاً في الصياة ترفعت به النفس عن كلِّ الأمــور الصَّــغــائر ٦ - هو الموتُ أكسيدُ الحياةِ فَحَيْهَالاً به إنْ دعـا الداعي لكسبِ المساخِر ٧ - أولئك أبطالُ «الجيزائر» حقَّقُوا أمسانِيَ مسا مسرَّت ببسالٍ وخساطِر ٨ - مسسوا لجهاد لم ير الكون مستلة وما قصروا من فتية أو حرائر

<sup>(\*)</sup> شاعر قطري. - القى هذه القصيدة في الحظة الكبرى التي أقيمت بالمرسة الثانوية بالدوحة، تحت رعاية معالي وزير المعارف، وذلك بمناسبة وقف إطلاق النار بالجزائر.

٩ - تطولُ رقابُ العُربِ طراً لذكرهمْ وتلتَ فِتُ الدنيا لهمْ بالمشاعِر ١٠ - إذا كلُّتِ الأقسلامُ أن تكشفَ الأذى فدَعْها وقمْ نحق السيوف البواتِر ١١ – فان ثغاء الضَّانِ ليس بمانِعِ عن الضِّان أنياب الذئاب الكواسِر ١٢ - وما نالَ حقًّا ضائعًا غيرُ سيِّدٍ إذا ما مشي للمجدِ ليس بعَاثِر ١٣ - فقف أيها التاريخ واشهد بما ترى وخَلِّد بطولات الكُمَ الآكابر ۱۶ - رفاق «ابن بلا» و«ابن بلا» وشعبه هُمُ أع جروا في الناس كلُّ مكَّابر ١٥ - هُمُ ذكَّرُوا الدنيا بمجدر جدودنا وأمــجـادنا من كابر بعد كابر ١٦ – هنيئًا بني الفصحى فقد طابَ فألُكمْ وإنَّ لكم في الله أعظمَ ناصِ ١٧ - هنيئاً فإنَّ الفجرَ أشرقَ نورُه بصحرائنا الكبرى وفوق الحواضر ١٨ -- بني الضَّادِ مِن هذا الخليج لطنجة دعوا اليوم عنكم كلُّ هذا التنافر

وينقصُ حــتى في ضــيــاع الأظافــر

لكمْ في «فلسطينَ» شــرورَ المخــاطر

\*\*\*\*

١٩ - وكونوا جميعاً إنما القومُ بيَّنوا

٢٠ - هو الجسم بالأطراف يكمل خُلْقَة

#### ٢٧ - عبدالعزيز الرفاعي(١)

## ٥٤ - كلمة . . إلى الجزائر

١ - قسبلَ أَنْ تصسدُقَ المني بالبسسائرْ حصمًا تُنِي إليكَ حلق الخَصواطِرْ ٢ - خطرت بي.. إلى ذُراكَ فـــمـــا أرْ وَعَ مسا جنَّحَ الذحيالُ المسافِر ٣ - مَــثُلتْ لي، من قــمــةِ المجــدِ أعلى ما تناهت إليه أحلامُ شاعر ٤ - فاذا فوق ذروة المجدر أخرى وعلى قسمة السسماك «الجسرائر» ٥ - ذكَ رَتْنِي.. ولم أكن غير ذاكر واكر إنها في الجهاد كبرى الثوائر ٦ – سَكَبتُ في النضال بحــرَ دمــاءٍ رَنَّق شَعْد اللهِ عَلَى الطيبَ هادر ٧ - فاإذا ثورة الدماء نعيم يتصنبني، حستى الملاح المُسرائر ٨ - «الجميلاتُ» والكُمَاةُ سواءُ صنعَ الكلُّ بالفداءِ «الجــــزائر»

<sup>(\*)</sup> شاعر سعودي . – القي قصيدته في مؤتمر الادباء بالجزائر عام ١٩٧٥ . – المصدر : ديوان ظلال ولا أغصان .

٩ - أضلعي .. ملؤها التُّحايا العواطرْ من بلاد تكن خَيير «الشاعر» ١٠ - حملوني الهوَى (خلِّتُ) ضميري حامِلاً كلُّ ما حَوثَهُ الضَّمائر ١١ - ولئن جلَّلَ الأسى كلمساتي فالصابُ العظيمُ ملُّ السَّارائر ١٢ - وعــزائي بأنَّ «فــيــصلَّ» قــد كــا دَ يلاقي قــبلَ الرحــيلِ «الجــزائر» ١٣ - يا حُماة العرين كبرى الكبائر، أنْ تحصوزَ الكلابُ كهفَ القصساور ١٤ - في «فلسطين»، ما نسينا بقايا من برمـــام تثنُّ تحت المقـــابر ١٥ - قد سخوتم هنا بمليون ثاو ف اجعلوهم هناًك مليون عابر ١٦ - سَـدُدوا فـوهة المدافع وامـحـوا صدأ الريشو.. وازحفي يا «جـزائر» ١٧ - تعبَ الياسُ واستراح المُحَاورُ خدعَةُ أدمنَتْ عليها المَحاور ١٨ - وهَبَتْ للعدقّ بحبوحة العُمْ ـرِ وجــادتْ لنا بأســـخَى الخـــســائر ١٩ – عِظَةً لو تمرُّ بالحـــجـــرِ الصِّلُــ م ونمضي على طريق «الجــــزائر»؟

#### ۲۸ - عبدالعزيز الرويس(۱)

### ٥٥ - في ربا وهران

۱ - في رُبا «وهرانَ» سيحسرُ فساتِنُ وعلى الشِّاطئ يختَّالُ الجَمالُ ٢ - ودنا للنفس مـــا تطلبُـــة وغَدًا سه لأبها ما لاينالْ ٣ – حـــرُزَ الشـــعبُ بهـــا مـــوطنَهُ ف أتينا نَدْت سي النَّخبَ اذْت بالْ ٤ - نحن في «نجديه وفي أرضِ الحِسمَى من رُبًا «مكة» واكسبنا النِّضال ٥ - ايها الطلابُ في معهدرنا حَ قُ قُ وا البحث وتوق وا للكمال ٦ - واطلب وا العلم وسيروا للع لل إرفع النور إلى أعلى الجبال ٧ - فَ رُبا «أوراس» تدع وكم إلى نه ضاحة عُلَيَا والم حِللاً اللهِ مَن فات حاواً م حِللاً ٨ - انتريا أرضَ الألى مَن فات حاواً واست عدوا المجد في دنيا النزالْ

<sup>(\*)</sup> عبدالعزيز بن عبد الله الرويس، شاعر سعودي - يذكر في هامش القصيدة أنه القاها في احتفال معهد المعلمين بوهران بالجزائر عام ١٣٨٦ هـ عندما كان مدرسًا بذلك المعهد.

<sup>-</sup> المصدر : ديوان حصيد الزمن

٩ - أَلْرَمُ وَا المحتل يحني راسَه و ومَ شوا المحدد في عزم الرجال ومَ شيمات كل شيمات كل شيمات كل شيمات كل شيب رمن سيه ولم وتلال كل شيب رمن سيه ولم وتلال كل شيب رمن سيه ولم وتلال كل المحدد كل ألا محتى المحكم المحتى المحكم كل ألا محتى المحكم كل ألا محتى المحكم كل ألا كنال المحكم كل والمحكم كل المحكم كل

### ٢٩ - عبداللطيف إبراهيم النصف<sup>(+)</sup>

#### ٥٦ - في معركة الجزائر

١ - لمن الشِّعبُ فسوقَ أرض الجسزائرْ ملَّتِ الأرضُ تحـــتَـــهُ وهْنَ صــابـرْ ٢ - لمن النَّــورةُ التي لم ير التَّــا ريخ يومًا متالاً لها أو نظائر ا ٣ - مالات معجزاتها مسمع الدُّنْ يـــا وهـزّت من الأنام المشــاعــر ٤ - فانظروا هل قستيبة والمثنى بُعِثا في صفوفها وابن عامر ٥ - أم على الخِسيل خسالدٌ قساهرُ الأبُّ طًالِ يوم الوغي تجاه البَاواتر ٦ - أم هو الليثُ طارقٌ يعبِرُ البَـدُ ر وينقض كانق ضاض الكواسر ٧ - مـا راى الناسُ لا ولم يسـمع النا سُ كـــهــــذا ولم يمرُّ بخــاطر

<sup>(\*)</sup> شاعر كريتي. - قدمت حجلة «الهدف» لهذه القصيدة حين نشرتها بتاريخ ٢٥ فبراير ١٩٦٧ بقولها: «الجزائر ترقب الاستقلال والشعوب العربية تنتظر هذا الحلم بفارغ الصبر، ولقد نالت الجزائر العربية استقلالها بعد ان دوخت المستعمر الفرنسي وبعد ان ضريت امثلة في البطولة والإقدام يعجز البيان عن وصفها، لكن ريشة شاعرنا الكبير أبت إلا ان تسجل هذه البطولات بهذه الأبيات». - المصدر: منارة الشاعر عبد اللطيف النصف

٨ - ضَاقتِ الأرضُ بالضَّدايا على رَدْ ب وكادت تغص فيها المقابر ٩ - قد تتالت حتى تجاوزت المله يونَ عداً ما بين بالروحاضر ١٠ - وردوا بالنف وس حروض المنايا لم يبالوا إذ لم يكن ثمَّ صادر ١١ - اقسموا غير حانثين بألا يستباح الحمى وفي الحيِّ ثائر ١٢ - ف سلِ الخصمُ عنهُمُ كيفَ لاقا هم م ومالدا راه؟ إن لم يكابر ١٢ - لم تفده بوارج عطَّت البَد ر وسحدت دروبة والمعابر ١٤ - وجيروش تزج إثرَ جيروش مــا لهـا قط أول أو أخــر ١٥ - وسحابٌ من طائرات تَصُدُّ الشْد شَــمْسَ في الخـافـقين عن كلِّ ناظر ١٦ - ممطر بالحديد والنار تجتا حُ جميع القرى وتمحو الدساكر ١٧ - لم يدع في الفَلاة ماؤي لوحش لا ولا في السِّماءِ منجي لطائر ١٨ – إيهِ يا شعبُ أنت يا مـفـضرَ الأجـ يال لم تُبْقِ فِ خُ رُا لمفاخر ١٩ - إيه يا شعب أنت يا صانع الأب طال أنتَ في الصُّنع يا شــعب مـاهر

٢٠ - حسسد القوم كلُ اسلحة الموسد تولكي يظف و الظاف و الظاف و الخاف و الظاف و الخاف و الظاف و الخاف و العلم العدوُ ياساً وقد حُطْ و الاظاف و الظاف و الظاف و الظاف و الظاف و الظاف و الخاف السلام وقد مُسر و الف و الظاف و الخاف و الف و الخاف و الخاف و الف و ال

## ٣٠ - عبد الله بن إدريس(١)

# ٥٧ - صوت الجزائر(١)

١ - لا لن نحيد عن الكفاح ا

٢ - ولن نحار . . ولن نهون

٣ - أو يستبدُّ بنا السكون

٤ - رغم المقاصل و السجون السجون

٥ - حتى نمرِّغُ طَاغيًا

-٦ – طاغ ٍ و قاح

٧ - في بورة الخزي الفظيع

٨ - و نذيقُه البأسَ المريعُ

۹ – فشعارنا

١٠ - لنضالنا :

١١ - ألاً نحيدٌ عن الكفاح

١٢ - أبدأ . ولن نضع السلّلاحُ

١٣ - حتى نطوِّحَ بالغزاة

١٤ – بالفاتحينَ

١٥ - الغاصبين

١٦ - بحثالةِ المستعمرين

0000

<sup>(\*)</sup> شاعر سعودي . (1) صدر قصيدته بعبارة تقول : إلى كل مجاهد في سبيل الحق و الحرية و السلام، إلى أبطال الجزائرالمغاوير . إلى جميلة بو حيرد و جميلة بو باشا و الحواتها في النضال . - المصدر: كتابه : شعواء نجد المعاصرون

١٧ – أبدًا سنزحفُ للفداء

١٨ – للثأر . . للحق السليبُ

١٩ - لنُطهرَ الوطنَ الحبيبُ

۲۰ – عمًّا قريبْ

ر. . ٢١ - من لعنة الزُّرْق العيونْ

٢٢ - شعب الدعارة والمجون

٢٣ - فاحمل سلاحك يا أخي

٢٤ - و تدرّع الصبر الجميل

٢٥ – لنحطم القيدُ العتيد

٢٦ – قيدُ الطغاة

#### \*\*\*

٢٧ - يا بن الجزائر . . ياشريكي

٢٨ - في الشدائد و الرخاء

٢٩ - ومُضمَّخُا جرحًا تنزَى بالدماء:

٣٠ - قم نسحقُ الباغي ونثأر في إباء

٣١ – لدم الشيخ الكبيرُ

٣٢ - و دُم الطفلِ الصغيرُ

٣٣ - و دمُوعِ أيتام تشرَّد في العراء

٣٤ - في الحيرة الصماءُ

٣٥ - في سجن الشقاءُ . . !

٣٦ - و البؤسُ ينذرُ بالفَناء

٣٧ - وعيونهم صوب السماء

٣٨ - تستنجدُ الربُّ الكريمُ

٣٩ - عونًا على تلك الوحوش

٤٠ - الضارياتُ

٤١ - ليعيدَ أفراحَ الحياةُ

٤٢ - والسلمَ والأمنَ الوديعُ

٤٣ - فوقَ الربوعُ

0000

٤٤ - والمرأةُ الثَّكلَى تئنُّ

ه٤ – وتستجيرٌ

٤٦ - لكنها والبؤس

٤٧ - والجوع الضرير،

٤٨ - والحزن يفتك بالضمير: -

٤٩ - أبدًا تجلد للعداء

٥٠ - وكأنها لم تجرع الكأس المرير،

٥١ - بل سعَّرُ الحقدُ الدفين أوارَها

٥٢ - والحزنُ زاد بها المضاء

٥٣ - أبدًا تراها

٥٤ - قبسة النور المشعشع في الفضاء

٥٥ – و الغادةِ الهَيفاءُ

٥٦ - في درب التحرر و الإباء

٥٧ - جبارة تحكى الخشونة

٥٨ - في معانيها الوضاء

۹۹ – جبارة نسخت

٦٠ - بطولاتِ الحرائرِ

٦١ – و الإماءُ

0000

٦٢ - «جان دارك» إن تك في المفاخرُ

٦٣ - لك يا « فرنسا» في الغوابرُ

٦٤ – فلدى العروبة في الجزائر: –

٥٥ – جان دارك . . كُثْرُ كاثرُ

71 – يحنو لها التاريخُ هامًا صاغرُ
 74 – لك إنت يحنو
 75 – «يا جميلة»
 76 – «يا جميلة»
 77 – ولِدَائكِ اللاتي صنعنَ البطوله
 70 – ما كنتِ يومًا ترهبينَ المقصلة
 71 – بلَّة السجونِ المظلمة
 72 – فالحرُّ لا يرضى حياةَ الذلِ الفَ عامً
 73 – والموت في إعلاء الحقَّ يمحو كل ذامُ

۱۵۵ - اختاهٔ عزّ بك الفداء ۷۷ - اختاهٔ عزّ بك الفداء ۷۷ - اختاه طاب لك الرجاء ۷۲ - فالنصر لاح مع الصبّاح ۷۷ - وعلى الاسنة والرماع ۸۷ - لم يبق في كاس ۷۷ - العداء ۸۰ - الاداء ۸۰ - الاداء ۸۰ - الادماء ۸۰ - الادماء ۸۰ - الادماء ۸۰ - الادماء ۱۵۹ - العداء ۱۵۹ - العداء ۱۸۰ - الادماء ۱۸۰ - الادماء ۱۸۰ - الادماء ۱۸۰ - الادماء ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰

## ٥٨ - الجاهد الجزائري(٠)

عُكَارْتي «بُندقِي» في ســـاحل الرَّهَبِ ومِقُولي «مِدفعي» في موطِنِ الغَضَب ومــسكني «زبيــة» في رأسٍ شــاهقــةٍ لكنُّ سِلكنَّها ليثُ . . . من العَسرَب من مثلها نرسل الطلقات صارخةً كالرعد يرزمُ في جونٍ من السُّحُب على» بني السين، من طاشتُ وا ومن نزقوا وأنكروا حــقُّنَا من سـالفر الحُـقُب ديسَ العرينُ فحما أحرَى بأمتِنا أنْ تستحصيتَ لأخذ الثار و الغَلَب مهلاً «فرنسا» ألمْ ينذرُكِ ما كسَبتْ أيدي غـــزاتِكِ من عــارِ ومِن تَبَب أمامُ « هتلرَ» إذْ أحنيتِ صاغرةً وعاد جيشك من رأس إلى ذَنَب ثمُّ «الفِيَ تُنامُ» إذْ دكَتْ قواعدكُمْ حــتى أطاحتْ بهـا في ذمــةِ القَــضَب

(\*) صدر قصيدتة بعبارة : نظمت على لسان أحد المجاهدين الجزائريين الأحرار و أذيعت من راديو القاهرة في شهر يناير عام ١٩٥٦م.

إنَّ «الجـــزائرَ» لن تبـــقَى مكبَّلةً فريسة الجهل والأمراض والسنغب بل سوف تكتب - في صبر وفي جَلَد «ثالوث» خسزيك. يا حسسالة الحَطَب \*\*\* لا درُّ درگُ مسويا قسومُ إنْ تَهِنُوا عن الكفاح ، وعن تمزيقٍ مُسغت صب ضحُوا بكلِّ نفيسٍ في كرامتكمْ بالنفس بالمال لا الأعسراق و الحسسب صوتُ «المدافعِ» احلَى في مسامِعِنا ممًّا يق من شكوى و من طَلَب و السيفُ ابلغُ قيولاً زانهُ عيملً في مصوقف حصرج - من منطق الخُطّب عصر الكلام مضنى والآن اعقبه عصر «الأساطيل» بين الجوِّ والعَبَب كفّى هوانًا بني قومي فقد مُنيِتْ أرضُ «الجــــزائرِ» بالأرزاءِ والنُّوب داسَ العَسرينَ وحوشٌ جِدُّ ضاريةٍ ف أنشر بت ظفرها و الناب في العرب هيَّا إلى الموت أو مصحدر نُجددُهُ هيًا نخضْ غُـمرَاتِ الحربِ عن كَـثَب هيًا نردُّ جيوشَ «السين» صاغِرةً بق و العرب والإقدام والدأب 0000

يا بنَ الجِزائرِ لا يضدعُكَ سا وعَدوا من «المساواة» في الامصوال و الرئّب صنْ - غيرَ منذَرع - في كلُّ معركة م حصمي بلادك من غازٍ ومُصسَّلَكِ وانهضْ شجاعًا إلى الميدان مُمتشبِقًا سيفًا من الرأي أو عضبُا من القضب

## ٣١ - عبدالله سنان(٠)

# ٥٩ - الجزائر

١ - «رمتِ الجـــزائرَ» أعينُ الحـــســادِ ف ت قطّعت إربًا من الاحقاد ٢ - ماذا جرى في ارض أسساد الشسرى في تلِكُمُ الأوهادِ والأنجَـــاد ٣ - من ذا بـ (وهرانَ) تعـــيثُ ذنابُه فينال من زعمائها الأسيكاد ٤ - اللهُ أكبيرُ هل غيدَتْ العُسوبةُ حستى يعسيث بهسا ذوو الإفسساد ٥ - وهْيَ التي وقفَتْ بوجه عدوّها سبعًا من الأعسوام بالمرصساد ٦ - يجتاحُها الإعصارُ وهْيَ صَمُودةٌ لا يستَخفُّ بغصنِها الليَّاد ٧ - قَرنُ ونصفُ القرنِ ذاقتُ وحدَها السد سنم الزعَاف وذُلُ الاست ف بالد ٨ - إن الفرنسيس اللئام تكالبوا واست أثروا فيها بالاستبداد

- المصدر: ديوان نفحات الخليج.

<sup>(-)</sup> شاعر كويتي. - كتب في صدر قصيدته: بعد أن تراكمت عليها (الجزائر) السحب الدكناء التي منيت بها يوم استقلالها في ١٩٦٢/٧/١

٩ - أتظنُّ أنَّ المجرمَ السُّفَّاكَ قَدْ مانَ الجـــلاءُ عليــــه بالأجْنَادِ ١٠ - من غير ما يه وي بضربتِه التي قد تفصل الأحشا من الاكباد ١١ - لا لن يهونَ على العدقُ رحيلُه عنها ويترك موطنَ الأمْ جَاد ١٢ - حـــتًى يســـوطَ الماءُ أو يرمي به حجَــرًا يعكُرُ صــفــوَّه للصَّــادي ١٣ - قامت بها الحربُ العَوانُ فأصبحتْ نيرانُها تقتَاتُ بالأجساد ١٤ - أبلَى الرجالُ بها بلاءً طيِّبًا ١٥ - فتَقدُّمُوا مُتكاتِفينَ إلى العِدا واست أثر الشهدا بالاست شهاد ١٦ - ورثوا البطولة والشهاعة في الوغي عن أكرم الآباءِ والأجراد ١٧ - حتى إذا ما الحربُ القتْ ويحَلَهَا أوزارَها في هض بها والوادي ١٨ - وبدا السالامُ يطلُّ من شُـرُفَاتِ «أَوْ راسٍ» على «وهران» بالإست قاد ١٩ - وافتر ثغر النصر بسَّامًا بها وأقبيمت الأفراخ للأعياد .٢ - ما إن بدا نور السلام مُب شُرا حــتى فَــرَتْهـا مُــديَةُ الجـــلاد ٢١ - وغَدَتْ تُضبِّطُ في الظلام كانها عـــشــواءُ تاهت عن طريق الحــادي

٢٢ - شقُّ الخلافُ صفوفَ من شادوا لها صرحًا يضاهي النَّجمَ بالإسعَاد ٢٣ - لا يا «ابْنَ خددَّةَ» فالعدقُ وراءكمْ مُستَسربصٌ كستَسربُص الصَّ ٢٤ - لا يا «ابنَ يوسفَ» لا تحيد عن الهُدى واجعلْ طريقكَ منهجَ القَصاد ٢٥ - لا تتركوا الفَجَوات بين صفوفكم إنَّ الفَ جَاءَ عسب يسرةُ الإيصاد ٢٦ - ضعْ كفُّكَ اليمنى بغير تردُّد في كُفِّ «أحسمسد» مَنْهلِّ الورَّاد ٢٧ - من راحَ يرفعُ للجسزائر عساليسا علَمُ الاطْواد لا يستكينُ لطُغمَةِ الأوغاد ٢٩ - دخل السـجـونَ ولم تزلُ زنزانةُ الرُ رِئبال كالنبار كالنباد ٣٠ - «أوراسُ» واثقسَة به وبهسديه عالِي السُّنا كالشُّعَل الوقَّاد ٣١ - فــهـ و المجاهد والذي من صبِـ دُقِـه قطعَ اللسانَ الملتوي بالضّاد ٣٢ - حصنُ «الجزائرِ» «احمدٌ» ورفاقه والشعب لهذم الما على الأضداد ٣٣ - لا تَرجعُ وا للأسُ رِ بعد فكاكُمْ فسالذل بالأغسلال والأصف فساد ٣٤ – فالنتمُ للشجعب حصنُ مانعُ ولأنتم للأرض كيالوتاد

٣٥ - إنَّ العروبة تشريب إليكم الميعاد اعناقها شروقا إلى الميعاد ١٣٦ - فتشارك «الأوراس» في افراجها وتفييد إلى الميعاد وتفييد ألم المصدق في الأوعاد ١٣٠ - انتم ليوث المشرقين وانتم المنائبات على العدو العادي ١٨٥ - ما إنْ زارتم بالعلوج واقبلت الفرد واقبلت ألمنائب الفرود ١٩٥ - حتى غدت «باريسهم» في مازق مازق من شدو الإبراق والإرغابات النواد ١٤٥ - وغدت تبتأ الرعب في اوساطهم في كلّ محجدت مع بها او ناد في كلّ محجدت مع بها او ناد في كلّ محجدت مع بها او ناد كلا ميجد في الصرب الفئروس اشدً من ألابلاد الميالي المياب الفئروس اشدً من الإبلاد رمي القادة المئل الفأ السلام والفا الـ رمي القادة عيد تتدي محدى الإباد المناف المئل المئل المناف المئل المئل المئل المناف المئل المئل ال

### ٦٠ - جميلة بوحيرد

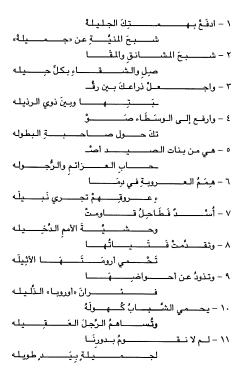

۱۲ – إنْ لم يكُنْ بِســــــلادِنَا وسُــيـوفِنا البِـيضِ الصُـُـقِــيله ١٣ - فَانُرُعْمِ الوسطاءَ إذ ايُامُ ــ هَــا أمــستُ قليله ١٤ – أنْ لا تُمَ ـــــــدُّ يَدَ السُّذَا ذَبَ وهْيَ عنوانُ الفَصِيلِهِ ١٦ - أسروي عليها وهي في الزُّ -زِنْزانِ ضــــــاويةُ نَحِـــــ ١٧ – حَكَمُـــــوا باعـــــدامِ البــــريُــ ١٨ - واليوم تحت الضرب والتُعَدِّ ١٩ - وهْيَ الرُّشيةُ الْـ أعطَافِ والعينِ الكَحسيله ٢٠ – قَطُعتْ على جـــيشِ العِــــدَا بالجــــراةِ المثْلَى ســــبـــيله ۲۱ - بجــــزائريات «الجَـــزا ئِر» كلُّ فـــاتنة ٍ خـــجــوله ۲۳ – بدَم الشُّه يد على ثرَى مى حرى الشُّب بين مَن والطف وله المُنْ الشُّب بين مَن والطف وله ٢٤ - وبكلُّ مُلدَّ هِبْ مِن صَالِحًا سبًا في العَشِيرةِ والقبيله

## ۲۲ - فرحة شاعر(۱)

۱ - بورکتَ یا شـــعبَ «الجـــزائـرْ» بوركتَ شعبًا غيرَ خائرٌ ٢ - بوركتَ من شــــعبٍ أبيُّــ عي لا يخصصُون ولا يغَصَامِت ٣ – بـوركـتُ مِـن شصصح عبر بـنـو هُ هُمُ الغُــُـــراغِـــمــــةُ الكَواسِ نَصْ بُو إليه وما نُبَ مــا تطمَــــــــنُّ له الضــــمـــــائر ٧ - أعلنتَ ها دَ مراءَ تلُ هِبُ كل طاغيية وفياج ٨ - أعلنتَ هَا ولَكَ البِ شَا رةً والعـــدوُّ له الخـــسـائر ٩ - قامتُ تدعها الصُّدو رُ ويفْ تَ ديه اكلُّ ثائر ١٠ - قــامتْ على المهج العَــزيْـ رَةِ إِذ تَفَدُّمُ ها البَشائر

(\*) صدر قصيدته بعبارة : بمناسبة إعلان الجمهورية الجزائرية المؤقتة ١٩ سبتمبر ١٩٥٨ - برياسة فرحات عباس - بالقاهرة

١١ -- حــــ قُـــ قُتَ يا رمـــــ زَ الفـــدا نصرًا والهبين المش ١٢ - ووقَ فَتَ في وج مِ الطُّغَا . ت . فَرُتَ الدُّم وعَ مِن المحاجر ر ١٤ - وتركتُ «ديجــــولا» وفي أحـــالا المُعالِم المُعالِم المُعالِم المُعالِم المُعالِم المُعالِم الم ١٥ - يمسي ويصبخ وهو كسالً مَلْدُوغ مــــضطربًا وحـــائر ١٦ – تحــمــيــه أســـرابُ الجنو د ولم يسزل أبدًا يُحَ ١٧ - أقـــسـَـمْتَ إذ أعلنتَ في كلُّ المـــافلِ والمــ تحظّی ببغ يت قا «الجزائر» ١٩ - أنْ لا مُ اللهُ ولا سلِمُ اللهِ اللهِ المنَّا لِغَا ٢٠ - أو يسرجَسع الحسقُ السسُلي ب ويرجع المندول خ ٢١ - لــم يحشظ مسن أوطانسنا حصتًى ولا قلمُ الأظاف ٢٢ - نجـــتـــادُـــهٔ کـــالســـيل يَجْــ ــــــاحُ الخـــشـــاشَ إلى الحـــفـــائر ٢٣ – قلُ للـفــــرنســــيسِ اللَّئـــــا م ترقُّ بُ وا يومَ الخ سائر

٢٤ - يومَ يشيبُ الطفلُ فييه وفيك تنكشفُ السُّرائر ٢٥ - وتوق ع و ف إنَّهُ لابد نحصو الغصرب متصائر ، بد \_\_\_ . ٢٦ - وعليكم سنَــــتَــدُورُ في « بــاريــسبِـكــمْ» أمُّ الــدوائـــر ٢٧ - ويل لكم من هول هواله ٢٧ مُصفني ومِن سصوع المصائر ٢٩ - وقَـــتأتمُ منا الشُــيــو خُ العَاجِزين وكلٌ قاص ٣٠ - وذبت شُمُ أطف النا وَسَنِنْتُمُ بِيعَ الدِّسِرائِسِ ٣١ - مــاذا تبــقى في القلو ب لكم سسوى فَتُ الــمَــــــــرائر ٣٢ - سَنَسُـــوڤكم مِــــثُلُ الخِـــرَا فُ فِ لللهُ مُ عِلَا مُ عَلِير ٣٣ - ويه من إلا حرار سن و فَ نُبِ يَدُكمْ وبعَ رم «ناص ٣٤ - ونطهً رُ الأرضَ الزك يُ قَ كلُّ هَــا من كلُّ جَــائر ٣٥ - ونُعِيدُ ما تصبولَهُ «وهرانُ» من أغلَى المفسساخ ٣٦ - ونَشِرِ يدُ أفراحَ العُرو بَةِ في البـوادي والحَـواضـر

٣٨ - لم تُلْقِ إيدينا السني السيال
 حَ وبيننا أمُّ الكَبِ السيار
 ٣٩ - حستُى نحطُم رأسَ هسا
 ونُعِ يسدَمُمْ مِستُلُلُ العَسواهر

## ٦٢ - قف للجزائر

١ - قف للجــزائر إجــلالاً وإكْــبَـارا

واستندرف الدمع من عينيك مدرارا

٢ - قفْ «لابن بالا» وأبطال تسليده

واهد السِّلام إلى «الأوراس» مسعطارا

٣ - قفْ «لابن بلا» و«ضيَّافَ» و«خَيضرَ» واذْ

كُـرْ «أيةَ احـمـد» و «البـيطاط» تذكّـارا

٤ - وقف لفخر النساء الفاضلات وأعم

نِها «جميلةً» من لم تشكُ إضرارا

٥ – قد استذفتْ بتعذيب السِّياط فلم

تعبياً به أو أذاعت قط أسرارا

٦ - قف حيِّ أبناءَ عمُّ لا تُنَهْنِهَ - هُمْ..

قساوةُ العِلج أو يخشونَ إنذارا

٧ - حيِّ البطولاتِ حيِّ المنتصمينَ لها

أهل المروءات صانوا العهد والجارا

٨ - حيِّ المغاويرَ أسَادَ العَرينِ أبتُ

أنْ لا تُهادِنَ حستى تأخدذَ التَّارا

٩ - مِنْ كلِّ أروعَ لم تُخدذلْ عدريمتُك

يستقبلُ الموتَ في الهيجاء مختارا

١٠ - إذا التقى بالعِدا ثارتْ حفيظتُهُ

فتستَحيلَ براكِينًا وإعْصَارا

١١ - لا تحسنبن سجون الظلم تُرهبُهم

وقد أعدقُوا لكفَّ البَعْيِ بتَّارا

١٢ - لم يُرهِبِ المدفعُ الرشَّاشُ جمعَهمْ

ولم يه ابوا زنازينًا وأساسوارا

١٣ - صاموا احتجاجًا فصام العربُ قاطبةً

سُخطًا على مومِس تستعذبُ العارا

١٤ - على الغشوم التي «ديجول» أوردها

من بَعْد ِ «مسوليسه» أوحسالاً وأوعسارا

١٥ - لقد أصر على أنْ لا يهادنهم

وأنْ يج ازيهمْ بالصُّنع إنكارا

١٦ - فـما استكانوا لتهديد اللنيم لهم

وقد امسَرُوا لردّ الضّيم إمسرارا

١٧ - هُمُ الأشكاوسُ ما هانوا وما وهنوا

يومُّا ولم يُعْدَموا في الحرب أنصارا

١٨ - لم يعسرف الدهرُ أقسى من قلوبهم أ

يومَ الكريه ....ةِ أو في السِّلْم إبْرَارا

١٩ - أمضى من الصَّارم الهندي بأسُهمُ

عاشوا كما خُلقوا في الدهر احرارا

٢٠ - قل للفرنسيس مَنْ لو قِيسَ أشرسُ ما

في الكائنات لنالوا السِّسبق تِكْرارا

٢١ - الناكستينَ عهودًا لا يخيسُ بها

إلا الذي أنكر الأخـــلاق إنكارا

۲۲ - إن «الجــزائر)» لم تهــدأ قــســاورُها

حستى تُذيقَ مسريرَ الفستكِ غَسدُارا

٢٣ - لم يستحلُّ رُبا «وهرانَ» غَائلُها

أو يستخلُّ من الصحراء أشْبَارا

### ٣٢ - عبد الله بن عبد الوهاب (٠)

# ٦٣ - أنا . . والمنى . . (من أهازيج الجزائر)

- ١ أنا والليلُ وأنتَ،
  - ٢ ثم لحني،
  - ٣ وطبولي ،
- ٤ والمنى ترقص حولي، وارتشفنا:
  - ه وارتشفنا
  - ٦ حبُّنا حتى ثملِّنا
    - ٧ غيرَ أنا
  - ٨ لم نزل نرنو كأنًا
    - ۹ من جدید
- ١٠ لم نحاول بعد تحطيم القيود كي نغني

  - ١١ كي نغني ١٢ أغنيات الحُبُّ في أرض الظلام
    - ١٣ والقتام
    - ۱۶ یا منایا
    - ١٥ وتعالَى!
    - ١٦ مرةً أخرى تعالَى
    - ١٧ حبنا راضٍ علينا
      - ۱۸ وسنرقَى

<sup>(\*)</sup> شاعر سعودي. - المصدر: ديوان النار والزيتون في الجزائر.

١٩ - سلمًا حتى السلام
 - في بلادي .. ويلادك
 - ثم ناتي
 - إنا والضوء وأنتَ
 - ثم لحني وطبولي.

## ٦٤ - شحرور وشجر

## (من القرية التي قصفتها النار في الجزائر)

- ١ البردُ وهدات قريتنا،
  - ٢ وأكداسُ الظلام
- ٣ وصدى الرياح الراحلات
  - ٤ إلى الشمال:
  - ٥ لن تنفع الذكرى!
  - ٦ وشحرور يصيح :
    - ٧ ثوري لأجلي!
    - ٨ أنت يا أشجار،
  - ٩ من عمقي الجريح
    - ٠٠ ثوري!
- ١١ وأذرعك الطويلة للفضاء
  - ۱۲ منصوبة.. صلداء
  - ١٣ تهتف في جنون
- ١٤ قد كان لي .. عشٌّ وطين
- ١٥ قد كان .. بالأمس الأمين
  - ١٦ والأمس ولًى
  - ۱۷ لیس یرضینا
  - ١٨ وأضواء السماء
- ١٩ ملقى الصقور الحمر .. والأحلام
  - ۲۰ تقسو

۲۱ – على من لا وفاء .. له ۲۲ – وأنفاس الحياه ۲۳ – كانت هنا ۲۵ – كانت على وهدات قريتنا ۲۵ – تؤججها النجوم

\*\*\*

# ٦٥ - الصباح في الجزائر

١ - في الصباح: عند ما تبزغ شمس الكون من خلف الدهور ٢ - كي تباح: أنة المسكين يبصرها الضرير ٣ - لا مزاح: هذه أشلاؤنا عند الصخور ٤ - في نواح: والندى خلفه الليل كدمع من ضمير ه – من جراح: يلثم الوردة والتالي زهور ٦ - في فتور: سار لم يترك سوى الدمعة والهمِّ المتاح ٧ – من دهور: سار يبغي عالمًا أخر يشدوه الكفاح ٨ - لا يخور: والليالي عادةً تسعى لأصحاب النجاح والثبور

## ٦٦ - النار والزيتون (نشيد الجزائر)(١)

٢ - لا أخصدت نيرانْ تســــعى إلى فــــرحـــــةُ ٣ - يـا طائرَ الـزيـتــــــون ٤ - وانشد "نشيد الكون واعـــــزف باوتاري ه - فـــالمدفعُ الرشــاشْ من ضـــمن مــا يقنون في جـــوقًــةِ النار ٨ - في كلِّ ومْ خَسَضَ قِ عين طول المدى ساري ۹ – «وهـــرانُ» يـــا وهـــران يا معبد الثوار

(\*) شاعر سعودي. - المصدر: ديوان النار والزيتون في الجزائر.

١٠ - يا مكمنَ الأحـــرار.. يانارُ تطفئ نار ١١ – إنَّا عللي السدرب هــــذي أيــــاديـــنــــا مــــدي ايـــــد الـنــار تــلــهــبُ أعـــــ \_\_\_اديـنـا ١٣ - فلنس عبد الأطفال في طول وادينا ١٤ – غنِّي لنا يا طيـــــر غنِّي لنا الصـ ١٥ - واصدح بلا تقصير في مكمن الق ١٦ – إنَّــا نـــؤدُ الـــنــور في كل أحــــــانا ١٧ - فسي طسول خسطً السزور من جَـــور أعـــدانـا ١٩ - لا أخْ مِدتْ نيران تســـغى إلى فــــرحـــة

## ٣٣ - عبد الله بن علي الخليلي(\*)

#### ٦٧ - إلى إخواننا في الجزائر

١ - يا طاويَ البِـــــدِ على رجله ً مـــا أنت من بدرٍ ولا أهلِهِ ٢ - يا له جـة الشاعـر في كـوخـهِ لستَ من النِّيدر في فصفيله ٣ - رأيتُ ـــ أُ يخطرُ في أفْـــ قِــــ هِ وانت في البسيد على ظلَّه ٤ - فقلتُ مسا بالُ اخي عَسقَّنِي أهكذا الخِلُّ على خِلَّه ٥ - اربعْ على ضلعِكَ يا بنَ الظَّبَـــا ف الفررغ منسوبٌ إلى أصلِه ٦ - أغــــرُك الإطراءُ من شـــاعـــرِ
 أقــــام في البـــدو على رَحْلِه ٧ - لم ير إلاك فناجَى الهــــوى
 وأنت كـــالهـــمـــزة في وصله ٨ - فــــ أرســلِ النظرةَ مـــســعـــورةً والقلب كالماسسوع من صلّه

<sup>(\*)</sup> شاعر عماني – قال القصيدة عام ١٩٦٣ – اعقاب نجاح ثورة الشعب الجزائـري على الاستعمار الفرنسي . – المصـدر : ديوان وحي العبقرية

٩ - يا حادي العيسِ هَنِئْتَ السُّرَى فأحمدُ صباحَ العنزُّ واسْتَجْلِه ١٠ - أصبح بأفياء بني عَصمّنا حديثُ حسسامُ الموت في نَصلِه ١١ - حيث يدُ النجدة تجري دمًا من مصقصتل الغصاصب في تلُّه ١٢ - حيثُ حسامُ الشُّهمِ من قلبِ هِ اجـــرى ولوكــان على قــتلِه ١٣ - حسيث التَسوى أعسنب من سلسل مـــا قطع الربقــة من ذله ۱۶ – «جــــزائرُ» الحــــرةِ لا تجــــزعي من مُطْبق البـــــاب على قُــــفْلِه ١٥ - فــــان يكن أوصَــدهُ برهةً عليكِ حــــتى صــــرتِ في غلُّه ١٦ - يســـومك الخــسف ولا دافعً في ذمــــة الله وفي إِلَّه ١٧ - جَــــــا على صـــدركِ في ظلمِـــهِ وامستص شسريانك في دُغْلِه ١٨ - فـــانك الماردُ شقُّ الدجَى مُنطلقًا كالبارق في وبْلِه ١٩ – صاعــقــةً أرسلهــا بالقــضــا على العِـــدا «جـــبـريلُ» في رَسْلِه · ٢ - «جــــزائرُ» النجـــدةِ هذي العُــــلا جامتك كالأشق في شبكله ٢١ - جـاءتك والأيام في غَسيظها كمر وقيد النار على جَسزله

٢٢ – تنسابُ في استعمارها حيُّةً تدمــــــدمُ الشـــــعبَ على أهله ٢٣ - لكنه شـــــــ بُ أبِيُّ أبِّي . . ي . ى . ان يبُ ــــرِن الحــــرِضُ لمحــــتلِه ٢٤ – كــالليث في غــابتــه خــادرُ أن يَصِلَ الضَّلِ الضَّلِ الضَّلِ المَّاسِلِ الصَّلِي الصَّلِ المَّاسِلِ المَّاسِلِ المَّاسِلِ المَّ ٢٥ - يفت للغاضب عن مُسرُهُفٍ يقــــــنفُ بالحقُّ على بُطله ٢٦ – لله منه حج جًا خاضها ثمانيًا لم يغفُ عن نرحُله ٢٧ - يخــوضــها هولاً وحـينًا لظى يُسْعِرُها الأشقى من أجله ۲۸ - يا لأوربا كم رصدت الهدى فينا وكم أمُصِعَنتِ في خَصتْكِه ٢٩ - نحَـرتِ فينا الملكَ لما قضى فيك على الطاغيوت مِن جَدلِه ٣٠ - وكنت في اسالافنا سابقاً أهونُ للباحث عن حسسله ٣١ – ذاك لأن القــــومَ لم ينظروا إلا إلى الرحـــمن في بَسُله ٣٣ - من يعسشق الموت يعش سالمًا من سطوة الخصصة ومن فيعله ٣٤ - ف جاء في أع قابهم منهم خَلْفٌ اضاعاء وا الدين من أصله

٣٥ - وأثروا الدنيا فهانوا بها مـــا سُــرُ بالأيام كــالأبْلَه ٣٦ - وأصبحوا أننابَ مستعمر كمانن في أهله كمانن في أهله ٣٧ - فَ عَظُمَ الشِّركُ وهانَ الهُ دى وساءت البير أندُّله ٣٨ - فاختلط الحابل من ذا وذا بنسابل كــــــــالأرْيِ في نـــُــلِـه ٣٩ - فكان اهلُ الأمـــــرِ في امــــرِهمْ كـــــزارع الحنظلِ في حــــقله ٤٠ - «جــزائر» النجـدة خــوضي الردى إلى دم الخصصصم إلى هبله ٤١ - وارسلِي الصُرخة يدوي الفَضا منهــا ويُودي الغــرب عن بسله ٢٤ - وابته جي في شعبك الصرِّ لا يمسُّك الضَّسيمُ على اثْلِه ٤٣ - ولْتَ سعدي فيه به إنه شـــعبُ يبينُ الجِـــدُّ عن هَـزُله ٤٤ - ولتهنئي السُّعددُ وتاريخَـه يعبثُ خصتمُ المسكِ في سصهله

\*\*\*

### ٦٨ - من وحي الجزائر

١ - تحيةً مأسور الفؤاد سكيب تخَـبِطه مـسـّاً فـراقُ حـبـيـبـهِ ٢ - تحصيصة من يبكي إذا الليل جنَّهُ ويضحك والأشعواق ملء قُلوبه ٣ - تحية ملسوع الغرام سليمِه تُحية مأخوذ الفؤاد سليب ٤ - رمته عَروبُ الحُسنْ مِن جانب الحمى ف خر صريعاً بين عطفي عروبه ٥ - أحباي ما لي والنوى تقتضي يدي ك أني وراء النجم طوع دؤوبه ٦ - ســ الم عليكم من مسشوق تُذيبُ ليصالي المنى في ذكصرياتِ مُصذيبِ ٧ - يصــافحُ في ريف الجــزائر أيديًا غَذَاها جلالُ الفضرِ فضلُ حليب ٨ - مدينةُ الف الألف من شهدائها ٩ - تشررُفتِ الفصحى بهم وأراشها نداهم فـــهامت في فنون ضــروبه ١٠ - كرامٌ لهم في دوحة العز مضرب ك\_\_\_انهم دون البررايا حَظُوا به

١١ - رَقُوا سُلُمًا لا الدهرُ يبلغُ شَاوَهُ ولا الفَلَكُ الدُّوارُ خَلْفَ خُطُ وبِ ١٢ - فجاءوا إلى العلياء من فوق هامِها على شرفرلم يسبقوا بضريب 0000 ١٣ - هو الفخرُ والتاريخ يَكتبُ بالدِّمَا صحائفَ تلقِي العانِّ خلُفَ حاروبه ١٤ - يُرَفِّ مها بالنور من مَنْبع الضِّ يا ويقرؤها والجد صوت خطيب ١٥ - ويرسمها بالحمد في صحف النُّهَى فــفي كل عــقل ٍ نســخــة تنجلي به 0000 ١٦ - بني يعرب فيها ومن لي كيعرب إذا الدهر ضمَّ السوء طيُّ جييوبه ١٧ - ورثتم إراقات الدِّماعن أبوُّة لها دان صرف الدهر تحت نُدوبه ١٨ - تزع مُ ها المضتارُ والكفر بازلُ فـــــذَلُّ لســـيف الله رغمَ شُطوبه ١٩ - وقاومها الصِّديِّقُ والناس ردةٌ فعاد جلال الحقّ بين شعوبه ٢٠ - وقارعها الفاروقُ شرقاً ومغربًا فحطُّم سيفَ الشِّركِ تحت صليب ٢١ - إليها إليها أنتمُ أهلُ صَرحِها وبانؤه في خبثِ الزمانِ وطِيب 0000

يُمـــثِّلُ فــيــه شــعــبــه في أريبــه ٢٤ - له دعوة بالعلم طالت صدوحها على الكون في مـــالوفِــه وغــريبــه ٢٥ - تجلِّي بها إيمانُ شعبٍ مقدسٍ شـــقــيُق لِكم في شــرقــه وجنوبه ٢٦ - عُـمانُ الذي ما ذلَّ للدهر لحظةً وكم جاءه من بأسبه في عَصيب ٢٧ - تحدى الليالي وهي سود كوالح فهدد قواها والقضا في دروبه ٢٨ - تحمُّلني أزكى التحياد والثُّنا لَكُمْ ليَــفي من حـــقُكم بوجُـــوبه ٢٩ – رأى مجدكم سطراً على جبهة العُلا ف جاء إليكمْ في لسانِ أديب ٣٠ - ليكتب معنى الحمد شعراً على الوفا ويختمه بالمسك في نفح طيب

\*\*\*

### ٣٤ - عبد الله بن يحيى العلوي(٠)

## ٦٩ - الجزائرفي: تقرير سياسي منظوم (١)

١ - وأوفَ دت مندوبَه الجزائر «أحمد فرنسيس» الوزير الثائر ٢ - وصنفوه عبد الصميد مهري ليكشب فالكون دون سات ٣ - عن هُولِ ما تفعله فرنسا فادميا والله منه النفسا ٤ - كـمـا رأوا شـجب فـرنسـا الفـاجـرة بكلِّ مــا أوتوه حــتى أخــ ٥ - لعله ا توقف بالكلية إجـــرامها التـــجــاربَ الذريّة 0000 ٦ - وأيدوا «غـمان» و «الجرزائر» بما لديهم باطنا وظاهر ٧ - وقرروا وليس فيهم حائر سَـــداد «مــــيـــزانيـــةِ الجــــزائر»

<sup>(\*)</sup> شاعر يمني. - التعليق لننظرم يشمير إلى حدث جرى في مجلس جامعة الدول العربية المنعقد بمدينة الدار البيضاء في سبتمبر ١٩٥٩ - نظم الشاعر العلري اليمني خلاصة ما تحدث عنه مندوب الجزائر وأهم ما أتخذ مجلس الجامعة من قرارات تمس القضية الجزائرية. - المصدر: من كتاب تقرير سياسي منظوم.

## ٣٥ - عبدالولي الشميري(\*)

## ٧٠ - قالت غيور

١ - بروقُ الشوقِ أم وهجُ المشاعر، يلوح على جبينك بالبشائر ٢ - تقولُ وقد بكت جرعاً غيورً وأدم عها مُ جَرِّدةٌ خناج ر ٣ - أراك مصولة المصنئي ودمعُ العين في الخصيدين ظاهر ٤ - أتعشق؟ من سواي سبتك حبًّا؟ فالني لست أقلب بالضارائر ه – فحُطُّ الرحلُ! لا سـفـراً قـريبـاً وأقسسمُ لا أراكَ لها مُسسَافسر ٦ - عــرفتُ الحبُّ في عــينيك يلهــو لأنك شاعر والحب شاعر ٧ - وإلا قلت من هي؟ واعــــــرف لي فيإن القلب للمحجبوب غافسر ٨ - أجببت نعم أحب وذا اعستسرافي وفاتنتي لها فتكات ساحر

٩ - تفَانى العاشق ون على هواها وساقوا مَهُ رَها مليونَ ثائر ١٠ - وأهلُوها الأشسَاوسُ كسرَّمسوها لتخدو اليوم سيدة الحرائر ١١ - فــقــالت (ها) عــرفت هـواك حــقــأ فانت إذًا حبيبتك الجزائر ١٢ - نعم أهوى الجـــزائر مـــثل حـــبّي لأرض الجنتين وللمصعصاف ١٣ - دعيني الثم الأوراس فيها وأرشف من مراشِفها المساكر ١٤ – دعيني اليوم اسجدُ في ثراها ترابُ مسئلُ مساء السُّصمُ بالهر ٠٠ - ثُقَـــبُّلُه الكرامــــةُ كلُّ يومٍ ومن جسسد الضُسيساء له مَنائر ١٦ – رأيتُ الشـــمسَ تشـــرقُ في يديه وتحسب في القسبائلِ والعسشسائر ١٧ - وجسنت اليسومَ من سسبسا يقسينًا . بـأنـبـــــاءِ الأوائـل والأواخــ ١٨ - بـلادُ أرومـــةٍ وســـمــاءُ مــجـــدٍ ومــــونلُ فــــاتح وعـــــرينُ ظافــــ ١٩ - ومساذا عن حنينك للغسواني وللغَـادات ربّات الضـفانر؟ ٢٠ - فعقلت لها زمانُ اللهو ولَّى وذا زمن الرجـــوع إلى الدفـــاتر ٢١ - كَــبِ رنا لم يَعُد في القلب إلا جراحات وتأنيب الضمائر

۲۲ – واحـــزان العـــروبة جـــاثمـــات على بســـمــاتنا فــمـــتى تغــادر؟
 ۲۲ – مـــتى تتــعــانق الاقطار لُقـــيُــا؟
 مـــتى يمحى الفــراق مــتى يهــاجِــر؟
 ۲۲ – تمزَّقُنا مطامعُ حَـــاكـــمـــينا
 ویَحکُمـهمْ (دبلیــو) الحــقــد فــاجـــر

## ٧١ - لذكرى انتصار ثورة الجزائر

١ - يا قلبُ أينُكَ؟ أين ولَّى خـــاطري؟ وبأي حــرف قـد أخط دفـاتري ٢ - لما رحلتَ إلى الحِـسنَـان وكنتَ في أوج المعالي والشبياب النَّاضير ٣ - وهجرت أحلامي وأقلام الهوى وذهبت عند خُــوارِ عِــجُلِ السَّــامــري ٤ - وأبيت أن تبقى معي وكاننا خصمان بقتتلان دون عساكر ٥ - يا قلبُ أينُك؟ والحياةُ قصيرةً والوصلُ أقصرُ من خيالٍ عابر ٦ - ما لي إذا جحد المودة خائن ؟!! ما لي إذا جرح الأحبة خاطري؟ ٧ - ما لي أراك تغيب؟ أين تقاطرتُ؟ بك غاديات الحب في ذا الباكر ٨ - أإلى بلاد الشام حيث توجهت ؟! ودمسوع عسينك كسالغسزير الماطر ٩ – أم نصو صنعاءَ التي لصَمَامها أهف والأرج العليل العصاطر؟ ١٠ - يا قلب قلل لي أين أنت؟ ومــا ترى أتحبُّ أم تهوى جراح مسساعر

١١ - ويجيب من خلف الضُّلوع كانه في الأسسر يبكي من قسيسود الآسسر ١٢ - ويقول قلبك لم يعد في وسعيه . صـــبــرأ هنا يبــقى لقـــيـــدر أخـــر ١٢ - أنا لم أعد في مصر إلا شاعرًا . لا شيء إلا الشعر كلُّ مفاخري ١٤ - أنا في الحقيقة شاعرٌ ومحاربٌ وهواي في حب الجهاد جزائري ١٥ - إنَّ الجزائرَ والكفاحَ ملاحمي تُروَى إذا كبَّتَ اللسانُ سَرائري ١٦ - إن الجــزائرَ والكفــاحَ تعــاشــقــا وعشقت ذين العاشقين فحادر ١٧ - وركبتُ من هول الجحيم خنادقًا وغدوت من أتباع عبد إلقادر ١٨ - وطن عليه من الفداء غِلللهُ ومن الشُّموخ معاطِفي ومَازري ١٩ - ولتورة الأوراس اكمل عبرة فُ بِ أِي شرع أنحني للجائر؟ ٢٠ - وبأي ميزان العقول سينثني شــارون إلا بالدخـان الزاخـر ٢١ - إن التَّحِينُ للبِلاد أمانة ـــ . لله في عنق الدُـــسَــام البَــاتر ٢٢ - ما عدتُ أعشقُ والبلاد أسيرةً مستعمرًا يلهو بعرض طاهر ٢٢ - ما عدت أُعرف عاشقًا ومتيَّمًا إن الصبايا قد كرهن جَواهري

٢٤ - ما عدت أعرف للرجولة حقها
 مُسنَّة حسام حسول حسمى المذلة طائري
 ٢٥ - عفوًا إذا جاوزتُ بحرًا كامالًا
 وغسرفتُ من بحسرِ الفسرام الوافسر
 ٢٦ - للشساعسر المنطيق إجندة ألعالا
 ٢٧ - إني صبيرتُ وفي التَّصبُّر ذِلةً
 ٢٧ - إني صبيرتُ وفي التَّصبُّر ذِلةً
 مسا عسدتُ اطمعُ في ثواب الصسابر
 ٢٨ - وكرهتُ زجرَ القاعدينَ عن العلا
 ٢٨ - وكورة ألفاعدينَ عن العلا
 ٢٩ - وكورة ألفاعدين وأهلِه حسن بالفيدة واللعين وأهله المناح جسزائري
 إني غسدوتُ مع الكفاح جسزائري

\*\*\*

## ٣٦ - عدنان علي رضا النحوي(\*)

### ٧٧ - دم الجزائر فوار بساحتها لا

١ – اصمِتْ ! فما عادَ يُجدي عنده الكَلِمُ ولستُ أدري: عمنًى إعديداهُ أمُ صنعمَمُ ٢ - أو غضبةً نزعت من صدره امالًا فَجُنَّ والتَّاعَ منه الساحُ والقِمَم ٣ - أو حَــسرةً زرعت غـيظاً يمور به هَولٌ تف ج رمنه السهل والأجَم ٤ - أو حيرةً في فيافي الأرض تاه بها رشــد وضلت على أوهامــهـا القـدم ف قطعت بين أنياب الأسنى الرحم ٦ - أو فرقة أوهت الآمال فانفرطت كلُّ العُرا وحبالُ الودِّ والذمم ٧ - فأصبحوا شييعاً شقت ثغورهم للمجرمين على أبوابها ازدحموا ٩ - ولا الأعاصيرُ مهما ثار ثائرُها ولا البـــراكينُ جنَّتْ عندها الحِــمَم

<sup>(\*)</sup> شاعر سعودي. - نظمها الشاعر في أكتوبر ١٩٩٧.

<sup>-</sup> المصدر: ديوان عبر وعبرات.

١٠ - ولا الزلازلُ يطوي جـوفـهـا قللاً ويختفي عندها الإعصار والنسم ١١ – مَن ذاك؟! ويحي! أرى من حاله عَجَباً يخفيه عني ظلامُ الليل والبَهم ١٢ - دمُ الجـزائر فـوارُ بساحـتـهـا تَهِ يُ جُه أممٌ من بعدها أمم ١٣ - يا للجـــزائر! أهوال مــروعـــة وفـــتنةً في رباها اليـــومَ تضطرم ١٤ - دمُّ تدفق في ساحاتها وجرى كانه الموج في الساحات يلتطم ١٥ - دم الجــزائر، ويحي، كــان نور هدى وكان يشرق منه السهل والعلم ١٦ - وراية الحقُّ في ساحاتها خفقت ، لله، لا لســـواه، الحـــربُ والسلم ١٧ - أرضُ الشهادة! مازالت منائرها نوراً توهيج من عليانه الشاسم ١٨ – ألقتُّ على الساح من أكبادها فلذأ تدافعوا زمرأ تمضي وتقتمم ١٩ - لله درك!كم أطلقت من بطل فأشروقت منهم الأفللك والنجم ٢٠ - ولم تزل قمم الأجيال من دمهم وهُ اجَ ـــ فَ وَدُرا أَوْرَاسَ تَضْطُرُم ٢١ - أوراسُ ذكرى وهل تنسى معاقلُه وكان يهدد منها سيلُه العَرم ٢٢ - من كسان يأوي إليسه من مطاردة إ بالله، لا بسواه، كان يعتصم

٢٣ - أرضَ الجـزائر! ماذا قـد دهاك وما تكاد منك جـــراحُ الأمس تلتَــــئم ٢٤ - قد كنت نوراً على الآفاق منتشراً وطلعة برؤى الآمال تبست ٢٥ – بالأمس كنت دمــاً بالنور مــؤتلقــاً واليوم من دمك الظلماء تكترم ٢٦ – ماذا دهاك؟! فأضحى الليلُ منعقداً على رباك ومَاخ الشررُ والغَصم ٢٧ - هذي الجريمة من يوري مواقدها ومن يؤجب الأشباح والظلم ٢٨ - ماذا أرى في سواد الليل؟! واعجباً كسانه شسبخ يدنو وينهسزم ٢٩ - يكاد يطلعُ أحسياناً فَسأنكِرُه يحــوطُه في ذهولي الشكُّ والتُّهم ٣٠ - طفلُ تمزُّقَ بالسكين أضلُعُ .... ونسيق بجنون الفياس تصطلم ٣١ - النائمون على أحالامهم صنعقوا

وما أفاقوا! وغاب العمر والحُلُم

٣٢ - والعائدونَ بزادرِ من مسجاهدة

٣٣ - عادوا فما وجدوا إلا بقيتهم:

٣٤ – لله درُّ أبٍ كم كان يدفعه

لزوجيه وبنيه الشُّوقُ والجَشْم

٣٥ - على يديه هدايا كي يفاجئهم

ف ف اج ؤوه: سكون الموت والع دم

٣٦ - تنهار أضلاعه! يهوي على فزع ے مما رأى اللمم یکاد یصـــرعــ ٣٧ - ما بين ساق هنا أو بين جمجمة هناك، تلقى سبباقَ الموت يَحْتَدِم ٣٨ - وذاك وجلة على عينيه حملقة من الفجاءة! من أهوالها الألم ٣٩ - كأنه كان يرجو! فانطوى أسفأ لما رأى له ف أ الأمالِ تنهرم ٤٠ - على المُحيًّا بقايا الشُّوقِ تقرؤها وخيب بُ أَ الأمل المرجوقُ ترتسم ٤١ - دقَّتْ رؤوسٌ! وشُقَّ البطنُ وانتزعتْ ضلوعً هم! والأسى باق بها يُصرِم ٤٢ - ولو رأيت وروداً في مسلاعسبسهم تفتحت عنهم الساحات والأكم ٢٤ - في روضة من رياض العلم يصضنهم شسوق ويغسنوهم التسمنان والرحم ٤٤ – كــأنما فــرحــة الدنيــا بفــرحــتــهم وطلعة الشوق بالأمال تبت 20 - ولهفة من ذوات الخِدْر تصحبهم ندى الحنان وعطر العِلْم والنَّس ٤٦ – مــرَّتْ عليــهم يدُ الســفــاح دامــيــةُ على شيفار الردى حازت رؤوسهم ٤٧ - وباقـة من صبايا الحيِّ قطُّعها فاسأس إلى الله نشكوهم ونَحستكم ٤٨ – ما للمدارس تغزوها جرائمهم ما للمنازل والساحات تُقت مم

 ٤٩ – أين الحنانُ؟ وأين الأهلُ؟واعَـجَـبـاً كأنما فتحث للمجرم الأطم ٥٠ - قُصِي بُليدةً ما عانيت من فزع ورجِّ عن رُبًّا وهُرانَ ما عَلِموا ٥١ - وفي رُبا المُدية الحمراء مجزرةً قد أفلتت من يدي صناعها اللجم ٥٢ - هذي المجازر في الملاحة انفجرتُ فسل تنبئك عن أهوالها التخم ٥٣ - في كل ناحية نبح ومهلكة وكل وادر وربع بات يلت كم ٥٤ - كانت ميادينُها نفحَ الحياةِ بها فعاد يُطلَقُ منها الموتُ والرَّمم ٥٥ - كانما تركوا لصماً على وضم وأخليت منهم السساحساتُ والأكم ٥٦ - دوًى على مسسمع الدنيا نداؤهم كــانما الناس قــد أفناهم الصــمم ٧٥ - أين الذين ادعوا في الأرض مرحمةً؟! كأنهم من نواحي الأرض قد عدموا هُـمُ النظامُ الدي تُلْهَى به الأمم ٥٩ - أين الحبالُ التي كانت موثقةً باللَّه؟! أين عُـرا الإسـلام والرَّحِم ٦٠ - طاش الصوابُ! فما أصغتْ لنائحة ٍ اذنٌ ولا وَعَدِ البَاوى قل وبُهُم ٦١ - من أضرمَ النار؟ امن غذى اللهيبَ بها فعم من وقديها الإجدرام والضدرم

٦٢ - ومن رمى الفتنة السوداء فانطلقت منها الفواجع والشيصناء والأضم ٦٣ – كلُّ الشياطين في ساحاتِها دلفتْ يشدُها الطمعُ القتَّاالُ والنَّهم ٦٤ - تَحوكُ من عتمة الظلماء فتنتَها مكرٌ يدارُ وكييدٌ ظَلَّ يجترم ٦٥ - تسللوا وبلاد الله مسشرعة للم ف سدين! قلوبٌ ف ت حتُّ لهم ٦٦ - ولم يكن غيير باب يلجون له باب المستوى وهوان النفس دونهُم ٧٧ - ليس الملومُ عدواً في مضاصمة ء هو العـــدو فـــلا يرجى به سلم ٦٨ - نحن الملوم ونَ! عهدُ الله نحملُه وليس يحسمله من دوننا الأمم ٦٩ - يد التَّقِيُّ براءٌ من جرائمهم وقلبه بهُدى الإيمانِ يعتصم ٧٠ - والمسلمون نقاءً في مُحَاهدة ف خشية الله في ميدانهم عِصمَ ٧١ - لهم من الحق نورٌ يستنضاء به ومن هداه سببيل الله يلتسزم ٧٢ - وإنهم لوفساءٌ في مسعساهدة -لله يصدق فيها الشرع والقيم ٧٣ - وإنهم لجلاءً في مخلصمة لله إن ثارَ في مسيدانهمْ خَسمِم ٧٤ - صدق إذا شهدوا، عزم إذا نهضوا عون إذا فرعوا، عدل إذا حكموا

٧٥ – من كان يسجد للرحمن خاشعةً

أحناؤه كيف ينحو نهج من ظلموا

٧٦ - للظالمين دروب ليس يحصصرها

ع ــــــــــ درب واحسا حكم

٧٧ - جُنُّتْ روابيك! هل أبقييت من أملٍ

يرجى ومن فسسحة للحق يَحْتَكِم

٧٨ – بالأمس كنت مع الإسلام صافيةً

صفًا توحُّدُه الآمالُ والهِمَم

٧٩ - ما باللهِ انقسمتْ دنياك وانفرطَتْ

عُ قُ ودُها وتولَّى أمررُك اللَّسم

٨٠ - المسلمون! وكانوا أمة فغدوا

مع الهوى شيعاً تنأى وتصطدم

٨١ - يا ابن الجـزائر! إن الدين كـان لكمْ

عـــزاً تقــوم به الأنســابُ واللُّحَم

٨٢ - كانت عُراه حبالاً لا يقطُّعُها

إلا فــسـادُ هوًى يطغَى ويعْـتَـرِم

٨٣ – بدُّلْتمْ بعُــراه بعــد ذاك عُــراً

وبالحبال خيوطاً سوف تنفصرم

٨٤ - وإنَّ أوهـنَ بـيـت أنـت تـسكنُـه

بيت العناكب مهما قيل أو زعموا

٨٥ - ضَلُّوا وقد ركنوا للظالمين ومسا

درَوْا بِأَنَّ قصاءَ اللَّهِ منتَ قِم

٨٦ - كيف الركون وأي الله بينة

وسئنة الله تجلوها لنا الحكم

٨٧ – مَن يتَّبعْ غييرَ درب المؤمنين هويًى

يع ضُدّ ه من هواه الذلُّ والندم

٨٨ - الجاهليةُ مدَّتْ من مضالبها ف من قتهم وجالت بينهم امم ٨٩ - نادوا بقومية نهجًا فضل بها قسوم عن الحقِّ وارتدوا بها وعَمـمُـوا ٩٠ - ثم انثنوا ووحسول الأرض عسروتهم فضاعت الأرض والأحالم والمررم ٩١ - وغاب عنهم رضاء الله وانقلبت ايّامُ هِ نِقَ ما نِقَم نِقَاتِي بها نِقَم ٩٢ - من كان يرجو وليّاً غير خالقِه تاهت خُطاه وغـــشى دربَه الظُّلَم ٩٣ – عبد بتُ للمسلم الداعي يمدُّ يدأ للمسجد بينهم المراكب المراكب المركب وخسسية ملكته إنْ هُموا نقموا ٩٥ - ويفرغ الحبُّ في ميدانهم أمللًا بأن ينالَ رضاً أو بعض ما قسموا ٩٦ - يرضى القليلُ وإن عـزت أكـفـهمُ وليس يرضيه من إخوانه الكرم ٩٧ - منَّوا عليه! فيحني راسه جَــ ذِلاً ويعظم الكِبُ لِين الأهل والشِّ ٩٨ - يمضي على نهجهم! حتى وإن نفروا من دينه وجسروا في فستنة وعسمسوا ٩٩ – نه جَــانٍ قـد فــرَقَ الرُّحــمنُ بينهـمــا نهجُ الهُدى وسيواه الظنُّ والرجم ١٠٠ - عبجبت للمسلم الداعي يميل هوى للظالمين وأعسداء الإله همسو

١٠١ - يميل عن إخــوة في الله ثم يلي مع الهوى شيعاً تلهو وتهتضم ١٠٢ - يظن أن وداد المجرمين رضا لهم وأن طريق الفوصور عندهم ١٠٣ - وأنه سيوف يلقى من غنائمهم وأنه سوف يجري العدل والقسم ١٠٤ - أو أنهم سيكفُّون الأذى! عجباً هل يوقيفُ الظالمون الظُّلمَ؟ ويلهم ١٠٥ - أو أنها حكمة يرجو خداعهم بها! لقد ضلُّ عنه الرشد والحكم ١٠٦ - وكيف يحسن نهجاً من يضلُّ ولم يشده لسبيل الله معتصرم ١٠٧ – كيف النجاةُ إذا ضلُّ الطريقَ فتُى يَدبُّ في ســـبل ٍ شـــتى ويخـــتَــصبِم ۱۰۸ - وغاب عنه من الرحمن نور هدى وسَدًّ عنه نواحي أفْقِه الغَسم ١٠٩ - يزيَّنُون له أبوابهم شَــركـــاً يهـــوي به فــاِذا أمـالُه حُلُم ۱۱۰ - حستى يرى بعد حين أنهم كدنبوا وأنه ذهبت من كصفَّه النَّعَم ١١١ - وأنه خسس الدنيا وزخرفها وليس يدري أيجدي التّصوبُ والندم ١١٢ - عجبت للمسلمين اليوم كيف نَحُوا للجاهليــة مَنْحى ليس ينســجم ١١٣ - مدُّوا بأخلافِهم للشِّرك عونَ يدر فما ترى حصدوا شيئاً ولا غَنموا

۱۱۵ - وكل يوم تراهم بدالوا لَحَدها وكلم يوم تراهم بدالوا لَحَدها وكلما بدالوا من لَحْمَة غدره وا وكلما بدالوا من لَحْمَة غدره وا ١١٥ - ولم يعد لِعُرا الإسلام لُحْمِتُها ضَمَة السعارُ وماتتْ عنده الهِمَم ضَمَّة الشعارُ وماتتْ عنده الهِمَم الله! لا منجَى لنا ابدأ إلى الله! لا منجَى لنا ابدأ إلى الله صَدَعًا لا يمزُقُهُ الله فالتَرْموا إلى الله صَدَعًا لا يمزُقُهُ الله من قلًا لا يمزُقُه الله عند على جسمرة الاهواء يرتكم حسق الناس امن الحق والسلم المن الحق والسلم

\*\*\*

## ٣٧ - علي زين العابدين(٠)

#### ٧٧ - نكبة الجزائر

١ – دمُ الضحايا سعينُ بات يلتهبُ دمٌ تف جر منه الثار والغَضَبُ ٢ - دمُ العروبةِ بركانٌ قدائفه عــــــزم وهول وإرعــــاد له شــــهب ٣ - دم العسروية جسبارٌ إذا انطلقت ، به الحفيظةُ يومَ الرُّوع - تصْطُخِبا ٤ - دمٌ تدفق من أعـــراق إخــوتنا من الجــزائر فـاهتّـاجتْ له الحُــقُب ٥ - دم مراق وأجساد يمزقها رميُ الرصاص وجيشٌ زاحفٌ لُجُب ٦ - وا حرّ قلباه ماذا كان ذنبهمو الدارُ دارهم والأهلُ والصُّحب ٧ - الأرض أرضهم والزرع زرعهم والحقل والنبع والأشجار والعشب! ٨ - جَنَى الغريبُ عليها ظالمًا بطرًا ك\_أنه من وح\_وش الغ\_اب منقلب

<sup>(\*)</sup> شاعر سعودي. - نظمها عام ١٣٧٦هـ. - المصدر: ديوان صليل.

٩ - يجني ويفتك بالأعراض لا ورعُ ولا ضـــمــيـــر ولا قلب ولا أدب ١٠ - واستفحل الشرحتى ثار ثائره أبى المهانة قصوم أصلهم عسرب ١١ - أبوا قــــساوة ظلام يمزقـــهم بطشكا ويحكم فيهم وهو مغتصب ١٢ - أبوا خنضوعًا أبوا ذلاً أبوا ضعةً أبوا رضوفا لعاترحكمه كرب ١٣ - نفيُّ وصلبٌ، وتعديبٌ وسخريةً حكمٌ تجـــمع فـــيـــه الذلُّ والعطب! ١٤ - جنت فرنسا عليهم وهي باغيةً بغيًا تميد له الأطام والهضب ١٥ - الطائرات توالي شن غـــارتـهــا على الحرائر والأطفال تلتهبا ١٦ - وللقدذائف إرعدادٌ وجلجلةٌ وللرصاص ازيزٌ مسرعبٌ ص ١٧ - وكل بيترغدا عفرًا ومقبرة يحم ف الموت والأرزاء والنوب! ١٨ - بغت فرنسا ولم تظفر بطائلة لم يرهب العسف قومًا عزمهم لهب! ١٩ - هبت عــزائم احــرار لهــا ضــرم تكاد من وقده الأجيال تضطرب! ٢٠ - بنو العروبة ما هانت عرائمهم ولا استكانوا ولا ذلوا ولا غلبوا! ٢١ - أبلوا بلاءً صناديد إغطار في ٢١

جحافل بكتاب الله تعتصب!

٢٢ - ابلوا بلاءً وما كلت عزائمهم تالله ما يقهرُ الأصرارُ مغتصب! ٢٣ - إنا بنو العرب إخوان يجمعنا رحمٌ ويربطنا الإســــلام والنسب! ٢٤ - وشيمة العرب قد غنى الزمان بها لحنًا وخلدها التـــاريخ والكتب ٢٥ - سلوا فـرنســا التي ذاقت مــعــاركنا كم قد بلونا ولم يفتر لنا عصب! ٢٦ - كنا غطارفة الدنيا وسادتها اعـــزةً فــوق هام الكون ننتــصب ٢٧ - واليوم هل يبطش الكفار بطشهمو بالمسلمين فسلا والله مسا غلبسوا ٢٨ - إنا سنبعث على حربًا منممةً جبارة تتهاوى دونها الشهب ٢٩ – حربًا تصرر أرض العرب أجمعها من الدخيل فلا عسسفٌ ولا كذب ٣٠ - سنستبيح فرنسا رغم منعتها وسوف نقضي عليها إننا عرب! ٣١ - مهالاً فرنسا فنار العرب موقدةً وإنّ أيامك السوداء تقترب ٣٢ - إن الجــــزائر نور في نواظرنا وإن تحـــريرها الأوفى هـو الأرب ٣٣ - بني العــروبة إن الله يأمـركم أن تنصروا الله أن تسخوا وأن تهبوا ٣٤ – إن الجـــزائر تبكي وهي دامــيـــة لا تتركوها بغدر الكفر تحتصب

٣٥ - جنت عليها جيوش الكفر تحصدها

ويستبيح حماها الكفر والعطب!

٣٦ - بات النساء بلا ماوى مدامعهم

حيرى تجمُّع فيها البؤس والكرب!

٣٧ - وبات أطفالنا الأيتام في فزعٍ

يبكون يتمسًا وقد أفناهمو السعب!

٣٨ - يا ويح طفل ٍ رضيعٍ بات لا لبن

يقيه شر الطوى للموت ينجدب!

٣٦ - لا أمَّ لا أبَ لا أختُ بجـــانبـــه

قـضى الجـمـيع فـلا عطفٌ ولا حــدب!

٤٠ - من يرحم الطفل من يرعى طفولت

ومن سيحنو عليه حين ينتحب

٤١ - هذا جنت فرنسا في تجبرها

يا ويحها دولةً للعار تنتسب

٤٢ - أين الشــهـامــة يا أبناء مــدركــة

أين الكرامــة إذ تزهو بهـا العـرب؟

٤٣ - أين المروءة والإحسان أينهما؟

أين السـخاء وأين البـذل والنشب؟

٤٤ - مدوا لها العون يا أبناء عمهمو

إن القسرابة تدعسوكم بأن تهسبسوا

٤٥ - سعودُ قد ضرب الأمثالَ فانتهجوا

27 - **جودوا** بما لكمو ضحوا بكسبكمو

ضحوا بأنفسكم فالله محتسب

\*\*\*\*

#### ٣٨ - على محمد لقمان(\*)

#### ٧٤ - جميلة بوحيرد

١ - قــمــرٌ في الجــزائر الخــضــراءِ في سماء العلا عزيز السماء ٢ - مـوكبٌ في جـلاله يحـشـد التـا ريخ اســـمى روانع الأضـــواء ٣ - نجـتلي فـيـه غـابراً من جـهادر عبقرئ وهمهة قع ٤ - ونضالاً في حاضرٍ مستميتٍ بطلّ في فصص واجع الأرزاء ٥ – جردت فيه سيفها ذاتُ حسن ٍ من سنى في رحى الوغى وسناء ٦ - أومضت حسولها البروق ودوت دون جـــدوى مــدافع الأعــداء ٧ - وإذا ألهم «الج<u>ميل</u>ة» حبًّ من عـــــفـــافر وعـــــزة وإباء - ٨ - صانت الأرض من عددةً مقيم وحمتها من طغمة الغرباء

<sup>(\*)</sup> شاعر يعني. - وصلتنا صورة القصيدة برسالة خاصة من ابن اخت الشاعر، بعث بها من دبي - ١٩ مارس ٢٠٠٧ - ذكر فيها ان القصيدة في ديران «هدير القافلة» للشاعر، وضمنها الدكتور شهاب غانم كتابه عن خاله. - للصدر : كتاب: نزيل عصيفرة

۹ - أين «أروى» ترى الجــمــيلة في الد نيا وقد أظلمت مشال الفداء ١٠ - وترى الأرض عندها تتممنى أن يكون الرجال مثل النساء ١١ - أبص الخلق في هواها فلذوا وطناً غالياً حبيب الرواء ۱۲ – بارکـــــهــا ید العنایة فــــــمـــا صنعتب بالحيبة الرقطاء ١٣ - جـهـزت سـمـهـا الزعـاف فلم تظ فربغير الأبية الصماء ١٤ - كــسـرت نابها وفـضت أذاها وأبادت مكامن الرقسسساء ١٥ - شردت جمع في الفريس المسرب طائر في الفريس في الفريسة المساء كالمنواء ١٦ - صفقت «جاندارك» في القبر نشوى بفدداء الزميلة الصسناء ١٧ - خبطت في الحياة من فعل قوم نكثوا عهدهم بغير حياء ١٨ - أحرق ها تزلف أ ونفاقاً ليس بدعــــــأ تـزلف الجــــــبناء ١٩ - ورعت ع\_\_\_ه\_دها فلم يمهلوها عن حصماها وعسارضت كل داء ٢٠ - بعثت من ضريحها كلُّ غار كم يضيق الجبان بالبسلاء ۲۱ - وأشادت بتخصصيات جسام للواد من تحسسيست, وثناء

٢٢ - حفظت ذمة البلد وذادت من فتتاة لبوءة شماء ٢٣ - وقفت والجيوش شرر قتام تتحدى جحافل الظلماء ٢٤ - لا تبالي وقائفات المنايا فى هزيم والخييل في خييلاء ۲۰ - والسكارى من الجنود «بباريس» ٢٦ - يقذفون الصمام في حالة السك ب ككأسٍ في مصجلس الصهدياء ٢٧ - زعموا انهم دعاة إخاء ألف أفُّ على دعـــاة الإخـــاء ٢٨ - وادع وا أنهم على الظلم حرب ٢٨ يا لها من وقاحة صفراء ٢٩ - حكم حمد كله ظلامٌ وظلمٌ بحقوق البواسل الأبرياء ٣٠ - يا فرنسا وسوف تلقى فرنسا حتفها في «الجزائر» الحمراء ٣١ – يستحي «النسر» من مخازك في الحك م ومن قصف قصرية عصزلاء ٣٢ - لم يكن ينفث الردى في «السـواقي» لا ولم يستبد بالضعفاء ٣٣ – يخضع «الألب» حين يصرخ في الخي -ـل ويجــري في «الغـابة الســوداء» ٣٤ - سن للحصرب شصرعة وبنى للسد سلِمِ نهجاً يسير مسرى الضياء

٣٥ - يأسس الوحش لا الحسسان العذارى

ويراعي عـــواطف العـــدراء

٣٦ - غـضبت في الثرى بقاياه حـزناً

وبكى من جـــريمة شنعــا،

٣٧ – أين من «سجفريد» هذي القنا السم

ر «وسيدان» تحتيه في عناء

٣٨ - أين نيران نافث الدواهي

من «أتيللا» وزحف المضاء

٣٩ - أين «باريسٌ» كـــيف ذلت؟ و«برليـ

سن» تسرّجّي السلواء خسلف السلواء

٤٠ - أين ولى الخميس يلهث خوف

أين أدلى «أدولف» بالأنب

٤١ - أين أغرقت في البحار قلاعاً

هرباً من قلاعه العصماء

٤٢ - أين أمضيت ليلة الفتح والغا

ذي خطيب المال الأفييا

٤٣ - يا فرنسا القديم نوحي على ار

ض فرنسا الصديثة الشمطاء

٤٥ - أرهبتْ خيلها العراب فتاةً

اقـــســمت أن تموت في الهـــيــجــاء

٤٦ - وهبت روح هيا لدار وأهل

عـــرب في صـــراعــهم عـــرباء

٤٧ - وعلت فسوق صهدوةً من ثبات

في المعـــالي قليلة النظراء

لا يبــــالي بأمــــة في فناء

٤٩ - وترد القنابل النار حصتى خالها الناس من بنات السماء . ٥ - ذَكَرتُني في المغرب العربيِّ الـ ١٥ – الغـــزاة الأباة في كل مــصــرٍ والحـــمـاة البناة في الأنحــاء ۲۵ - إن شعباً نساؤه «بوحريد» لجديرٌ رجساله بالبسقساء ٥٣ - جملتُ باسمها بلادي وقومي في البرايا «جميلة الأسماء» ٥٥ - وبنت أماة فهبت شعوب من سيبات على رفيع البناء ه ٥ - وأقـــامت من الفــداء لواءً جـــمع العـــرب في ظلال اللواء ٥٦ - شــــرف باذخ وعـــنز أثيل وحنين البنين للآباء ٥٧ - قيدتها وما فرنسا ملوم أي عـــهــد لهـا وأي وفـاء ٥٨ - فــزعت من طعـانهـا فــتــردت في مهاوي الخبال والإغهاء ٥٩ - راعها العضب مصلتاً في يمينٍ

غير رها للخضاب في اللألاء .٦ - «بنت عشرين» في الميادين تصمي

أمماً من تعسسف وشقاء ٦١ - تعشق الخيل أن تكون لها سر

جاً وما سرجُها سوى الجوزاء

٦٢ – يشتهي الرمح كفها حين تلقي بالعصوالي في مسهسجسة الحسرباء ٦٢ - يدعي الغاشمون أن حاكموها خيب الله عدلهم من قضاء ٦٤ - أعـدمـوها يا ظالمون فـانا سيوف نكسي سيبيلكم بالدماء ٦٥ - ونغطي بهـــام جندكم الأر ض ولن نكتفي بغير الغطاء ٦٦ - ونبيع النفوس لله بخسساً فنلاقي لديه خــــيـــر الجــــزاء ٦٧ - أعدموها لتعبدوها كما أل لَهْتُ مو «جاندرك» في القدماء ٦٨ - أعدموها فلن يقر حسامً في قسراب العسروبة السمسمساء ٦٩ - لا ولن يستقر رأسٌ على جسد صم إذا لم يطح براس بلاء ٧٠ - سـوف تجـري الدماء في كل أرض وتســــيل الدمــــاء في الدامــــاء ٧١ - سـوف تغلي الرياض من نقـمـة عظمى وتغلي مراجل الصرراء ٧٢ - سـوف يغـدو أثامكم مـضـرب الأمـ 

ـهــا فــمنًا أكـابرُ الشــهـداء

٧٣ - لا تخالوا باننا سوف نبكي

\*\*\*\*

## ٥٧ - استقلال الجزائر(\*)

١ - ذهبت مع التاريخ سبع عبافر سنوات بطش فاتك، وجفافا ٢ - ذهبت مع التاريخ إلا ذكره لبطولة، ومجادة، وكفاف! ٣ - ذهبت مع التــاريخ أيام غــدت لحافل التاريخ، نبع قــوافي ٤ - سيير تطل مدى القرون وعبرة تحـــتل كل جــوانح وشــغـاف! ه - قررت بها الأجيال فهي جواهر الم كمنت لآلئها لدى الأصداف! ٦ - يزهى الزمان وأهله بطليعة دوّت هناك، بصوت «عبر مناف» ٧ - فكأنما قلبُ الجـــزيرة، قلبُــهـا وكانما الأعطاف بالأعطاف ٨ - العسرب كلهسمسو الجسزائر لا يرى 

 <sup>(\*)</sup> شاعر سعودي.
 هذه القصيدة القيت في لعتفال شعبي كبير، اقيم برئاسة حضرة صاحب السمو اللكي أمير منطقة مكة الكرمة، ابتهاجًا باستقلال الجزائر، وظفرها بالنصر المبن – مكة المكرمة ١٣٨٧هـ – ١٩٦٢م.
 المصدر: ديوان وهي الفؤاد.

٩ - وقف وأول رائد لنضالهم بطل السلام، ومقري الأضياف ١٠ - هيهات ما احتضن القضية قبله بطلٌ ســواه، بمجلس الأحــلاف! ١١ - أهل الجـــزائر، والجـــزائر أمَّــةً جلَّتْ بطولة \_\_ ها عن الأوصاف ١٢ - جادوا، وأقصى الجود ما تسخو به نفس الكريم، وهمَّـــة المتـــلاف ١٣ - والجود بالنفس الزكية خير ما تسمصو إليسه مكارم الأهداف ع - جـادوا بأرواحِ الضــــــايا ثرَةً عَدد الألوف، وعددة الآلاف ١٥ - مليون، من شهدائهم نصلوا كما نصل الدجى، وضح النهار الصافي ١٦ - ذهبوا وظل أريجهم في خلده متضوعًا، كالروضة المئناف ١٧ - دلفوا لساحات الجهاد وإنما شرف الجهاد مطامح الأشراف ١٨ - فكأنما بدرٌ ويوم نضالهم سميةً، لهول نضالها الرجاف

١٩ - شـهـداؤهم شـهداء بدر وفـيـئـهم

في الجنتين مظلة الآلاف ٢٠ - هيــهـات أن ننسى العـصــور طويلةً

ما أسلفته من نقيع زعاف!

٢١ - تلك المعــارك والبطولة عندها

تنثال بين قوادم وخوافي

٢٢ - نراتها المتفجرات تدفقت من خلف خدر، أو وراء سجاف ٢٣ – من كل باسلة، وكل شهد دة بين المعـــارك، بالدم النزاف ٢٤ - خــضن المعـــاركَ في الدياجـــر عنوةً وكانها عرس، وليل زفاف! ٢٥ – سـال الدم العـربي فـيـهـا أنهـرًا تنهَلُّ عبِّر رُبًا وعبِر فيافي ٢٦ - تلك البطولة والفداء شعارها هزّت وقسار العسالم المتسجسافي! ٢٧ - بعثَتْهُ من عمق السُّبَاتِ مجَّجِلاً عـبُــرَ الفَـضــَاء مــدقيًا بهــتــاف ۲۸ - حستى توارى الظلم في اكنافسه خلف الظلام، يلوذ بالأكناف ٢٩ - وجلت لنا فلق الصباح مؤزرًا بالنصـــر عند طلائع الأنصــاف! ٣٠ - يـومٌ من الفــــتح المبـين أظله من نصرة الرحمة، ظلُّ ضاف

\*\*\*\*

#### ٧٦ - فرحة النصر

١ - بين قـــصف من الرعــود وهمس حلجل الصوت صارخًا: يا لعبسٍ!! ٢ - فــتنادت إليــه من كل صــوب ٣ - المنايا، مُ شهد رُّعين دراكسا يحسبون الوغَى، هنا، ليل عسرس؟ ٤ - أي صوت دعاهمو فتنادوا أي عـــنم لبـاهمــو، أي بأس؟! ه - إنه صــــوت «طارق» عـــُـريـيً لا يالهــمــوا، بســعــد، ونحس!! ٦ - إنه صـــوت» طارق بن زياد، هب في قــومــه، بـسـيف، وترس!! ٧ - عدة الحرب، والجلاد، تحدت كل أنف،ٍ وأخــرست كل جــرس!! ٨ - صاولتها الأجيال بالفضر حتى شمخ المجد، بين يوم وأمس ٩ - فأحالت هوى الأعادي ظلامًا وأحالت أمجادنا صبح شمس ١٠ - ذاك شائ، وأصبح اليوم شان المنايا، بحت فها، طوع لس

بات في الحلق، غــصـــة بعــد ياس!! ١٧ - فُــرْفَــة إثر فــرقــة، وشــتــاتُ

شــــمُ لتنا، من كل لون، وجنس

١٨ - وأحساطت بنا نيسوب الأعسادي

کساشسرات، علی مسوائد، طلس ۱۹ - تبتغینا، وسو، ما تبتغینا

بزهيــــدرمن الشـــــراء، وبـخس ٢٠ - أين منا الأباة، والشـــــر طاغ

تتـــهــادی، فـــالهـــبت کل حس

\*\*\*

# ٧٧ - أرض البطولة

١ - حيَّ البطولة في الجرزائر حيَّها بنشيدك الدر الجميل المبدع ٢ - و اكستب بنور القلب أروع قسمسة وقف الزمان حيالها بتخشع ٣ - هي قصةً قد سطرت صفحاتها سينيرأ الأمجاد النضال الأروع ٤ - هي ثورة الشعب العظيم لعرمة سلبت على مـــر الزمــان المفــجع ٥ - و كفاح أجيال عليه تعاقبت بشقائها ودمائها والأدمع ٦ - عجباً لصبر الثائرين لحقهم عبا لعن مهم القدى الأبدع ٧ - بذلوا الدماء الغاليات و قدموا ارواحهم للمصوطن المترعسزع ٨ - فى كل عـــام ثورة دمــوية ب الادهم لكنها لم تنفع

٩ - حــتى تصــرمت السنون وأشــرقت
 شـــمس الشــمــوس من المحل الأرفع

١٠ - قد أججتها للحقيقة ثورةً

بلغت حماستها مشارف ينبع

١١ - هي ثورةً وطنيةً قد أصبحت

للحق منتجعاً و أعذب منبع

١٢ - قد صار أحرار البلاد جميعهم

من معجب فيها ومن متشيع

١٣ - هي ثورة بخل الزمان بمثلها

حقبأ فجاءت كالقضاء المسرع

١٤ - لكن أرض الكرمات تضاعفت

عــزمــاتهــا لم تســتكن لم تجــزع

١٥ - و مضت تسجل للبطولة قصة

في كل ركن في البـــلاد و مــوضع

١٦ - و تحملت سود المتاعب في الوغى

و مــــريرها رغم السنين الأربع

١٧ - هي قسوةً خسلاقسةً وبطولةً

نالت ثناء العالم المتبع

١٨ - وغدت بها دنيا العروبة تزدهي

و تصافح الشعب العظيم الألعي

١٩ - و تشد أزر الثائرين لجدهم

بصراحة مثلي وعراحة مولع

٢٠ - فممن الكويت إلى الرباط تفجرت

عــــزمــــات شـــعب للعـــــلا مــــتطلع

٢١ - يهوى الفكاك من القيود و حرها يهوى الخروج إلى الفضاء الأوسع ٢٢ - حيث السنا و الحب في إشراقه حيث الجمال بعطره المتضوع ٢٢ - حيث الحياة صفت وأصبح فيضها يروي النفـــوس من المعين المتــرع ٢٤ - وهناك حيث الإنطلاق و رحبه تحيا الشعوب ببهجة وتمتع ٢٥ - أرض البطولة هللي و استبشري إن الغمائم أذنت بتقشع ٢٦ – فحماء أبطال النضال وثيقة للنصر والفتح القريب الأنجع ٢٧ - صارت معيناً للبيان و منبعاً ثراً ووحسيساً للخطيب المسقع ٢٨ – كم الهــمت حــسن البــيــان لشــاعــرٍ فسأتى بألوان القسريض المستع ٢٩ - كم أسعفت بذرا البلاغة كاتبأ أضحى ليوم المجد أحسن مرجع ٣٠ - و م ...دامع الثكلي لظي و لريما دُكُتُ عـروشُ بالدمـوع الهُمـمع

٣١ – فــهي التي تذكي الحــمــاس بنارها

وتبث سطوتها بصف الهُ جُع

٣٢ -- و زئيـــ رأبطال الحــمى بســجــونهم

يدعو الحشود إلى الجهاد الأنصع

٣٣ - فالسبجن للأحرار أروع مسعه در و السحجن للأبطال أعظم محصنع ٣٤ - فمن السجون الصالكات تفجرت حسدرية الدنيسا بعسنم أدوع ٣٥ - و تأوه الجرحى نشب د خالد يسري بأفق العالم المتفرع ٣٦ – يستنهض الأدرار ضد مجازر دمصوبة وسط الدصمي المتصمنع ٣٧ - أرض البطولة ألف ألف تحصيصة من شساعسرٍ دامي الفسؤاد مسروع ٣٨ - قد روعت مصوادتٌ دمسويةٌ وجدت صداها في حنايا الأضلع ٣٩ - فنظمت أشعاري بنار منشاعري وغـــرفت فني من فـــؤادي الموجع . ٤ - وأتيت يا بنت العــروية مــخلصــاً وصوادح الأشعار قد جاءت معي ٤١ – <u>فـ تـ قـ بلي</u> مني النشــيـد و ســامــحي إن فات في ساح الجهاد تطوعي

\*\*\*\*

## ۷۸ - مفدي زکريا(۰)

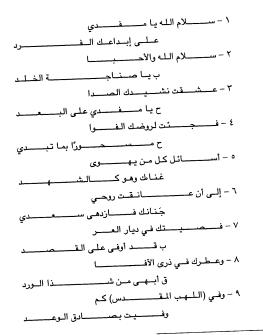

(\*) صدر القصيدة بذكر المتاسبة. تقول: في حفل عيد الكريت الوطني الثاني الذي أقامته سفارة الكريت في تونس يوم ١٩٦٢/٢/٢٥ **القني**ت - لاول مرة - بشاعر الثورة الجزائرية مقدي زكريا الذي جاء مهنناً ومباركاً بالعيد فجادت القريمة بالأبيات التالية. ۱۰ - وقددت الشورة الكبرى

ببابداع إلى المجدد الشرق الصبح الى المجدد الله المحدد الله المحدد الله المحدد الله المحدد الله المحدد المحدد

\*\*\*\*

## ٤١ - فوزية أبو خالد(\*)

# ٧٩ - في المؤتمرات التنكرية

أأخونك ...؟؟؟ يصهل المهر في صدري يسحبونني من حلمتي ( (جميلة)) في عز الظهيرة والديوك تصيح والأطفال يلعبون في دهاليز البيوت وعلى الأسطحة أأخونك ..؟؟ يسحبونني من حلمتي ( (جميلة)) والثيران تحرث الأرض والآباء يمارسون الحب مع الجواري أأذهب معهم والضحى ( (سيكار)) ينطفئ في نهدي ( (جميلة)).. وتتشمس فيه بنت السلطان الشركسية؟ أأخونك ..؟؟ المهر يصهل في صدري

<sup>(\*)</sup> شاعرة سعودية - للصدر : أدب الرأة في الجزيرة والطّبع العربي (رواية عن ديرانها: إلى متى يختطفونك ليلة العرس) - طبع الديران في بيروت ١٩٧٢

وجلاد السلطان يروضه للمسابقة القادمة و..امرأة تعاشر الرجال بلا زواج ترافع عني وطفل غير شرعي يرافع عني. أأخونك..؟؟ تبعثرني خلاخل حجل صبية تقاد إلى سوق النخاسة. أأخونك..؟؟ ترافع عني ( (سيمون دو بوفوار)) والمشنقة بعيدة والصبيان لا يزالون في طول السيف أأخونك..؟؟ اغفر لي إذا عانقت الجلاد، فقد كانت أمه جارية، ودمي يجري في عروقه، يسفح زرقة ( (الجنزير)) الذي لون دمه باللون المسموم، باللون الأزرق، بالدم الأزرق. أأخونك..؟؟ اغفر لي إذا قطعت لسان السمسار بين شفتي، فقد كان أبوه شيخاً ضريراً في حارتنا يبيع البراقع، ولم يدر أن التي عشقها كانت ابنة السلطان. أأخونك..؟؟ طفلك في أحشائي والطاولة المستديرة التي أخذوني لنجتمع إليها لا تسعني وطفلك. أأخونك..؟؟

الوجع والطلق في ظهري

لا يمكنني أن اوقع اسمي على البيانات التي
اخذت للتوقيع عليها.
اأخونك..؟

كان عز الظهيرة

كان الأطفال يلعبون بالكبريت

كان الآباء ينامون القيلولة مع الجواري
وانا أغتصب في صحن الدار
ولا من منجد إلا حريق الأطفال.

\*\*\*

### ٤٢ - فيصل البريهي(\*)

### ٨٠ - صنعاء في الجزائر

١ - شذى صنعاء يعبق في الجزائر ا عبيراً في القلوب وفي الخواطر، ٢ - وأنساماً منرجسسةً تجلتُ صــفاء في الوجـوه وفي السـرائر ٣ – هذا شـعب التـوحـد والتـآخي يع انق م وطن الملي ون ثائر ٤ – أيا شــعب الجــزائر إن صنعــا بما تحصويه من صدق المساعسر ٥ - أتت تسعى مجنحة الأماني

إلى ربط الأخـــوة والأواصــر

٦ - وما صنعاء إلا نبض قلب

حـــوى حب الأوائل والأواخـــر

٧ - نما بذر الثقافة في حشاها

فأعشب في النفوس وفي الضمائر

(\*) شاعر يمني. -- المصدر: القاها في مدينة الجزائر.

## 27- مانع سعيد العتيبة<sup>(+)</sup>

### ٨١ - ١ لجزائر

١ - أفـديك من شـعبٍ عظيم ثائرِ أشرقت مثل الصبح فوق جرائري ٢ - أهدى السالام لمن عليها استشهدوا ليـــحــروها من عـــدوً غــ ٣ - و لابن بلا و الرفاق تحسيسة من قلب كل مــــؤيدٍ و مناص ٤ - يا جبهة التحرير أنت رجاؤنا ردي الظلام بنور نصر غام ٥ - جيش الجزائر دمت خير مدافع عن ثورة لا تنحني لج ٦ - تأبى الشهامة فيك أن ترضى بما يه وى الطغاة وكلُّ حكمٍ جائر ٧ - مليسون من شهدائنا قد سطروا بدم البطولة محجد شعب قادر ٨ - بذلوا النفوس رخيصة فبلادهم أغلى من العسيش الذليل الخساسسر ٩ – شـــعبُ أبيُّ لا يذل لغـــاصبٍ حمل السلاح بوجه كلٌّ تأمر (\*) شاعر إماراتي – المصــدر : ديران خواطر و ذكريات – تاريخ القصيدة نوفمبر ١٩٦٦ .

١٠ - يا منضرب الأمنال في يوم الوغي خضت المسارك مثل جيش ٍ ظافر ١١ – أخذ الفرنسيون درساً قاسياً من ثورة الأحـــرار في نوفـــمــبــر ١٢ - يا ثورةً نكراك عيد تخالدً فحرت كل عواطفي و مشاعري ١٣ - النصر حتماً قادمٌ إني أرى أطيافه هلت هنا كبيشائر ١٤ - يا منبت الأبطال أرضك مسدفنً للمعتدين وللدخييل الماكسر ١٥ - يا قاصداً أرض الجرائر زائرًا هذا التـــراب مُــ سرحًّبً بالـزائر ١٦ - إصبعد إلى أوراس قبيًّلْ قممة شـــعت بنور من فـــداء باهر 0000 ١٧ - واحمل سلاماً للذين تسابقوا للمسسوت ذوداً عن تراب طاهر ١٨ - من أمَّةٍ عربيَّةٍ فضرت بهم من ذا المصيط إلى الخليج الهادر ١٩ - إحـمل سـلاحك يا أخي في عـزُة فسالله للأحسرار خسيسر مناصسر ٢٠ - طلع الصباح و أشرقت أنواره وتبددت ظلمات ليل عابر ٢١ – طيفُ الجـــزائر مـــرُّ بي في غــفلةٍ فـــاهاجني و أثار كلُّ خــواطري

- £VY -

## ٤٤ - محمد إبراهيم جدع(٠)

#### ٨٢ - انتصار الجزائر

١ - حــيُّـوا مـعي أهلَ الجــزائر في المعـارك والنضـالْ ٢ - لا يخف عدون لمعتدر وهمم الأشاوس في الرجال ٣ - وهُمُ الجنودُ المؤمنون بحاقهم عند القتال ٤ - قد كاف حوا سبعًا شدادًا بالعزيمة في النزال ه - ف ت ح درن التاريخ عنهم بالمهابة والجلال ٦ - تلكمْ بني قــومي مـعـاركُ أمَّـة تبـغي الكمـال ٧ - تبعي اعتزاز النفس تسمو بالكرامة في المنال ٨ - لا تست ت ج يب لذلة وهي الع زيزة في المنال ٩ - حــيُّوا الجــزائر أعلنوا الأفــراحَ في هذا المجـال ١٠ - ظَفِ \_\_\_رَتْ بحقُّ بلادها وتب وأت أعلى منال ١١ - واليوم نصر للعروبة أحرزته قوى الرجال ١٢ - وغداً نراها قدوة تبني المفاخد والفعال ١٢ - وتمدُّ أرجاء العروبة بالعرائم والصيال \*\*\*

١٤ - فالله فلسطينَ العاريزةِ نطلبُ اليام النضال ١٥ - ليعهود أهلوها ويعظم شانها في خير حال ١٦ - فالعزمُ يفعل ما نريد وليس ينفعها المقال ١٧ - فلقد مضنت أعسوامها تكلى يضج بها السوال

<sup>(\*)</sup> شاعر سعودي. – المصدر: المجموعة الشعرية الكاملة.

۱۸ - ف أتواالجسواب من العزائم كالجزائر في القتال ١٩ - حستى تنال حقوقها ونعيد أياماً خوال ٢٠ - في عسرة للغرب تربطهم جنوبًا للشمال ٢١ - نسمو عن الخلف المفرق ما تسوء به الخصال ٢٢ - نسمو عن الخلف المفرق ما تسوء به الخصال ٢٢ - وعدونا يبغي وينعم بالقطيعة في الوصال ٢٣ - ويريدنا نشعى ونهلك بالخصوص ومة والجدال ٤٢ - والله بالمرصاد للاعداء في أمضوا للمعارك والنزال ٢٥ - ودليلنا الإسلام يهدينا إلى سنبل الكمال ٢٣ - فلقد هدى الأجداد أيام التأزر في الفعال ٢٧ - دخُروا ممالك رومة وتبوا دار الجالل ٢٠ - فالجرد أن لاتركنوا للهون في هذا المجال

#### ٨٣ - جهاد الجزائر

٩ - اثقافة الإنسان عادت للفناء وللمسقابر
 ١ - قد شوهوا (السوربون) بالأثام من عاتر وجائر
 ١ - ورسالة (السوربون) ضاعت يوم جرت على الجزائر
 ١٢ - العرب لم يجنوا عليك وقد شهدت من المفاخر
 ١٢ - (هارون) عاش بعن يهدي المصامد والمآثر
 ١٤ - أهدى البكم من نتاج العرب في فضل يفاخر
 ١٥ - أهداك مو مثل السلام وما يعز من النخائر
 ١٦ - ولانتم الإفرينج في يكم من صنوف الغدد ظاهر
 ١٧ - قد دستموا قيم الوجود ودستموا حق الجزائر
 ١٨ - ورايت موا حكم السلاح أجل في حررً يجاهر

۱۹ - وتركت موا (الإنجيل) والتحذير فيه من الغوادر ٢٠ - قد قال من بالسيف يقتل في النفوس ولا يحاذر ٢١ - يلق العقاب من الإله ولا يفوت من المخاطر المناطر

٢٥ - وتقبلي أرض الجزائر ما يفيض من الخواطر
 ٢٦ - نجوى يقدمها المقدر للجهاد من المشاعر
 ٢٧ - أعظم بموقفك العظيم وما لقيت من المضاطر
 ٢٨ - والنصر بعد الكرب حقُّ للمجاهد والمصابر

#### ٨٤ - يوم العروبة

١ - تهبُّ على العـــروبة كلُّ حينٍ اعاصي رُ تُعَدُّلها انْتِ قاما ٢ - ونحن لهـا وإن طالَ التحني نمزُقُ شـملَها مـهـما ترامى ٤ - سـواء بالجـزائر مـا فـعلنا وبالأردن أزهقنا اللنامام وفي ارض القنال وكلُّ شــــبر من الوطن العــــزيز ولن تنامــــا ٦ - لنبذل جهدنا نفسسًا ومالأ ولا نرضى لوثب تنا كالما ٧ - وتدفع حـــشــدنا برًا وبحـــرًا وج\_\_\_وًا لا نه\_\_\_اب له الزؤام\_\_\_ا ٨ - ونُعلنها حروبًا لا نبالي إذا ما الغدرُ أشعلها ضَراما ٩ - ولا نرضى بغير الجد حقًا ولو كان الطريق لنا حُسسَاما ١٠ - وما دمنا نجاهدُ في اتحادٍ وننشد دُ حـقّنا حـقَا مُـقـامـا

١١ - فنصــر الله مـعـقـودٌ علينا وكنا في مطالبنا كـــرامــا ١٢ - فانا أمَّةُ التوحيد دينًا ودنيا نبتخي أبدًا سلاما ١٣ - ونابى أن تضيع لنا حقوقً ونبذل في صيانتها المراما ١٤ - لنفـــدي أرضننا ونذودَ عنهــا وننشر في جوانبها الوئاما ١٥ - فلسطينُ العـــزيزةُ أرضُ قـــومي فكيف تهون ما أقسى الطغاما ١٦ - وما اغتصبت ليع رُبَ من بلاد نحسرًرها ولا نخسشي احستسدامسا ۱۷ - يهود الذل مكتوب عليها ومن يركن إليها لن يقاما ١٨ - فــولوا عن مــواطننا ســراعًــا فسمسا نرضى لموطننا اجستسرامسا ١٩ - وجندُ الله يغلبُ كل شررً ومن نصر الإله فلن يُضراما ٢٠ - سنأخذ ثأرنا حـتـمًا ونسـمـو ومن بالثـــار يطلب لن ينامــا ٢١ - وكيف يطيب مضجعنا وفينا جروح لم نجد فيها التشاما ٢٢ - سـوى سـحقِ العـدقِّ ونَيلِ مـجـدٍ ونبقى قوة ترعى السلاما \*\*\*

- £VA -

# ه٤ - محمد بن أحمد العقيلي(\*)

## ٨٥ - تحية استقلال الجزائر

١ - هزُك النصــرُ فـاســتـحثُ النشـيـدا نغمًا نيِّرًا، وشعرًا جديدا ٢ - كوميض البروق ضوءًا، وكالرع
 د، دويًا وكالزمان وجاودا ٣ – كالشموس الوضاء كالبدر، كالنج م، شعاعًا، وروعة ووقودا ٤ – فاستَمِدُ السماءِ لحنًا من النو ر ونضَّد به النجوم قصيدا ه - وتقددُمْ به إلى مصوكبِ النص ر، وأعلنه للأعسارب عسيدا ٦ - أشــرقت (دولة الجـرائر).. يا للـ ف خُر قد أثمر الجهادُ الخلودَا occo ٧ - قم وحيُّ الأبطال فيها جميعًا حيِّ شعبًا حرّاً وجيشًا عتيدا ٨ - بذل النفس والنفيس وفيضاً من دم يغمس البطاح حسسيدا \*\*\*\*

(\*) شاعر سعودي - المعدر: المجموعة الشعرية الكاملة

٩ - نبـــــــــ قــــــد رنّا لمولده الكوّ نُ فسأضدى به الزمسان مُسْسِيدا ١٠ - وتهامت هواتف اليهمن والبش رِ تعمُّ الوجودَ بحررًا وبيدا ١١ - وتهادت عواصم العرب نشوى تتبارى مسشاعا وبنودا 0000 ١٢ - حي شعبًا ضحى بأنفس ما يمْ لِكُ مسالاً وأنفست وجهودا ١٣ - أخذ النصر عنوة من (فرنسا) واقتضى حقه وأفنى الجنودا \*\*\* ١٤ - يا ابن (عبد العزيز) يا موثل العُرْ بِ، ومن أنجبَ الأباةَ الأسُـــودا ١٥ - يا ابن عبد العزيزيا روعة النصد رِ لـقــــــودا ١٦ - انت من أزر (الجــزائر) حــقـــاً وحباها مسالأ ورائياً سديدا ١٧ – فلتــدم للفــخــار والدين رمـــزأ خـــالدأ، يدمغ الزمــان خلودا

\*\*\*

### ٤٦ - محمد أحمد المشاري(\*)

## ٨٦ - في الجزائر

- ١ وانهمر الرصاص .
- ٢ هناك حول الجبل الأخضر، والحماس.
  - ٣ يعصف بالأنفاس.
  - ٤ فياله من مشهد عجيب.
    - ه السالب الدنيء.
    - ٦ والثائر السليب.
  - ٧ هذا بطغيان أتى وانقض بالأطماع.
    - ٨ وجاء من خلف البحار.
    - ٩ ليقتل النساء والأطفال.
      - ١٠ ويشنق الأحرار.
    - ١١ وذلك بالعزة والطماح.
      - ١٢ أذن للدفاع .
      - ١٣ وقام للكفاح.
    - ١٤ والتصقت يداه بالسلاح.
      - ١٥ ولعب الإصبع بالزناد.
      - ١٦ كأنه يصرخ في عناد.
        - ١٧ بنارنا نطهر البلاد!

۱۸ - وياله من مشهد رهيب.

١٩ - الحق والباطل في صراع.

۲۰ – وياله من مشهد حبيب.

٢١ – هناك، فالأحرار.

٢٢ - الشامخون، الواضحون كالنهار.

٢٣ - الثابتون كالتماثيل، وإن ضجوا حياه.

۲۶ - يؤكدون للورى بأننا الأباه..

٢٥ - وأننا كأمة تعج بالأحرار.

٢٦ – لن نحني الجباه .

۲۷ – كلا: ولن ننهار!

## ٤٧ - محمد حسن عواد(\*)

# ٨٧ - كفاح الجزائر المقدس

- ١ روعة الوثبة في همس الحراب
  - ٢ في بنيك الصيد
    - ٣ يا أساد غاب
- ٤ أو على البيض الرقيقات الحرائر
- ٥ فعلى اسم الله سيرى يا جزائر
  - ٦ عرب تصرخ في قلب البلاد
    - ٧ بالأماني
    - ٨ فتنادي وتنادي، وتجاهر
  - ٩ ثم تصغي للنداءات الضمائر
- ١٠ فعلى اسم الله سيري يا جزائر 0000
  - ١١ عرب ثارت إلى هذا الكفاح
- ١٢ تطلب الغاية من معنى النجاح
  - ۱۳ بسلاح من حدید

(\*) شاعر سعودي - المصدر : ديوان العواد (الجزء الثاني) - نظم قصييته في شهر رمضان ١٣٧٧ هـ الموافق شهر مارس ١٩٥٨ م.

١٤ - وسلاح من دروع الصبر

١٥ - والعقبي لصابر

\*\*\*

١٦ - فالتحيات إليها

١٧ - والتهاني

١٨ – ويد الله عليها

١٩ - بالأماني

٢٠ - والهدى في كل سيف وسنان

٢١ - في يد الأمة والجيش المثابر

۲۲ - فعلى اسم الله سيري يا جزائر \*\*\*

٢٣ - هذه الأمة

٢٤ - من أين أتاها

٢٥ - ذلك الإيمان، في كل خطاها؟

٢٦ - شيخها يكرع منه، وفتاها

۲۷ - فمشی - في منتهاها، مبتداها

۲۸ - إنه دين كفاح وحمية

٢٩ - وتباشير حياة عربية

٣٠ - فعلى اسم الله سيري يا جزائر

٣١ - إنه دين إلهي، يقول:

۳۲ – «قاتلوا . . .»

۳۳ - «لا تهنوا . . .»

37 - «لا تعتدوا . . .»

٣٥ - «إن قوماً جاهدوا قد أفلحوا . . .»

۳۱ - «ویری التعذیب قوم مردوا . . .»

۳۷ - «لكم العز . . .»

۳۸ – «لكم قصد السبيل . . .»

٣٩ - «أجنحوا للسلم إن هم جنحوا . . .»

. ٤ - «لا تخافوهم وخافوني . . .»

٤١ - «ولا يحرج المرضى إذا ما نصحوا . . .»

٤٢ - كلمات الله في قرأنه

٤٣ – لبني الدنيا

22 - وليست للعرب

٥٤ – ترجموها بلغات أجنبية

٤٦ – وانشروها

٤٧ - إنها لب الأدب

٤٨ – اجعلوها

٤٩ - للفرنسيس . . . لكل الشاربين

.ه - من دماء البشرية

٥١ - احملوا منها سلاحًا عملياً

٢٥ - ينسف الجوعى إلى الأرض الحصان «المغربيه»

٥٣ - من ملايين الطغاة التتريه

٥٤ - أدعياء المدنيه

ه ٥ - السلاحيف التي تزحف ضد الآدميه

٥٦ - سارقي الحرية الكبرى من الجنس السخي

٥٧ - عن تراث العربي

مه – غلغلوها ثورة بورك منكم صانعوها

٥٩ - إنها ثورتنا العظمى . وأنتم ملهبوها

٦٠ - إنها دين كفاح وحمية

٦١ - وتباشير حياة عربية

٦٢ - فعلى اسم الله سيري يا جزائر.

## ٤٨ - محمد سعيد جرادة(٠)

# ۸۸ - النسرالسجين «أحمد بن بلا»

ايمسي النسرُ مقصوص الجناح
 ايغصد سيف ملخمة الكفاح؟؟
 ايسكت صصوت تاريخ تغنت
 ايد تضن الجزائر جنع ليل
 ايد تضن الجزائر جنع ليل
 اتد دئت بابن بلاً وهو ليث
 اتد يا الصباح
 اتد يا الصباح
 اتد يا المسباح
 اتد يا المسباح
 اتد يا المسباح
 اتد يا المسباح
 المن بال المحق عن المصاح؟
 وقعل في عصوض
 بأن الجرم جَلُّ عن السماح؟
 وتد سب أن قدولاً في بيان
 وقد كان ذلك من عصدو المن عصدو لجاء العصد دمن كل النواحي
 الجاء العصد كان من رفاحي في المسادي
 ومن شركاء في ماضي جهاد
 بنوه بالدم صوع وبالجسراح

(\*) شاعر يمني - المصدر: ديوان قصائد لم تنشر

 ١٠ - اقـ ول لشـ عب (اوراس) المرجى
 ليـ وم فـ يـ عة جـ ريد الصّـ فـ احـ ١١ - ليـوم للعـروبة فـيـه نصـر ا على أعداء نهضتها الوقاح ١٢ – أراك صـــدمت في البطل المفـــدى وفي العَلم المقام على الرماح ١٣ - وفي المثِّلِ المجَــسِـد للأمـاني . وفي رمـــــز الفــــتــــوة والطمــــاح ١٤ - أ في لحظات تاريخ عصصيب
 تطالع النواظرُ في ارتياح؟؟ ١٥ – تهيئات الشعرب به لتحمي حِميًّ حقَّ الشعدوب المستباح ١٦ - وأوقف قت الوفود على انتظار ر ليــوم مــشــرق اللمــــات ضــاح ١٧ - تَرِينُ على الفضاء الصحوسُحُبُ كلبد الليث ضافية الوشاح ١٨ - وتنطلق الشرارة في هشريم ونار الخلف رعناء ألجـــــاح ١٩ - من المتامسرون على ابن بلا ومن قذفوه بالتهم القباح؟؟ ٠٠ - ذوو علم به أم أهل جـــــهلرٍ ذوق قصرب إليسه أم انتسزاح؟؟ ٢١ - هواةُ الحكم أم حسسادُ فصضلٍ كلا الصفين أكذب من «سجاح» ٢٢ - وهل وجدوا لدى الشعب احتفاءً وهل سمعوا له نغمَ ارتياح؟؟

٢٢ - أ يوصم بالخيانة من تولًى قيادة قوم التالاح؟؟ ٢٤ - ومن دفع العدداة بيدوم نحس إلى درك المُ تستوف بالا براح ٢٥ - ومن قاد السفينة في عُبابٍ
عستيً الموجِ صندُ الرياح ٢٦ - أقــول لشـعب «أوراس» المُرجَّى تيـــــقظ في غُــــدوك والرواح -۲۷ – وحـــادر أن ترى كل انتــفــاض طريقًا للوصفُول إلى النجاح وليس الجدة فيها كالمزاح ٢٩ - وبعض الانقـــلابات انتكاسً إذا فَ جَاتُ بلا سبق اقتراح ٣٠ - الا لا تبخسوا الأبطال قدرًا ف هم روًادُ قال الله المسلح ٣١ - وهم سُررج الهداية حين تخفي وتنبها ألسالك والمناحي ۳۲ - لقد جهلت «أمية» قدر «موسى» وصييت الفية يدوي في البطاح ٣٣ - اقامت على حصراء قيظ ولم يشـــفع له شــرف الكفــاح ٣٤ - خــذوا من ســالف التــاريخ درســـأ فكم ضرحك وكم نواح

# 89 - محمد عبدالقادرفقيه<sup>(+)</sup>

## ٨٩ - إنما الحق لذي البأس

١- يا لنقع بــ (أودا س) على - السَّفحِ مـــــــــارا ٢ - يا لاحرار قضوا العُثُمُ مَ مركسة ما وانتظارا ٣ - ناج نوا البفي وقد درا ٤ - وســـقـــوه الـذلُّ أكـــوا بًا دهاقًـــا ومـــارارا ه - وانطوى العــام على العــا م ومال مأوا المغال ن ولم يكوا الأوارا ٧- غ ض ب والذل ٨ - غَضَابِاتُ تتصرك الليُّ لم من الخدّ رب نهارا

(\*) شاعر سعودي – الصدر : الإعمال الشعرية الكاملة – تيلت هذه القصيدة يحرب التحرير في الجزائر على أشدها.

9 - والرمال البيض كالجَهُ هُ رِوَ والصُورِ اللهِ اللهُ وَ والصُورِ اللهُ وَ والصُورِ اللهُ وَ والصُورِ اللهُ و 10 - الشعلوها ايها العُورُ بناوا المحالي العُورِ اللهِ المحالي اللهُ والمحب ناوا المحالي اللهُ والمحب ناوا المحالي اللهُ والمحالي اللهُ والمحيد والمحالي اللهُ والمحالي اللهُ والمحالية والمحالية

#### ٥٠ - محمد بن على السنوسي(٠)

### ٩٠ - انتصار الحرية

١ - مرحبًا (بالجنائر) العربيّة (دولةً) حسرة الكيان فستيه ٢ - وسلامًا لها شبابًا وشيبًا ولأبنائها فتأى وصبيه ٣ - وتحايا من (الجرزيرة) من أرض القداسات والطيوب الزكي ٤ - من حمى العاهل العظيم المفدى بطل الشرق نخوة وحميه ه - يتهادى بها الأثير قصيدًا مفعما بالمساعس الأخسويه 0000 ٦ - مرحبًا بالجزائريين (شعبًا) عسربيساً بين الشعسوب القسويه ٧ - الأباة الكماة الغرر الصيد المغاوير فيلقا وسريه ٨ - الألى شهمروا السواعد حتى إن تصــر (الحق) نصــرةً عــالميـــه (\*) شاعر سعودي. – المصدر: الأعمال الشعرية الكاملة.

٩ - غضبوا غضبة الرجال وقادوا (ثورةً) في نضالها عبقريه ١٠ - كل شبرٍ من ارضهم كل فسترٍ من ذراهم مصعصمكر أو خليسه ١١ - في رؤوس الجبال تحت ربى الأش جار فوق الذرى خال الثنيه ١٢ - كالأعاصير كالسيول اندفاعًا في سبيل المطالب الوطنيه ١٣ - ألهبوها على (المغيرين) نارًا تتلظى وأشعلوها حمييه ١٤ - فاإذا بابن (بلة) وهو مخطوفً على خــاطفــيــه أبلى بليـــه ١٥ - كـان إيمانهم قـوياً فكانوا أقوياء رغم القوى الأطلسية ١٦ - الصراع الرهيب والسجن والتعذ يب والانتــــقـــام والبـــربريه ١٧ - والعراك المرير والقصف والنس ف وتلك الملاحم الدمـــويه ١٨ - والصواريخ والقنابل والألغام والطائرات والمدف ١٩ - كلها لم تحل عن الهدف السا مي ولم ترهب النفـــوس الأبيـــه ٢٠ - يا لها أماة أعادت إلينا ذكريات اليرموك والقادسي ٢١ - فرضت نفسها على الظلم فرضًا وأطاحت بكل دعـــوى دعــيــ

## ٩١ - بطولة الجزائر

١ - أهابت ف ف دم وإهاب ونادت فلباها شبباً وشبابً ٢ - وهمت فهرز الأرض زحف تزاحمت قلنســـوةً في حـــشــده ونقــاب ٣ - وهبُّ الحمى أشباله وليوثه غضاباً وثارت لبوة وعقاب ٤ - تفجر واديها وفاضت جبالها ودمـــدم بالموت الزؤام ســـحـاب ٥ - وصاغت من (النير) الفرنسي صارماً عنت منه (للمستعمرين) رقاب ٦ - ودارت على أرض الجـــزائر (ثورة) يشيب عليها الدهر وهي كعاب ٧ - كتائب فيها (خالد) و (اسامة) و (سعد) وفيها (خولة) و (رباب) ٨ - إرادة شعب كبل القيد ساقه فصصمم لايثني قسواه عسقاب ٩ - وكانت إرادات الشعوب ولم تزل أحد وأمضى، والحياة غلاب ١٠ - أيستعمر الشرقي والشرق كله (عــرين) يدوي بالأســود و (غـاب)

١١ - لقد مات عصر الذل والخوف وانقضى وهيل على ذاك الزمـــان تراب ١٢ - هنا (جبهة التحرير) والحق والهدى تخصر النواصي عندها وتصصاب ١٣ – هنا العصبة الأحرار أما سماؤهم فرعد وأما بحرهم فعباب ١٤ - هنا الأرض زلزال، هنا الجو عاصفً هنا الجــبل الراسي وغى وضــراب ١٥ - هذا النار زادٌ للجياع وها هنا حميم لأكباد الظماء شراب ١٦ - محى الوعى أشباح الأضاليل وانطوى دجاها وذابت غيمة وضباب ١٧ - وشب عن الأطواق (عمرو) وأومضت بعينيه من عرزم الرجال رغاب ١٨ - تشبث بالحق الصريح وأطبقت يداه وشمدته عمرى وعمراب ١٩ - وأثبت أن الروح في (العرب) جمرةً وأن سناها جـــوهـر ولبـــاب ٢٠ - يصارع جباراً سقى البغي قلبه وسال على شدقيه منه لعاب ٢١ - عراك كلعلاع البراكين جاحمٌ وحصد كمعماع الصريق يلاب ٢٢ - ونسف يدك المدن شماء والقرى فـــفي كل بيت أنةً ومـــصـاب ٢٣ - تعرت فرنسا خستةً وتجردت

عن العار أخالقٌ لها وثياب

٢٤ - سيعارٌ وإرهابٌ وغيدرٌ وخسيّةً ووحشية غابية وسباب ٢٥ - مصلاب تأباها الذئاب ترفعاً وتخرجل من أمث الهن كلاب ٢٦ - لك الويل إن الحرب قد دار قطبها فمسهلاً يصفى للديون حسساب ٢٧ - أغـــرك حلف الأطلسي وأهله لقد خاب حلف الأطلسي وخابوا ٢٨ - ألم تعلمي أن (العــروبة) نورها على كل أفق كوكب وشر ٢٩ - تصدعت الأسوار واندك صاجرً ومرزق من ذاك الستار حجاب ٣٠ - مشينا على الألغام والشوك واللظى وقدما سرينا والسيوف ركاب ٣١ - وهبت على أرواحنا ونفسوسنا نسائم من فحر الخلاص رطاب ٣٢ - وبشت لنا الدنيا هوى وتهللت وضاقت بأقدام اللصسوص رحاب ٣٣ - أهاب بأبناء الجـــزيرة صـــقــرها (سمعود) فلبوه فدى وأجابوا ٣٤ - وكان لنا يوم على الدهر خالد الد من الجـــود عنوانً له وكــتـاب ٣٥ - تالق في الدنيا سناه وجلجلت بأصدائه في الخافقين هضاب ٣٦ – بذلنا به الأمـــوال وهــي حـــقـــيـــرةً لمن بذلوا ارواحهم واذابوا

٣٧ - عـزيزُ على نفسي ونفسك (أمَّةُ) تجـــــردها مني ومنك ذئاب ٣٨ - أخي إنها أرضي وأرضك أشرقت بأبائنا طوبى لهم ومسساب ٣٩ - فكل (ريال) من يديك رصاصة لكل (فـــرنسي) طغى وعـــداب ٤٠ - أتسلخ من جسمي وجسمك عنوة (بلاد) عليها للدماء خضاب ٤١ - متى كانت (الأوراس) للسين منبعاً وأنًى التقى للضفتين حبباب ٤٢ - وهل كان (جي موليه) من نسل طارق او ابن (نصير) يا لذاك عـجاب ٤٣ - اجل إنها أرضي وأرضك يا أخي فكيف يطيب النوم وهي خـــــ 25 - انتركها نهباً وللضاد ذمَّةُ وللدين حق (والجهاد) نصاب ٥٥ - كفى بك جرح من فلسطين واحد الله على الجــــسم منه دمًّلُ وذباب ٤٦ - لقد رن في الآفاق صوت مقدس له في الضمير العالمي عستاب ٤٧ - وجلجل في الدنيا صدى رجع جرسه على الغــرب خــسـرانٌ له وتبـاب ٤٨ - إذا كان تقريرُ المسير جناية فان ماواثيق السالم كاذاب ٤٩ - وإن كان إرجاع الحقوق جريمةً

فسأيان يرجى للعسقسول صسواب

- وإن لم يكن إلا (عُــتُــوُ) وغلظة فليس لنا إلا الرصـــاص جـــواب
 - تحطم راس الكبـــرياء وذيله
 - وشق على الباغي عناد تكسـرت
 على صخـره القـاسي قنا وحـراب
 - فأوشك أن يلقي السـلاح مـجندلاً
 على المرض يعلوه قـــذى وهبـــاب
 على الأرض يعلوه قـــذى وهبـــاب
 على المن عليه قـــذى وهبـــاب
 - فاياك أن تلقي السـلاح (ابن بلة)
 - فاياد أن تلقي السـلاح (ابن بلة)
 - فاي وراء اللين غـدراً مـبـــتاً
 وتحت الكلام المخـــملي خـــلاب
 - بني وطني هذا مـقـام مـشــرف
 يطيب به (للـعــــاملـين) ثواب
 - فكونوا كـما شـاء المليك (حـمـيـة)
 ومـــا المال إلا خــدعـــة وســـراب

### ۹۲ - جنگيزخان

١ - تكاد تستعس النيسران ملء دمي ويصرخ القلب ملسوعاً من الألم ٢ - إذا أصحت إلى المذياع وانطلقت أمسواجه تلفظ الأنباء كالحمم ٣ - (جنكيز خان) وهولاكو ولقهما وكل ما سجل التاريخ من نقم ٤ - عادوا وعادت مضازيهم يمثلها (ديجــول) في قــحــة نكرًا وفي نهم ه - الكفريزحف والطغيان محتدمً والشر يسخر بالأخلاق والقيم ٦ - والبغي بغي (فرنسا) يقشعر له جلد البررية حستى أوحش الأمم ٧ - هناك فوق ذرى (الأوراس) معركة وقودها عرزة الإسلام والشمم ٨ - والنار تلتهم الأرواح كاسحة والأرض تقلف بالأشلطاء والرمم ٩ - والمسلمون الغياري يبذلون دماً حــراً يحــررهم من ربقــة الغــشم ١٠ - شبابهم وصباياهم وصبيتهم في الريف والسيف والآكام والقمم

١١ - يستقبلون المنايا في مشابرة ذوداً عن الدين والأغــراض والحـرم ١٢ - والثكل واليستم والبساساء قسائمةً في كل بيت على السكان منهـــدم ١٣ - عـارين إلا من الإيمان يشـعلهم حمية في صراع الظلم والظلم ١٤ - وسوف ينتصر الإيمان ما فتئت جذاه وهاجة الإشعاع والضرم ١٥ - لله صــوت من (الأوراس) منطلق الله اجابه من (سعود) خيس معتصم ١٦ - دعى فلباه شعب في منشاعره نورٌ من النخصوة العصرباء والهصمم ١٧ - يوم الجـزائر يوم العـرب قـاطبـة في النجد والسهل من فاس إلى اضم ١٨ - ومسا الجسزائر إلا قطعسة ودم من العـــروبة من راس إلى قـــدم ١٩ - وإنها يا بغاة (السين) مقبرة لكل علج وسيفاح ومسحتكم ٢٠ - ولن تكون (فلسطين) التي ذهبت في غـــفلة حين عـــاث الذئب بالغنم ٢١ - ولن تنال (فرنسا) وهي باغية على العدالة إلا خيبة الندم ٢٢ - اليوم يوم الندى والبنال منهمراً والأريح يسة والإيثار والكرم ٢٣ - إن العروبة إحساس وتضحية ووحددةً وشعصورٌ في دم وفع

\_ 0.. \_

٢٤ - والمال أهون شيء في الحياة إذا
 تعرض الشرف المرموق للرغم
 ٢٥ - (قد أفلح المؤمنون) المؤثرون على
 نفوسهم واستحقوا النصر من أمم

#### ٥١ - محمد قراطاس المهري(\*)

# ٩٣ - إلى قبرجدي

- ١ قبل النبي
- -٢ وبعد النبي
- ٣ ومازال جدي
- ٤ وجد لجدي هناك
- ومازال من قصة للغيم عن قصة البعد
  - ٦ ألف انبثاق وألف انعتاق
  - ٧ ومازال في الشعب صوت العشائر
    - ٨ صوت النحيب وصوت الحداة
      - ٩ على الريح والعيس سائر
    - ١٠ سنمضي إلى قبر جدي هنالك
  - ١١ حيث التراب يخبئ نبض السحاب
    - ۱۲ ويولد ثائر
    - ١٣ هنالك حيث الجزائر

١٤ - أحب الجزائر

<sup>(\*)</sup> شاعر عماني - القيت في العاصمة الجزائرية بتاريخ ٢٠ ابريل ٢٠٠٧ . - المصدر: مخطوطة مرسلة من الشاعر

- ١٥ تضى، الحروف لذكر الجزائر
- ١٦ وتبسم ألف قصيدة إذا مر ذكر الجزائر
- ١٧ وصادف أن القريحة مالت تجاه الجزائر
  - ١٨ أحب الجزائر
  - ١٩ وقصة جدي
  - ٢٠ تخالط الصحاري
  - ٢١ وتشربها باسقات النخيل
  - ٢٢ وتلمسها طفلة في المساء
    - ٢٣ إذا مشطتها الظفائر
  - ٢٤ وقصة وجدي تسافر مثل الرياح
    - ۲۰ لتحمل ذكر الرجال
      - ٢٦ صمود الرجال
- ٢٧ وتحنو إذا لامست في الصباح ضريح الشهيد
  - ٢٨ هنالك فوق الرياض
- ٢٩ لتأخذ إذن السلام لتملأه في صدور الشباب
  - ٣٠ عزيزًا فدا كبرياء الجزائر
    - ٣١ أحب الجزائر
  - ٣٢ وبالأمس قابلت ليلى الجزائر
  - ٣٣ وأم لمن فاته اخضرار التلال بتلك العيون
    - ٣٤ وأم لن لم يصافح بعينيه تلك الذويد
      - ٣٥ وحمرة تلك الخدود

٣٦ - وأم إذا أشرت بالسلام عليكم ليلى الجزائر

٣٧ - كأن السلام إذا ارسلته يلون كل القلوب بلون البياض

٣٨ - وتورق للصدق زيتونة بأكف الحمام

٣٩ - ويصبح كل الكلام جناح حمام

٤٠ - أحب الجزائر

٤١ - واقسم أني أحب الجزائر

٤٢ - وأني سأمضي هنالك حيث التراب

٤٣ - يخبئ نبض السحاب

**٤٤ – ويولد ثائر** 

٤٥ – هنالك حيث الجزائر

### ٩٤ - كلي إليك(٠)

١ - وافيت بالأمس نبضًا طرقًه نغمُ والآن نبيضي طواه الحين والألم ٢ - ماذا اقول وقد أفنيت أخيلتي
 واستحكم الفقد في جنبي والعدم ٣ - كلي إليك .... فما يشتد بي قلمٌ في أحرف الشعر لا عربٌ ولا عجم ٤ - أغـرمت فيك إلى أن صـرت أشـبـهك فــمــا يصــدق في نكرانك القــسم ٥ - يا جنة الله في أرضٍ تقاسمها عـزُّ وفـخـرُ تسامى فـيـهـمـا الكرم ٦ - جـزائر الخير لو للمجد حنجرة ض جت بإسمك منها ألسن وفم ٧ - أنا المسافر فيك اليوم قافيةً أبكيك شمع رأا ويبكي القلب والقلم . - مــزائر الخــيــر هل تكفــيك منزلة . في القطيب أن هواك أعين ودم ٩ - لو لم يكن وطناً نشتاق تريت والله ما ارتفعت عن أرضك القدم ١٠ جزائر الخير قد أحكمت قافيتي
 فلم يعد في سدواك يعذب الكلم

(\*) القى قصيدته في الجزائر العاصمة بتاريخ ٥ مايو ٢٠٠٧.

### ٩٥ - إلى الجزائر الحبيبة

١ - شعب الجزائر عفوا إننا عرب قاموسنا ليس فيه الشعب ينتخب ٢ - معالم الأمر قبل البدء واضحة ووزعت قبيلها الألقاب والرتب ٣ - تسعّ وتسعون أمست منهجاً وبه يأتي إلى الحكم طاغوت ومفسسمب ٤ - ويدعي أن حب الشعب مطلبُـــهُ وإنه في سببيل الله يحستسب ٥ - يقيم ما شاء أن يبقى وإن بليت منه المفاصل والأعضاء والركب ٦ - وغاية الأمر أن تأتي مبايعة مدى المبياة على الكرسي ينتصب ٧ - والشعب يا للأسى فالشعب في وسن إن ثار ثورته الكبــــرى س ٨ - ويرسل الخطب العصماء ساخطة شجبأ ونكرأ وبعد الشجب ينسحب ٩ - خذوا الحقوق بحد السيف ليس لها إلا جـــهادٌ به الأوزان تنقلب

> (\*) شاعر من قطر. - المصدر: ديوان مشاعل ومشاعر.

## ۵۳ - محمد هاشم رشید(\*)

### ٩٦ - تحية الجزائر المنتصرة

١ - (جزائر) المجديا أعجوبة الصقب عاش النضال! وعاشت أمَّةُ العرب ٢ - هذا جنى الصبر والإيمان، قد نضجت قطوفه، بعد طول الصبير والدأب ٣ - رويتموا بالدم المهراق، تربته حصتى تالق في أثوابه القصسب ٤ - ولاحت الزهرات الناضـــرات به حمر الشفاه.. بلون الأحمر السرب

٥ - أعب وبة من بطولات، نسخت بها

ما قد رواه لنا التاريخ من عجب

٦ - وموقف صامد، تزهو السنون به

على العصور ، وتستعلي على الحقب ٧ - قالوا لنا: أذعنَ الثوارُ، قلت لهم:

حاشاك أن تذعني يومًا لمغتصب

٨ - هل نِمتِ قبالُ على ضَيمٍ وهل سُنِحتْ

يومًا لك الوثبة الكبرى ولم تشبي؟

(\*) شاعر سعودي - المصدر : ديوان بقايا عبير ورماد

۹ - وهل ترکت «فرنسا» فی مباذلها سكرى بغير كؤوس الهم والنصب؟ ١٠ - تلك السنون مضت، لا الفجر مؤتلقً ولا الدجى يزدهي في سامر الشهب ١١ - ولا الجحافل تحيا، في مرابضها قـــريرة، تحت أفـــيــاء القنا الأشب ١٢ - ولا الأساطيل تغفو .. وهي مشقلة بكل نائب إ اعستى من النُّوب ١٣ - تلك السنون مضت.. لم تخفضي أبدًا هامسا. ولم تخدوعي بالزور والكذب ١٤ - ولم تصيخي لأهواء.. يلفقها شراذم .. عبدوا عجلاً من الذهب ١٥ - ناموا على الخز والديباج.. واتشحوا لديك بالصوف. في سيماء منجذب ١٦ - وسرت وحدك في الدرب الطويل، بلا صودريجلجل في الدنيا ولا صخب ١٧ – حتى التقينا.. فأمسى الهمس عاصفةً هوجاء تزار في حقد وفي غضب ١٨ - واستيقظ الغاصب المغرور.. وانتفخت أوداجه ودعسا بالجميفل اللجب ١٩ - وثرت ثورتك الكبرى.. فـمـا وهنت قــواك يومًــا لدى حـرب ولا حـرب ٢٠ - حتى انجلى الفجر عن ازهى مطارفه ولاح صبح المنى .. بالفروز والغلب

0000

٢١ -- يا أيها الفتية الأحرار.. في زمنٍ

حسرية الرأي فيه .. بهرج الخطب

٢٢ - عذرًا إذا حشرجت في الصدر أغنيةً

قطعتها .. وأنا في نشوة الطرب

٢٣ – فلم تزل في مهجتي.. غصص ً

حررًى .. تفجر دمعًا غير منسكب

٢٤ - ولم يزل ملء سمعي .. صوت إخوتنا

عبر الصحارى .. وفوق البيد والهضب

٢٥ - ساروا على الصخر والأشواك وانطلقوا

وللردى حصولهم إيماء مصرتقب

٢٦ - في كل خطوة طفلرٍ.. صوت باكية

تكلى. وطفل ينادي: أين أين أبي؟

٢٧ - وكل أهة مسيخ راح يتبعها

صراخُ مستنجدٍ.. أو صوت منتحب

٢٨ - ومأتم في فجاج الأرض منتشسرً

قد راح يزحف.. أو يجتف على الركب

۲۹ - على اساريره الدكناء.. قد برزت

مشاعر اليتم، والتشريد، والسغب

٣٠ - وفي ماقيه أحلامٌ.. ممزقة

وأمنيات تهاوت .. غضضة الأهب

٣١ – ورفـرفـات غـد.. ضـاعت مـعـالمه

كـمـا يضــيع السنى في حلكة السـحب

٣٢ - تلك الوقاح فرنسا. لست أذكرها

إلا وأشعص بالآلام تعصف بي

٣٢ - وارتمي بين نيـران مـؤجـجـة
 احس في وقـدها إحــسـاس ملتــهب

\*\*\*

٣٤ - يا للأسى كم قرى دكت وكم نسفت

مدائنً.. قد رفعناها على الشهب

٣٥ - وكم تهاوت صروح .. شيدت بيد

غراء.. تومض مثل الصارم الضرب

٣٦ - كانت معاقل للإسلام.. تصرسه

عبر الفجاج.. من الأوثان والصلب

٣٧ - وكان في سوحها للحق.. ألويةً

خفاقةً. تتحدى كل مغتصب

٣٨ - وتحمل الدعوة الكبرى.. مجلجلة

لكل أفقٍ.. وراء الأفق مصحتجب

٣٩ – وكم تهاوى بوديان الردى.. وثوى

بين الكهوف.. وفوق المائج الصخب

٤٠ - أشاوسٌ لم تهن في الروع عزمتهم

(ولا استعاضوا عن المسلوب بالسلب)

٤١ - وفتية أقسموا ألا ينام لهم

جفنٌ، فناموا على رشاش محترب

٤٢ - يا أيها الفتية الأصرار.. تهنئة

بالفوز والنصر بعد الكد والتعب

27 - ضرية موا المثل الأعلى بشورتكم

وكنت موا قدوة في الموقف الصرب

٤٤ - سبعُ شيدادً.. رمتكم كل ثانيةٍ

منها بهولٍ. وساقتكم إلى عطب

ه٤ - عشتم بها فوق بركان. فما ارتعشت قلوبكم في اللظى العاتي.. ولم تُجِب ٢٦ - ولم يقف دونكم أو دون غايتكم طوف ان اسلم قٍ.. ينصبُّ باللهب ٧٤ - ولا عصابة «أحلاف» مقنعة إ تسترت خلف شفاف من الحجب ٤٨ - خالوا التستر يجديهم وقد جهلوا ما لاح من دمنا في كفُّ مضضضب ٤٩ - سبعٌ شِدادٌ حصدتم تحت كلكلها حصداً.. إلى أن بلغتم غاية الأرب ٥٠ - لم تستنيموا عن الحق السليب.. ولم تست سلموا .. ورفعتم رأس كل أبي ٥١ - تحية أيها الأحرار.. من بلد حــرً.. كــــائبــه ســـارت مع الكتب ٥٢ – صحائف الوحي فيه.. بالصفائح قد شدد عسراها .. فلم تفشل ولم تخب ٥٣ - فليس أبناؤك الصيد الأولى انطلقوا يخططون الغد الموعدود بالقصصب ٥٤ - إلا بقية أسلاف أعيد .. بهم مجد العروبة.. بعد الويل والحرب ه ٥ - اليـــوم أمنت أنا لا تزال بنا

\*\*\*

شعائل الصيد من أجدادنا النجب!!

### ٥٤ - محمود شوقي الأيوبي(٠)

### ٩٧ - الموت للاستعمار

١ - يا طغمةَ الشرِّ مالُ الشرِّ يرتجفُ

عليكمُ مــاحــقُــا في طيـــه الكسفُ

٢ - زعــزعــتم الأمن لا دينٌ يصــدكمُ

ولا ضــمــيـــر ولا خلق ولا شــرف

٣ - هذي هي (إنكلترا) شلت مرافقها

وذي (فرنسا) إليها أقبل التلف

٤ - الدولتان اللتان انجاب بغيهما

عن وجهه كالحًا بالخبث يلتحف

٥ - أما (فرنسا) ملاذ الفسق دوخها

بنو (الجـزائر) من بالحق قـد شـرفـوا

٦ - هم القساورة الأصرار ما ضعفت

إرادة المجدد فيهم إذ سيما الهدف

٧ - أهدافهم في ليالي الهول مشرقة

تضيء درباً به الغـــايات تقـــتطف

<sup>(\*)</sup> شاعر كويتي. - المصدر: ديوان الحان الثورة.

۸ سرون للموت نشوى بين اضلعهم
 شوق الصياة، فلا خوف ولا أسف
 ٩ وهم أذاقوا (فرنسا) الحقف منتفضاً
 ينقض كالشهب ما هانوا وما اختلفوا

# ٩٨ - يوم الجزائر

١ - تزلزلي يا فــرنســا هذه النذرُ تترى عليك وقد حاقت بك الغيير ٢ - أفحمت كل زنيمٍ في مرابعنا وغسرك الإثم والطغسيسان والبكطر ٣ - خسئت يا (بؤرة القرصان) دونك ما أجــمـعت، حــســبك منا الموت ينحــدر ٤ - صوت العروبة دوّى لا مشيل له صوت تصيح له الآباد والعُصمُ ر · - صوبت من الأمل الجبار هب له في كل ربع يغني شـــعـــره القـــدر ٦ - من ساحل (الأطلسي) الحرر زوبعة إلى (العراق) جبرت اضواؤها الصمير ٧ - تشع في كل قلبٍ ثائرٍ شـــعلُ وض اُءة أبدًا تسمو وتردهر ٨ - خذي (فرنسا) صواريخ الوثوب فقد تصدعت لمنى است عمارك الجدر ۹ - (بينو) و (لاكوست) عتريفان ثالثهم (مــوليــه) نذل عليـهم خــيم الكدر ١٠ - هم أوغروا أكبد الأحرار فانتفضت شـــرارة المقت، لا تبــقي ولا تذر - تاريخ القصيدة ٢٨ أكتوبر ١٩٥٦ .

١١ - وقاحة لم تزدنا غير تجربة تجري سراعًا بنا، في كفنا الظفر ١٢ - هبت على (النيل) أسادٌ مزمجرةً يمشي (جـمـال) بها والليل مـعـتكر ١٣ – فانجاب ليل الردى عن صبح معجزةً (يوم القناة) إذ الأمــجـاد والعــبـر ١٤ – إذ الصياة لمجد العسرب ناشرة شعورها، بالجمال الحلو تأتزر ١٥ - (سبعون عاماً) جهادٌ كله مثلً عليا به فرق الأحرار تفتخر ١٦ - هذا هو (الأردن) الزخار منبثق من كل قلب به الثارات تشتجر ۱۷ - أهوى بقبضته فانهار منحطمًا صرح العدو جذاذاً وهو يندحر ۱۸ – غنی له (بردی) و (النیل) وازدخـرت (بدجلة) للوغى أمرواجه السمر ١٩ - و (للفرات) بيـوم الروع دمـدمــة تخييف كل (خيؤون) هدّه الذمرر ٢٠ – بعد (القناة)!. (فلسطين) الذبيحة قد ثارت لنجدتها الآحاد والزمر ٢١ - لسوف تسحق (إسرائيل) وثبتنا وسوف يشدو (بيافا) الناي والوتر ٢٢ - وفي (السعودية) الشماء معجزة ال عصر الجديد لها الأبطال قد نذروا

٢٣ - تحت الضياء جباه العرب مشرقة بين القفار عليها النور ينتشر ٢٤ - كسأننا في الهوى والحب بوتقة فيها النضار مصفى ما به قتر ٢٥ - ونحن للوحدة القعساء مشرقها لها (الجرزائر) تهفى وهي تنتظر ٢٦ - هي (الجــزائر) إلا أنهــا حــفــرُ للظالمين وقد ضاقت بها الصفر ٢٧ - هي (الجـزائر) إلا أنها كـتـبت بالدمع والدم من أبطاله الزبر ٢٨ - يا أيها الدهر صور كلُّ مكرمة إ (معارك الحق) إذ تسمو بك الصور ٢٩ - لأنت يا حق للربع الفسسيح هدى تمشي (العروبة) فيه وهي تعتدر ٣٠ - نامت على الضيم أجيالاً وفي دمها من وطأة الذل في أوصالها خدر ٣١ - واليسوم دوي بأوطان ممزعسة صور الوثوب فهبت ما بها حدر ٣٢ - فكان للوحدة المثلى حقيقتها تكشفت عن سنا أمجادها الستس ٣٣ - إيه (فرنسا) الطمي خديك يائسةً لقد أصابك من جولاتنا الضرر ٣٤ - (عجائز السين) حيرى في رذائلها للمومسات بها من حمقها هذر ٣٥ - يقودها للمخازي داعر وقح (مــوليــه) ذاك الذي أودى به العــهــر

77 - شتان بين أمانينا وعفتها
وبين أمانينا وعفتها
وبين أمانينا وعفتها
وبين أمانينا وعفتها
وضر
77 - وطالب الحق مهما عز مطلبه
السوف يظفر مهما سعرت سقر
شدوى (الجزائر) فيه النار تستعر
ثشوى (الجزائر) فيه النار تستعر
يا للجمسة اعتقلوا
يا للجمسة اعتقلوا
وكلنا عضتنا غلائلها
وكلنا عبقصي في الوغي نمروا
الكويت) لربع ثائر أبداً
(وللجزائر) يحنو حبه النضر
الإنا، وقد أصغت لوحتنا

# ٩٩ - إلى بطلة الجزائر

۱ - خلدوا في القلوب ذكرى «جميلة» فسهي بنت العسلا ورمسز البطوله ٢ - جـاهدت عن بلادها في ثبـات كحبهاد الرواد تبغي الفضيله ٣ - ومسشت - والإباء في ناظريها -تحــمل العب، شــان عــزم الرجــوله ٤ - وسقت بالدماء أرض ذويها فانتشى الشرق من دماء الطفوله ٥ - شع في صدرها الحفاظ كفجر شع نورًا على ســواد الخــمـيله ٦ - فالربيع المعطار في وجنتيها نف حــة تنتمي لغــيــر الرذيله ٧ - والهجير السوار في أصغريها لهبُ فَــاض ثورةً وفـــدوله ٨ - خلدوا للفداء عرم فتام رفعت في الأنام رأس القبيلة

<sup>-</sup> المصدر : ديوان ترانيم الليل (المجلد الأول)

٩ - وابعث واللجزائر اليوم عطرًا من تحايا الشعصوب وهي قليله ١٠ – كلنا في الحـفـاظ شيء لمعنى مستطيل، وما جهلنا الوسيله ١١ - خلقت للذماء هذي السموا ت وللدم أرضنا المفصص ١٢ - السمسوات مسرتقى كل حسرً ذي منضاء، والأرض منشوى الفسسوله ١٣ - والفراديس في الصدور مهادً للضحايا حيث المعاني الجليله ١٤ - من وراء الصحراء بيض الأماني تتــــلاقى مع الدواعي الطويله ١٥ - والسوافي على الطغاة العواتي قذفتهم إلى المهاوي الذليله ١٦ - والشواهين في الجبال توالى زحفها لاقتناص صرعى الفيوله ١٧ - ورفاة الشهيد قد ناوحتها من هتاف الأحياء روح بليله ١٨ - هو روح الفداء حيث التسامي ١٩ – يا صعيد الصحراء ما العرب إلا وحداتٌ من طينة محجبوله ٢٠ - الدم الحر في الجزائر للعر ب أصيلٌ، والسيف يحمي أصيله ٢١ - فليكن بيننا الكفاح دليللً للتـــاخي ومــا أجل دليله

٢٢ - وليكن عندنا الممات سبيلاً

لخلود وما احب سيبيله!

٢٣ – فاقرئي يا سماء سفر التسامي

-فــجــهـاد الأحــرار يروي فــصــوله

٢٤ - واشهدي يا نجوم.. أن الأماني

من صعاب الحياة دون السهوله

٢٥ - غيسر أن العنزوم تعتقاق مجرا

ه عــقــابيل تشــبــه الأحــبــوله

٢٦ - وأخد يا يفوز بالمطلب الأيد

ويلقى مع العـــلا مــامــوله!

٢٧ - من يلوم الفت ساة وهي تؤدي

واجب الشعب في معانٍ حفيله؟!

٢٨ - قلدتها الأيام مفضرة الذو

د وسامًا على المساعي الجليلة؟

٢٩ - سـوف تدرين يا فرنسا المساعي

من وراء السيسوف وهي صقيله

٣٠ - حينما تعتلي الجنزائر بالعم

ق، وتلقين في بنيك الضـــــــوله

٣١ - حسبنا فيك من ضحولة ماض

عـــارم بالوغي، فكنت الهـــزيله

٣٢ - ما نسينا «جان دارك» وهي تعاني

منك وكستًا، فأين منها «جميله» ؟

۳۳ - يوم ذكرى «جميلة» هتف الشر

ق مسسيدًا: حييت بنت الفضيله!

٣٤ - في سجل التاريخ ما كان للمجد

وللخلد مــا بنتــه البطوله!

٣٥ - هذه لوحـــة الكرامـــة تجلو
ها فــــتاة فكانت الأمــــــــوله!!

### ١٠٠ - يوم الجزائر

١ - أمَّاة العُارْب يا أباة الضامائرْ أنتمُ اليورمَ عددةً للجرزائرُ ٢ - اسهموا، وابعثوا بكل نفيس وعــــزيز من المبــ ــــرات وافـــــ ٣ - واجعلوا فدية الضحايا عطاءً عن ســخاء لوقف هذي المجازر ٤ - وخذوا البذل رمز عيد مجيد خالدٍ في كـتـاب شـعبٍ مـغـامـر ٥ - هو شــعب الجــزائر الحــر يمشي في غـمار الكفاح مـشيّ القـساور ٦ - حطم القيد وهو أحرى بعزم في مجال الدفاع يصمى الدساكر ٧ - إنما القيد في طبيعة شعب سببة تجتوى بيقظة حاذر ٨ - يا حـماة الذمار قـد حان وقت ً لبلوغ الآمـــال والدم فــائر ٩ - في دم الحسر ثورة ذات فستك عسرفتها «باريس» بنت الدواعسر

مهد لقصيدته بعبارة تقول: «هذا هو صوت الشعب السعودي في يوم الجزائر، يرفعه مدرياً ومشيداً بكفاح الجزائر
 المناصلة، استجابة لنداء جلالة العاهل الملك سعود الذي جاشت اريحيته العربية فساهم بالتبرع الكريم لهذا
 الشعب المجاهد، كما اقتدى به شعب بما عرفه من الاريحية والشهامة لتدعيم فكرة التعاون ولتمكين مبادئ القومية
 بين الشعوب العربية».

١٠ - ثورةً جددت شباب المعالي حين شقت للمستعمرين المقابر ١١ - وبنت عـــزة العـروبة طودًا ١٢ - وهنا الشرق قد أعاد الأماني بينما الغرب مستفيض المحاجر ١٢ – بالكفاح النبيل ينساب ثارًا في دم الصييد، في صليل البواتر ١٤ - بالجـهاد العظيم للوطن الح ١٥ – بالفداء المجيد يبذله الشع ب حيف يُا بما يحيط المصائر! ١٦ - العلا مبتغاه وهو يؤدي واجب العصون الفتداء الجرزائر ١٧ – يا فـــرنسـا، وأنت عنوان ويل حسسبك اليوم موبقات المضاطر ١٨ - كم سقيت الزعاف شيبًا وغيدًا وقذفت الأطفال طيُّ الحفائر ١٩ - قال عنك الأحالس إنك رمازٌ للحضارات في الزمان المعاصر .٢ - واستفاضوا إفكًا بأنك مهدّ للثقافات في العصور الغوابر ۲۱ – إن دار «الســربون» مــصنع هول يدفع الغاشمين عبر الجزائر ۲۲ - أترى كانت الصضارة تعني هذه الموبق ات - بله الجرزائر؟

۲۲ – أترى كسانت الثقافة تعني فادح الفتك بالضعيف المجاور؟ ٢٤ - نطق الحق بالصــواب جليّـاً رغم أنف الغـــشــوم، والحق ظاهر ٢٥ – منتهى النصر للجزائر صدقًا، وكذا الحق مبستعى كل قسادر ٢٦ - هي هذي وديعة الظفر الخا لد للشـــرق في جــــلال الذخـــائر ٢٧ - قد جالاها النضال أية نصرٍ وشداها الأبطال نغسمة ظافر ٢٨ - ووعـــــها المروج أنفـاس عطر نشـــرتهــا الأنسـام بين الأزاهر ٢٩ - هي «أنشــودة الفــداء» ومــرحى بفـــدام قـــد رددته الحناجـــر ٣٠ - راحة الموت متعة يشتهيها فيلقُّ إثر في الجسزائر ٣١ – ليس للأعــزل الضــعـيف فـــــــارً إنما المجدد عددة وتكاثرا ٣٢ - والبــقـاء الأبدي للبطل الفـا دي، يلقـــاه في الجنان النواضـــر ٣٣ - في حداء الولدان أهزوجة النص ر، وفي الخلد همــســة في القــيــاثر ٣٥ - ورعى الموطن السعودي يعطي عن سخاءٍ على اسباس التضافر

٣٦ - وعلى وحدة المساعدريعلي
مبدا العدون والإخاء المناصدر
٣٧ - لا تقدولوا هذا العطاء قليلُ
ربُّ سيل قد جمعته المواطر
٣٨ - هكذا الدين نخدوة وعطاء،
واتصالً عند الخطوب المواقد واتصالً عند الخطوب المواقد بين موحدً، والتقاء عنه المناعدر بين مسعين في الهوى والمساعد .
٤٠ - إن ذكرى يوم الجزائر عيد الكواسد .
١٤ - عديي السمات تمتد ذكراه على الدهر في صمعم السرائر .

## ٥٦ - هلال السيابي(٠)

# ١٠١ - وداع الجزائر

١ - بيني وبينك عــشق عـابق وندي فلست عنك - وإن ارحل - بمبتعد ٢ - ولي بواديك أصداء مورجة تنساب كالعطر بين القلب والكبد ٣ - ترف فيها غوالي الذكريات فما إلا الروائع تحكي روعـــة البلد ٤ - تكاد تلك السهول الخضر تعرفني لحنًا يمس عـــذارى الحيِّ بالغـــيــد ٥ - أهفو إلى ظلها الممدود منشرها فيرجع القلب ميزهواً من المدد ٦ - فها هنا وهنا كانت مجالسنا مع الخصمائل بين الزهر والبسرد ٧ - وها هنا وقفة كانت لمركبنا يشدها المجد مسزهوا يدأ بيد ٨ - أرحل أنا؟ لا والله لا رحلت روحي وإن جاب في الآفاق بي جسدي

(\*) شاعر عماني - المصدر : مختارات من الشعر العربي الحديث في الخليج والجزيرة العربية

٩ - أرض العروبة أرضي أينما ذهبت ركانبي فهي لي كالأم والولد ١٠ - فــمـا أغـادر من أرضى ولا وطني إلا إلى وطني والله أو بلدي ١١ - جزائر المجد، إن أرحل فما رحلت روحي ولا ملهمات الشعر من كبدي ١٢ - هذي الفنون الغوالي فيك تسكنني فمن لنفسي بالترحال من خلدي؟! ١٣ - سحر الطبيعة يغريني بصبوته فكيف بالمجد فصواراً من الأبد؟! ١٤ – عشقت فيك الرماح السمر مشرعةً تردي عن الوطن الميممون كل ردي ١٥ - عشقت فيك السيوف الزهر لامعةً والموت يقطر بين الدرع والزرد ١٦ - أستغفر الله ما كانوا سوى نفر بيض الأسرة والأعراف والصيد ١٧ - أضواء عقبة ما زالت بأوجههم شهبًا تضيء وخلقًا وارف الرشد \*\*\* ١٨ - قالوا خطفت وما أدراك من نصب ف قلت بالله خلوني من الع قد ١٩ - فـما خطفت ولكن طائر غـرد أميا علميتم بحيال الطائر الغيرد؟! ٢٠ - هي الذرا فسلوا عنها الصقور هوي ومن يرد لمزيد القصول فليصرد

### المحتوى

| T                   | - الصدير                       |
|---------------------|--------------------------------|
| 0                   | - تقديم : قطر ثم ينهمر         |
| : (                 | القسم الأول                    |
| دمائة قصيدة وقصيدة، | خمسة مداخل إلى الديوان المختار |
| <b>YY</b>           | - شريان تحدى المسافات          |
| 73                  | - من المفردة إلى الوثبة        |
| 11                  | - إشارة في الاتجاه             |
| YY                  |                                |
| 11                  | - قراءة موازية                 |
| لديوان المختار      | القسم الثاني : قراءة في ا      |
| 1.4                 | - igai                         |
| 117                 | – العناوين                     |
| 17.                 | – مفتتح القصيدة                |
| 178                 | - بين المدح والهجاء            |
| 108                 | - الثلاثة الرموز               |
| IYI                 | - موسيقا الجزائر               |
| 1۸0                 | - الموسيقا والصورة             |
|                     | - ديوان وظاهرة                 |
| Y•1                 | - الجزائر تعتمر الراء          |
|                     | - بناء قصيدة الجزائر           |

القسم الثالث: مائة قصيدة وقصيدة مختارة عن الجزائر لشعراء الخليج والجزيرة العربية

| الصفحة | البحر         | عدد<br>الأبيات | عنوان<br>القصيدة              | رقم<br>القصيدة | الشاعر                |
|--------|---------------|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|
| 771    | ع البسيط      | ەە مخل         | موكب النصر                    | ١              | ١ – إبراهيم الزيد     |
| 777    | فيف           | ٣٢ الخن        | من وحي ثورة الجزائر           | • Y            | ٢ – أحمد سالم باعطب   |
| 45.    | بلة الخفيف    | ٣٢ تفعي        | اقتلوهم                       | ٣              | ٣ – أحمد السقاف       |
| 727    | فر            | ۲۰ الوا        | إلى جبل الأوراس               | ٤              |                       |
| 711    | زوء الكامل    | ۲۱ مج          | في مهرجان الجزائر             | ٥              |                       |
| 717    | مل            | ۲۰ الر         | قبلة إلى أوراس                | ٦              |                       |
| 719    | لويل          | ١٥ الط         | تحية الجزائر الستقلة          | ٧              | ٤ - أحمد الفــزاوي    |
| Yoù    | امل           | ٤٧ الک         | ابس لنا الإيثار إلا نجدة      | ال ۸           |                       |
| YOA    | ففيف          | ەە ال          | يــوم الجــزائــر             | 4              |                       |
| YTE    | كامل          | ध। ११          | الأرض الملتهبة                | ١٠             | ٥ - أحمد محمد الخليفة |
| YIA    | طويل          | ۱۲ الـ         | حية البحرين إلى الجزائر       | 3 11           |                       |
| ۲۷٠    | تقارب         | ŭI 1.          | شعب الجزائر                   | ۱۲             | ٦ – اسامة عبد الرحمن  |
| YV£    | عيلة المتقارب | ۲۷ تف          | إلى جميلة                     | 18             | ٧ – بهيـة الجشـي      |
| YV1    | كامل          | ון ון          | تحية للجزائر في عيد استقلالها | 11             | ٨ - تقي البحارنــة    |
| YVA    | خلع البسيط    | ۱۵ م           | لآلئ الدماء                   | ۱٥             | ٩ – ثريـا قابــل      |
| ۲۸۰    | جزوء البسيط   | ۸ ۲۰           | وشاء الجهاد                   | 17             |                       |

| YAY         | تفعيلة الوافر             | ٤٤ | في ذرا الأوراس                   | 17 | ١٠ - جنــة القرينـــي                                                                                            |   |
|-------------|---------------------------|----|----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 440         | المتقارب                  | *1 | أصداء قضية الجزائر في هيئة الأمم | ۱۸ | ١١ – حسن السقاف                                                                                                  |   |
| YAA         | البسيط                    | 77 | أهل الجزائر                      | 14 |                                                                                                                  |   |
| <b>Y4</b> • | المتقارب                  | 77 | ثورة الأحرار                     | ۲٠ | ١٢ حسن القرشي                                                                                                    |   |
| 747         | مجزوء الرجز               | ٤٢ | ثوار الجزائر                     | ۲۱ |                                                                                                                  |   |
| 79.5        | تفعيلة المتقارب           | ٧٠ | سنسحق أعداءنا                    | ** |                                                                                                                  |   |
| 74V         | الخفيف                    | ٧٢ | كفاح مقدس                        | 77 |                                                                                                                  |   |
| 7-1         | الكامل                    | ٧٨ | أم الفــــداء                    | 71 | ١٢ – حسن نعمــة                                                                                                  |   |
| 711         | الكامل                    | ۲۸ | صدى يوم الجزائر                  | ۲٥ | ١٤ - حمـد الحجــي                                                                                                |   |
| 712         | البسيط                    | 19 | مليون النصر                      | 47 | ١٥ - حميد عبدالله سرور                                                                                           |   |
| *17         | الطويل                    | 77 | الجزائـــر                       | ۲۷ | ١٦ - خالد الشايجي                                                                                                |   |
| 714         | الخفيف                    | 71 | ثورة الجزائر                     |    | ١٧ – زاهر بن عواض الألمي                                                                                         |   |
|             | الحقيف<br>تفعيلة المتقارب | ٥١ | جميلــة                          | 44 | ۱۸ - سعــد البــواردی                                                                                            |   |
| ***         |                           |    |                                  | ۲. | والمراجع المراجع |   |
| 770         | المتدارك/ المتقارب        | 13 |                                  |    |                                                                                                                  |   |
| 777         | الكامل                    | 10 | صرخة الأوراس                     | 71 |                                                                                                                  |   |
| ***         | البسيط                    | ١. |                                  | ** |                                                                                                                  |   |
| 44.         | الكامل                    | ٤٨ |                                  | ** |                                                                                                                  |   |
| 377         | المتقارب                  | 77 |                                  | 72 |                                                                                                                  |   |
| 777         | المتقارب                  | ٧٦ | يــوم الجــزاثــر                | ٣٥ |                                                                                                                  |   |
|             |                           |    | - 04                             |    |                                                                                                                  |   |
|             |                           |    |                                  |    |                                                                                                                  |   |
|             |                           |    |                                  |    |                                                                                                                  |   |
|             |                           |    |                                  |    |                                                                                                                  | Î |

| 718                 | الطويل        | 19 | تهنئة إلى شعب الجزائر المجاهد | 77   | ١٩ - سليمان الخروصي     |  |
|---------------------|---------------|----|-------------------------------|------|-------------------------|--|
| 727                 | تفعيلة الكامل | ٣٤ | الجزائـــر                    | ۲۷   | ٢٠ - صالح العثيمين      |  |
| ٣٤٥                 | البسيط        | 17 | الجزائر المجاهدة              | ۲۸   |                         |  |
| <b>7</b> £ <b>V</b> | تفعيلة الكامل | 70 | شعاع الأمل                    | 79   |                         |  |
| ۲٥٠                 | الرمل         | ١٨ | موطنـــي                      | ٤٠   |                         |  |
| 808                 | المتدارك      | ١. | الموكب الظامئ                 | ٤١   |                         |  |
| 307                 | مجزوء الكامل  | 17 | نــداء جـزائري                | ٤٢   |                         |  |
| 400                 | مجزوء الوافر  | ۲. | أمنية والــد                  | ٤٣   | ٢١ - صقر القاسمي        |  |
| Y0V                 | الكامل        | 40 | الجزائر في نضالها المجيد      | ٤٤   |                         |  |
| 77.                 | البسيط        | ٧٢ | يا أشقائي العرب               | ٤٥   | ۲۲ – صقر الشبيب         |  |
| וויז                | الكامل        | ٣٤ | أفراح الجزائر                 | ٤٦   | ۲۲ – ضياء الدين رجب     |  |
| NF7                 | الخفيف        | ٩  | انتصار الفداء                 | ٤٧   | ۲۶ – طاهر زمخشري        |  |
| 779                 | الخفيف        | ١. | بسمة الظفـر                   | ٤٨   |                         |  |
| 77.                 | الخفيف        | *1 | جميلة                         | ٤٩   |                         |  |
| 777                 | الخفيف        | ١. | كأس النصر                     | ٥٠   |                         |  |
| 740                 | الهزج         | ٤٦ | أم لمليـــون                  | ٥١ , | ٢٥ – عبد الرحمن السويدا |  |
| ۲۸۰                 | الكامل        | 18 | الجزائسر                      | ٥٢   |                         |  |
| TAY                 | الطويل        | ۲. | جهاد الجزائر                  | 0T 2 | ٢٦ - عبد الرحمن المعاود |  |
| YAE                 | الخفيف        | ۲. | كلمة إلى الجزائر              | ٥٤ , | ٢٧ – عبد العزيز الرفاعر |  |
|                     |               |    | - 071 -                       |      |                         |  |
|                     |               |    | - 671 -                       |      |                         |  |
|                     |               |    |                               |      |                         |  |
|                     |               |    |                               |      |                         |  |

| 7,77 | الرمل                | ١٤  | في ريا وهران                 | ٥٥ | ۲۸ – عبد العزيز الرويس    |  |
|------|----------------------|-----|------------------------------|----|---------------------------|--|
| ***  | الخفيف               | **  | في معركة الجزائر             | ٦٥ | ٢٩ – عبد اللطيف النصف     |  |
| 741  | تفعيلة الكامل        | ٧٩  | صوت الجزائر                  | ٥٧ | ٣٠ - عبد الله بن إدريس    |  |
| 790  | البسيط               | **  | المجاهد الجزائري             | ٥٨ |                           |  |
| 447  | الكامل               | ٤٣  | الجزائـــر                   | ٥٩ | ٢١ - عبد الله سنان        |  |
| ٤٠٢  | مجزوء البسيط         | ۲.  | جميلة بوحيرد                 | ٦٠ |                           |  |
| ٤٠٥  | مجزوء الكامل         | 44  | فرحة شاعر                    | 71 |                           |  |
| ٤٠٩  | البسيط               | 40  | قف للجزائر                   | ٦٢ |                           |  |
| ٤١٢  | تقعيلة الوافر/الخفيف | **  | أنسا والمنسى                 | 75 | ٣٢ - عبد الله عبد الوهاب  |  |
| ٤١٤  | تفعيلة السريع        | ۲٥  | شحرور وشجر                   | ٦٤ |                           |  |
| ٤١٦  | الرمل                | ٨   | الصباح في الجزائر            | ٦٥ |                           |  |
| ٤١٧  | مجزوء الكامل         | 14  | النار والزيتون               | 77 |                           |  |
| ٤١٩  | السريع               | ££  | إلى إخواننا في الجزائر       | ٦٧ | ٣٢ - عبد الله الخليلي     |  |
| ٤٢٣  | الطويل               | ٣٠  | من وحي الجزائر               | ٦٨ |                           |  |
| ٤٢٦  | الرجز                | ٧   | الجزائر في تقرير سياسي منظوم | 74 | ٣٤ - عبد الله العلوي      |  |
| £YV  | الوافر               | 71  | قالت غيــور                  | ٧٠ | ٣٥ - عبد الولي الشميري    |  |
| ٤٣٠  | الكامل               | 74  | لذكرى انتصار ثورة الجزائر    | ٧١ |                           |  |
| 277  | البسيط               | 114 | دم الجزائر فوار بساحتها      | ٧٢ | ٣٦ – عدنان علي رضا النحوي |  |
| 227  | البسيط               | ٤٦  | نكبة الجنزائس                | ٧٢ | ٣٧ – علي زين العابدين     |  |
|      |                      |     | - 077 -                      |    |                           |  |
|      |                      |     | - 011-                       |    |                           |  |
|      |                      |     |                              |    |                           |  |
|      |                      |     |                              |    |                           |  |
|      |                      |     |                              |    |                           |  |

| ££Y | الخفيف       | ٧٩  | جميلة بوحيرد          | ٣٨ - علي محمد لقمان ٧٤       |
|-----|--------------|-----|-----------------------|------------------------------|
| ٤٥٤ | الكامل       | ٣٨  | استقلال الجزائر       | ۳۹ – <u>فــ</u> ۋاد شاكـر ۷۵ |
| £ov | الخفيف       | 77  | فرحة النصر            | ٧٦                           |
| ٤٦٠ | الكامل       | ٤١  | أرض البطولة           | ٤٠ - فاضل خلف ٧٧             |
| 171 | الهزج        | ١٤  | مفدي زكريا            | ٧x                           |
| ٤٦٦ | قصيدة نثر    | ٥٢  | في المؤتمرات التنكرية | ٤١ - فوزية أبو خالد ٢٩       |
| ٤٦٩ | الوافر       | ١.  | صنعاء في الجزائر      | ٤٢ - فيصل البريهي ٨٠         |
| ٤٧١ | الكامل       | *1  | الجزائسر              | ٤٢ - مانع سعيد العتيبة ٨١    |
| 277 | مجزوء الكامل | 7.4 | انتصار الجزائر        | 22 - محمد إبراهيم جدع ٢٢     |
| ٤٧٥ | مجزوء الكامل | ۲۸  | جهاد الجزائر          | AT                           |
| ٤٧٧ | الوافر       | **  | يسوم العسروبسة        | A£ .                         |
| ٤٧٩ | الخفيف       | ١٧  | تحية استقلال الجزائر  | ٤٥ - محمد بن أحمد العقيلي ٨٥ |
| ٤٨١ | مجمع تفاعيل  | **  | في الجزائر            | ٤٦ - محمد أحمد المشاري ٨٦    |
| ٤٨٢ | تفعيلة الرمل | 77  | كفاح الجزائر المقدس   | ٤٧ - محمد حسن عواد           |
| ٤٨٦ | الوافر       | ٣٤  | النسر السجين          | ٤٨ - محمد سعيد جرادة ٨٨      |
| ٤٨٩ | الهزج        | 11  | إنما الحق لذي البأس   | ٤٩ - محمد عبد القادر فقيه ٨٩ |
| ٤٩١ | الخفيف       | ۲٥  | انتصار الحرية         | ٥٠ – محمد بن علي السنوسي ٩٠  |
| ٤٩٤ | الطويل       | ٥٧  | بطولة الجزائر         | 41                           |
| 199 | البسيط       | ۲٥  | جنكيز خان             | 47                           |

| ٥٠٢ | تفعيلة المتقارب | ٤٥ | إلى قبر جدي               | 44   | ٥١ – محمد قراطاس المهري |  |
|-----|-----------------|----|---------------------------|------|-------------------------|--|
| 0.0 | البسيط          | ١. | كلي إليك                  | 41   |                         |  |
| ٥٠٦ | البسيط          | ٩  | إلى الجزائر الحبيبة       | 40   | ۵۲ – محمد قطبه          |  |
| ٥٠٧ | البسيط          | 00 | تحية إلى الجزائر المنتصرة | 47   | ٥٣ - محمد هاشم رشيد     |  |
| 017 | البسيط          | ٩  | الموت للاستعمار           | ۹٧ , | ٥٤ - محمود شوقي الأيوبي |  |
| 011 | البسيط          | ٤٢ | يسوم الجنزائس             | 4.4  |                         |  |
| ٥١٨ | الخفيف          | ٣٥ | إلى بطلة الجزائر          | 44   | ٥٥ - محمود عارف         |  |
| ٥٢٢ | الخفيف          | ٤٢ | يــوم الجــزاثــر         | ١    |                         |  |
| 770 | البسيط          | ۲٠ | وداع الجنزائس             | 1.1  | ٥٦ - هــلال السيابـي    |  |
|     |                 |    | ***                       |      |                         |  |
|     |                 |    |                           |      |                         |  |
|     |                 |    |                           |      |                         |  |
|     |                 |    |                           |      |                         |  |
|     |                 |    |                           |      |                         |  |
|     |                 |    |                           |      |                         |  |
|     |                 |    |                           |      |                         |  |
|     |                 |    |                           |      |                         |  |
|     |                 |    |                           |      |                         |  |